

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنورة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار (٨٦)

## الأخاديث الوارة في الأخاديث المراكبين المراكبي

رضَّوُّإن اللَّه تعَلَىٰ كَاللَّهُمْ جَمَيعًا يَ الكتبْ لتسعُهُ، ومُسَّندَى إلَي بكرالبزَّارُ، ولَجْ يَعَلَىٰ لمُصْلي، والمفاجم السَّلاثِة الذِّي القَّاسَمُ الطّبراني

وبرخ ودر محير ورجمت برالصا بغري

عضوُهينُهُ التَّرْدِيشَ في لجامعَة الإِسْكَمِيَّة فِي المديَّنيَّة المنوَّدةِ غفراللَّه لَهُ ُولُوَّا لدَّيْهِ

المجكلّد الثّالِث

مَا وَرَدَ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ وَلَمَ بِشَرَكِهِم فَيْهِ أُحَدٌ ـ مَا وَرَدِ فِي فَضَائِلُ أُهْلِ هُمَان

> (الطَّبُعِنْۃ اللَّهُ وَلَحِنْتُ ١٤٢٧هـ

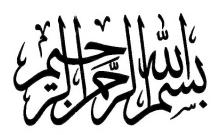

ربِّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري وكن لي مسانداً ومؤازراً، وإنه لا حول ولا قوَّة إلا بك

## ح الجامعة الإسلامية، ٢٧ ١ ١ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

الصاعدي، سعود بن عيد بن عمير

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضوان الله عليم عليم عليم عليم عليم عليم الكتب التسعة.../ سعود بن عيد بن عمير الصاعدي.

المدينة المنورة، ١٤٢٧هـ

ردمك: ۱-۱۱-۵-۲۰ ۹۹۲۰

1 – الصحابة والتابعون أ. العنوان

ديوي ٢٣٩,٩ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٢٧/١٧٨٧

ردمك: ۱-۱۱،۱۵۱-۲-۹۹۳۰

جَمِيِّعِ حَقُوْمِهِ لَالطَّبَعْ مِجَفَوْكَ، البَحَامِعَة لِلْهِلِ لَاَمِيَّة بِالْمِرِيَّةِ لِلْمَاتَّةِ لِلْمَاتَّةِ

## البحث السابع ما ورد في فضائل الأنصار ولم يشركهم فيه أحد

وفيه ثلاثة مطالب:

## ما ورد في فضائلهم على وجه العموم

مكة -وأعطى قريشاً-: والله إن هذا لهو العجب! إن سيوفنا تقطر من مكة -وأعطى قريشاً-: والله إن هذا لهو العجب! إن سيوفنا تقطر من دماء قريش، وغنائمنا تُرُد عليهم؟ فبلغ ذلك النبي-صلى الله عليه وسلم-، فدعا الأنصار، قال: فقال: (مَا الَّذِي بَلغَنِي عَنْكُم)؟ -وكانوا لا يكذبون-، فقالوا: هو الذي بلغك. قال: (أو لا ترضون أن يرجع النّاس بالغنائم إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلى بيوتكم؟ لو سَلكَت الأنصار وادياً -أو شعباً- لسلكت وادي الأنصار بيوتكم؟ أو شعبهم-).

هذا الحديث جاء من سبع طرق عن أنس بن مالك—رضي الله عنه-، طريق: أبي التياح<sup>(۱)</sup>، وقتادة، وابن شهاب، وهشام بن زيد، والسُّميط<sup>(۲)</sup> ابن عمير، وحميد، وثابت البناني، وعلي بن زيد بن جدعان.

<sup>(</sup>١) أوله تاء معجمة باثنتين من فوقها، ثم ياء معجمـــة بــــاثنتين مـــن تحتـــها. – الإكمال(٧/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) بسين مهملة مضمومة. -الإكمال(٤/ ٣٦٠).

فأما طريق أبي التياح فرواها: البخاري<sup>(۱)</sup> -وهذا لفظه-، ومسلم<sup>(۲)</sup>، والبزار<sup>(۳)</sup>، وأبو يعلى<sup>(٤)</sup>، أربعتهم من طرق عن شعبة<sup>(٥)</sup> عنه به... وحديث مسلم بنحوه، وهو مختصر عند أبي يعلى. واسم أبي التياح: يزيد ابن حبيب،

وأما طريق قتادة فرواها: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومــسلم<sup>(۷)</sup>، والترمــذي<sup>(۸)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(۲)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۳)</sup>، ستتهم<sup>(۱)</sup>من طرق عن محمد بن

(۱) في (كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف) ٧/ ٢٥٠ ورقمه ٢٣٣٢، و في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: مناقب الأنصار، وهو: الطيالسي) عن شعبة به. و الحديث من طريق أبي الوليد رواه -أيسضاً -: النسائي في سننه الكبرى (٥/ ٨٧) ورقمه / ٨٣٢٧، وفي الفضائل (ص/ ١٨٦) ورقمه / ٢٢٢، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٨٤).

(٢) في (كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوهم) ٢/ ٧٣٥ ورقمه/ ١٠٥٩ عن عمد بن الوليد عن شعبة به، بنحوه.

(٣) [٧/ ب كوبريللي] عن محمد بن المثنى عن أبي الوليد عن شعبة به.

(٤) (٦/ ٦) ورقمه/ ٣٢٣٠ عن أحمد (وهو: الدورقي) عن سليمان بن حــرب عن شعبة به، أخصر منه.

(٥) ورواه: البيهقي في سننه الكبرى(٦/ ٣٣٧-٣٣٨) بسنده عن سليمان بن حرب عن شعبة به، بنحوه.

(٦) في (باب: غزوة الطائف، من كتاب: المغازي)٧/ ٦٥٠، ورقمه/ ٤٣٣٤ عن
 محمد بن بشار عن غندر -محمد بن جعفر- به.

(٨) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل الأنصار وقريش)٥/ ٦٦٩- ٦٧٠ ورقمه/
 ٣٩٠١ عن ابن بشار عن ابن جعفر به، بنحوه.

بن جعفر، ورواه: أبو يعلى (°) -أيضاً - من طريق سليمان بن حسرب، كلاهما (محمد، وسليمان) عن شعبة عنه به... وللترمذي: (أو لا ترضون أن يرجع الناس بالدنيا)؟ بدل قوله: (بالغنائم)، وقال عقبه: (هدذا حديث حسن صحيح). وقتادة هو: ابن دعامة، صرح بالتحديث عند مسلم، وأبي يعلى في حديثيهما عن ابن المثنى، وزاد مسلم: ابن بسشار. وقرن الإمام أحمد في روايته بشعبة: حجاجاً، وهو: ابن أرطاة، ومنه: فلشعبة فيه طريقان عن أنس.

وأما طريق ابن شهاب فرواها: البخاري (١) عن أبي اليمان عن شعيب، ورواها  $(^{(1)})$ عن عبدالله بن محمد عن هشام عن معمر، ورواها: مــسلم  $(^{(1)})$ ،

<sup>(</sup>۱) (۲۰/ ۱۶۸) ورقمه/ ۱۲۷۹، و (۲۱/ ۳۹۷) ورقمــه/ ۱۳۹۱۳، و (۲۰/ ۲۱۰) ورقمــه/ ۱۳۹۱۳، و (۲۰/ ۲۲۰) ورقمه/ ۱۳۹۰۸ عن محمد بن حففر، و (۲۱/ ۲۲۱) ورقمه/ ۲۲۱) ورقمه/ ۲۲۱) ورقمه/ ۱۳۹۰۹ عن عفان (وهو: الصفار) کلاهما عن شعبة به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) [٢٠١/ أ الأزهرية] عن محمد بن المثنى عن غندر به.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٣٥٦–٣٥٧) ورقمه/ ٣٠٠٢ عن محمد بن المثنى عن ابن جعفر به، بمثل حديث مسلم.

<sup>(</sup>٤) عدا الإمام أحمد فإنه يرويه عنه -كما تقدم-.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ١١-١٢) ورقمه/ ٣٢٢٩ عن أحمد (وهو: الدورقي) عن سليمان بسن حرب عن شعبة به... والحظ هنا أن الحديث عند أبي يعلى بسند واحد من هذين الوجهين عن أنس.

<sup>(</sup>٦) في (كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي- صلى الله عليه وسلم - ليعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه) ٦/ ٢٨٨-٢٨٩ ورقمه/ ٣١٤٧.

<sup>(</sup>٧) في (باب: غزوة الطائف، من كتـــاب: المغـــازي)٧/ ٦٤٨-٩٦٩ ورقمـــه/ ٤٣٣١.

والإمام أحمد (٢)، كلاهما من طريق عبدالله بن وهب عن يونس، ورواها مسلم (٣)—أيضاً—عن صالح، وعن ابن أخي ابن شهاب (٤)، والإمام أحمد (٥) بسنده عن معمر، ورواها البزار (١) من طريق عبدالرزاق عن معمر، ومن طريق ابن أخي ابن شهاب وحده رواه –أيضاً—: أبو يعلى (٧)، أربعتهم (شعيب، ويونس، وصالح، وابن أحي ابن شهاب) عنه (٨) به... وزاد بعد

(۱) في الموضع المتقدم (۲/ ۷۳۳-۷۳۴) عن حرملة بن يجيى التحيــبــــي عــن عبدالله بن وهب عن يونس به، مطولاً. ومن طريق صالح رواه -أيــضاً-: النــسائي في الفضائل (ص/ ۱۸۸-۱۸۹) ورقمه/ ۲۳۰ و الحديث من طريق ابــن وهـــب رواه - أيضاً-: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ۲۱/ ۲۲۷-۲۹۸ ورقمه/ ۷۲۷۸).

(٢) (٢١/ ٥٨-٩٥) ورقمه/ ١٣٣٤٧ عن علي بن إسحاق عن ابن وهب بــه، مختصراً جدا.

(٣) (٢/ ٧٣٤) عن حسن الحلواني وعبد بن حميد، كلاهما عن يعقوب (قال: وهو
 ابن إبراهيم بن سعد) عن أبيه عن صالح به.

(٤) (٢/ ٧٣٤) عن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخيي ابن شهاب به. ومن طريق يعقوب رواه -أيضاً- النسائي في الكبرى(٥/ ٨٨-٨٩) ورقمه/ ٨٣٣٥.

(٥) (٢٠/ ٢٢١-١٢٣) ورقمه/ ١٢٦٩ عن عبدالرزاق عن معمر به، بنحسوه. وهو في مصنف عبدالرزاق (١١/ ٥٩-٦٠) ورقمه/ ١٩٩٠٨، ومن طريق عبدالرزاق رواه -أيضاً-: البيهقي في سننه الكبرى(٦/ ٣٣٧-٣٣٨)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٣٣٧-١٧٣)) ورقمه/ ٣٩٧٤.

(٦) [٤٨] ب الأزهرية] عن الحسين بن مهدي وسلمة بن شبيب وزهير، كلهم عن عبدالرزاق به..

(٧) (٦/ ٢٨٢-٢٨٢) ورقمه/ ٣٥٩٤ عن زهير بن حرب، بمثل سند مسلم عنه.

(٨) الحديث عن ابن شهاب رواه -كذلك-: شعيب بن أبي حمزة، روى حديثــه البيهقي في سننه الكبرى(٦/ ٣٣٧) بسنده عنه به.

قوله: (..إلى رحالكم برسول الله): (فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به)، فقالوا: بلى، يا رسول الله، قد رضينا. قال: (فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله، ورسوله، فإيي على الحوض)، قالوا: سنفعل. قال مسلم عقب طريق ابن أخي ابن شهاب: (مثله، إلا كلمة فيه)، يعني: مثل حديث يونس -واللفظ المتقدم فيه-. وليس للإمام أحمد فيه إلا قوله: (إنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإيي على الحوض). واسم ابن أخي ابن شهاب: محمد بسن عبدالله بن مسلم، ويونس هو: ابن يزيد الأيلي، وصالح هو: ابن كيسان المدنى.

وأما طريق هشام بن زيد بن أنس فرواها: البخاري<sup>(۱)</sup> بــسنده عــن أزهر، وبسنده <sup>(۲)</sup> عن معاذ بن معاذ، ورواهـــا: مــسلم<sup>(۳)</sup>، والبــزار<sup>(۱)</sup> بسنديهما عن معاذ بن معاذ –وحده-، ورواها: الإمام أحمد<sup>(۵)</sup> عن عفان عن سُليم بن أخضر، كلهم عن ابن عون (وهو: عبدالله) عنه به، بنحوه، مطولاً، وفيه: (يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدينار،

<sup>(</sup>١) في (باب: غزوة الطائف، من كتاب: المغازي)٧/ ٢٥٠ ورقمه/ ٤٣٣٣ عــن على بن عبدالله عن أزهر (وهو: السمان) به.

<sup>(</sup>٢) الموضع نفسه (٧/ ٢٥٠-٥١١) ورقمه/ ٤٣٣٧ عن محمد بن بشار عن معاذ.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٧٣٥-٧٣٦) عن محمد بن المثنى و إبراهيم بن محمد بن عرعرة، كلاهما عن معاذ بن المعاذ به، بنحوه، مطولا.

<sup>(</sup>٤) [٩/ ب كوبريللي] عن محمد بن المثنى عن معاذ به.

<sup>(</sup>٥) (٢١/ ٣٩٧-٣٩٩) ورقمـــه/ ١٣٩٧٦. ورواها -أيـــضاً-: (٢٠/ ٢٩٤) ورقمه/ ١٢٩٧٨ بالسند نفسه، وبعض المتن، قال في آخره: (فذكر الحديث).

وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم)؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، رضينا. فقال: (لو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار). وفي حديث أزهر: (أما ترضون أن يذهب النساس بالسشاة وبالبعير، وتذهبون برسول الله—صلى الله عليه وسلم—)، قال: (لو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار). وللبزار نحوه.

وأما طريق السميط بن عمير فرواها: مسلم (١)، والإمام أحمد (٢)، كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان (٣) عن أبيه عنه به، بنحو حديث الجماعة عن أنس. وسليمان هو: التيمي، والسميط بن عمير سدوسي.

وأما طريق حميد فرواها: الإمام أحمد (ئ) عن عبيدة بن حميد، وعن (ف) يزيد بن هارون، وعن (۱) ابن أبي عدي، ورواها: البزار (۷) عن ابن مثنی (هو: محمد) عن حالد (وهو: ابن الحارث)، أربعتهم عنه به، بنحوه... وفي

<sup>(</sup>١) (٢/ ٧٣٧-٧٣٧) عن عبدالله بن معاذ و حامد بن عمر و محمد بن عبدالأعلى، ثلاثتهم عن المعتمر بن سليمان به.

<sup>(</sup>۲) (۲۱/ ۰۷–۰۸) ورقمه/ ۲۹۰۸ عن عارم (وهو: محمد بن الفسضل) عسن العتمر به.

<sup>(</sup>٣) الحديث من طريق المعتمر رواه -أيضاً-: البيهقـــي في الــــدلائل (٥/ ١٧١- ١٧٢) بسنده عنه به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (۲۰/ ۲۷۹ - ۲۸۰) ورقمه/ ۱۲۹۵۲.

<sup>(</sup>٥) (۲۰/ ۲۰۵–۳۱۲) ورقمه/ ۱۳۰۸٤.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٧٨) ورقمه/ ١٢٠٢١، وهو في الفضائل لــه -أيــضاً- (٢/ ٨٠٠) ورقمه/ ١٤٣٥.

<sup>(</sup>٧) [٦٦/ أ-ب] الأزهرية.

حديث البزار أن الأنصار كرشه، وعيبته، وقوله: (لولا الهجرة لكنست المرأ من الأنصار). وعبيدة بن حميد هو: أبو عبد السرحمن، المعسروف بالحذاء، لا بأس به (۱). وحميد حراويه عن أنس هو: الطويل (۲)، لا أعلمه صرح بالتحديث عنه، وتقدم أن تدليسه عنه لا يعل به الحديث.

وأما طريق ثابت فرواها: الإمام أحمد (٢) -أيضاً - عن عفان عن حماد ابن سلمة (٤) عنه به، بنحوه، وزاد: (أنتم الشعار، والناس الدثار)، وقال: (الأنصار كرشي (٥)، وعيبتي... ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار). وعفان هو: الصفار. ورواه (١) -مرة - عن عفان عن حماد (٧) به، بلفظ: (يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وأعداء فألف الله بسين

<sup>(</sup>۱) انظر: تأريخ الدارمي عن ابن معين (ص/ ١٥٥) ت/ ٥٤٢، وتهذيب الكمال (١٥٥) ت/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) والحديث من طريق حميد رواه -أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٨٧) ورقمه/ ٢٥٨-٢٥٨ ورقمه/ ٧٢٦٨)، وابن حبان في صحيحه(الإحسان ٢١/ ٢٥٧-٢٥٨ ورقمه/ ٧٢٦٨)، والبغوي في شرح السنة(١٤/ ١٧٦-١٧٧) ورقمه/ ٣٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) (۲۱/ ۱۹۵-۱۹۵) ورقمه/ ۱۳٥٧٤.

<sup>(</sup>٤) ورواه: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٤٦) ورقمه/ ١١٢٤ بسنده عن عبدالأعلى ابن حماد عن حماد بن سلمة به، ببعضه.

<sup>(</sup>٥) —بفتح أوله، وكسر ثانيه—. ومعنى العيبة تقدم، والمقــصود هنــــا: جمـــاعتي، وصحابتي. —انظر: التوضيح(٢/ ٥٥٤)

<sup>(</sup>٦) (۲۱/ ۲۱) ورقمه/ ١٣٦٥٥.

<sup>(</sup>٧) وكذلك رواه: النسائي في الفضائل(ص/ ١٩٣) ورقمه/ ٢٤٢عن علي بـــن حجر عن إسماعيل(يعني: ابن جعفر)عن حميد عن أنس به، بنحوه.

قلوبكم بي)؟ ثم قال لهم: (ألا تقولون: أتيتنا طريداً، فآويناك، وخائفًا فأمناك، ومخذولا فنصرناك)؟ فقالوا: بل لله المنّ علينا، ولرسوله.

وأما طريق ابن جدعان فرواها: البزار<sup>(۱)</sup> عن محمد بن معمر عن عبدالصمد عن أبيه عنه<sup>(۲)</sup> به، مطولا... وقال: (لا نعلم رواه عن علي بن زيد بهذا التمام إلا عبدالوارث)اه... وابن جدعان هو: علي بن زيد، ضعيف. وحديثه: حسن لغيره بمتابعاته. وعبدالصمد هيو: ابن عبدالوارث-والله أعلم-.

الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا، فكألهم وحدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم، الأنصار شيئا، فكألهم وحدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم، فقال: (يَا معشَر الأنصَارِ، ألم أجد كُمْ ضُلاًلاً فهدَاكم الله بي، وكُنتم متفرِّقينَ فألَّفكم الله بي، وعالَة فأغناكم الله بي)، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: (مَا يمنعُكمْ أنْ تُجيبُوا رسولَ الله—صلى الله عليه وسلم -)؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: (لَو شئتم فلله من جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أنْ يذهب النَّاسِ بالشَّاة والسبَعير، وتذهبون بالنَّيِّ – صلى الله عليه وسلم – إلى رِحَالِكم؟ لَو لاَ الهجسرة وتذهبون بالنَّيِّ – صلى الله عليه وسلم – إلى رِحَالِكم؟ لَو لاَ الهجسرة لكنتُ امرءاً من الأنصار، ولَو سلكَ النَّاسُ وادياً، وشِعباً لـسلكتُ لكنتُ امرءاً من الأنصار، ولَو سلكَ النَّاسُ وادياً، وشِعباً لـسلكت

<sup>(</sup>١) [١٣/ ب] كوبريللّي.

<sup>(</sup>٢) ورواه: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٤٣) ورقمه/ ١٦٢٠ بسنده عن سفيان عن ابن جدعان به.

واديَ الأنصارِ، وشعبَها. الأنصارُ شعارٌ، والنَّاسُ دِثَارٌ، وإنَّكُمْ ستلقونَ بعدِي أثرةً، فاصْبِرُوا حتَّى تلقَوييَ علَى الحَوْض).

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> -وهذا لفظه-، والإمام أحمد<sup>(۲)</sup>، كلاهما من طريق وهيب، ورواه: مسلم<sup>(۳)</sup> من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عمرو ابن يحيى<sup>(٤)</sup> عن عباد بن تميم عنه به... وليس للبخاري في المستمني إلا قوله: (لو لا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا -أو شعبا- لسلكت وادي الأنصار، وشعبها). ولمسلم: فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، وزاد فيه: (ومتفرقين فجمعكم

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف)٧/ ٦٤٤ ورقمــه/ ٤٣٣، و في الكتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللو)١٣/ ٢٣٨ ورقمه/ ٧٢٤٥ عن موســـى بــن إسماعيل عن وهيب به.

<sup>(</sup>۲) (۲7/ ۳۹۲-۳۹۳) ورقمه/ ۱۶۶۰ عن عفان (وهو: ابن مسلم الـصفار) عن وهيب به، بنحوه.

ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف(٧/ ٥٤٣) ورقمه/ ٢٠ عن عفان به -أيضا-.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام، وتصبّر من قوي إيمانه) ٢/ ٧٣٨-٧٣٩ ورقمه/ ١٠٦١ عن سريج بن يونس عن إسماعيل بن جعفر به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٣٣٤) ورقمــه/ ١٧١٩، وَ(٣/ ٣٣٣) ورقمه/ ١٧١٩، وَ(٣/ ٣٤٣) ورقمــه/ ١٧٣٣ مقطعاً، ببعضه بسنده عن عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى به.

ورواه -أيضاً-: البيهقي في السنن الكبرى(٦/ ٣٣٩) من طرق عن عمرو بن يحيى به.

الله بي). ووهيب هو: ابن خالد الباهلي، وعمرو بن يحيى هو: ابن عمارة المازي الأنصاري، وعباد بن تميم هو: ابن غزية الأنصاري.

٣٣٨-٣٣٨-[٣-٤] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم -: (لَو أَنَّ الأنصارَ سلكُوا وادياً -أو شعبًا- لسلكتُ في وادي الأنصَار، ولَو لاَ الهجرةُ لكنتُ امرءًا منَ الأنصَار).

هذا الحديث رواه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: محمد بن زياد، والأعرج، وأبو سلمة، وهمام بن منبه، ومطر أبو موسى.

فأما حديث ابن زياد فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup> -واللفظ لــه-، و الإمــام أحمد<sup>(۲)</sup>، كلاهما من طريق شعبة<sup>(۱)</sup> عنه به... ومحمد بــن زيــاد هــو: الجمحى، وشعبة هو: ابن الحجاج.

(۱) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "لسولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار") // ١٣٩ ورقمه/ ٣٧٧٩ عن محمد بن بــشار عــن غندر (هو: محمد بن جعفر) عن شعبة به. وعن ابن بشار رواه -أيــضاً-: النــسائي في الكبرى (٥/ ٨٥) ورقمه/ ٨٣١٩، وفي الفضائل (ص/ ١٨٢-١٨٣) ورقمه/ ٢١٤.

(٢) (١٥/ ١٧٧) ورقمه/ ٩٣٠٩ عن غندر، وَ(١٥/ ٢١٥) ورقمه/ ٣٩٦٤ عن عفان (وهو: ابن مسلم الصفار)، وَ(١٦/ ٩٦) ورقمه/ ١٠٠٦٣ عن عبد الرحمن (يعني: ابن مهدي)، ثلاثتهم عن شعبة به، بعضهم بمثله، وبعضهم بنحوه. وهو عن عبد الرحمن في فضائل الصحابة(٢/ ٥٠٦-٨٠١) ورقمه/ ١٤٥٢ سنداً، ومتنا.

والحديث من طريق غندر رواه-أيضاً-: ابن راهويه في مسنده (١/ ٤٨) ورقمـه/ ٨٦. ومن طرق أخرى عن شعبة رواه -أيضاً-: الطيالـسي في مــسنده(١٠/ ٣٢٥) ورقمه/ ٢٤٨٤، وابن راهويه (رقم/ ٨٥-٨٧)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات(١/ ٥٥-١٥٥) ورقمه/ ١١٧٧... إلا أن الطيالسي رواه عنه حدون واسطة-. وأما حديث الأعرج فرواه: البخاري<sup>(۲)</sup> عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عنه به، بلفظ: (لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار واديا –أو شعبا– لسلكت وادي الأنصار –أو شعب الأنصار). والأعرج هو: عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد اسمه: عبدالله بن ذكوان، واسم أبي اليمان: الحكم بن نافع، وشيخه هو: شعيب بن أبي حمزة.

وأما حديث أبي سلمة فرواه: الإمام أحمد (٢)، والدارمي (٤)، والبزار (٥)عن محمد بن بشار، كلهم عن يزيد بن هارون (٢) عن محمد بن عمرو (٧) عنه به، بنحوه... وليس للدارمي فيه إلا قوله: (لولا الهجرة

<sup>(</sup>١) ورواه من طريق شعبة-أيضاً-: الآجري في الــــشريعة(٤/ ١٦٤٤) ورقمـــه/ ١١٢١.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللو) ١٣٨ / ٢٣٨ ورقمه/ ٢٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ٣٠٣) ورقمه/ ١٠٥٠٩. وهو في فضائل الصحابة(٢/ ٨١٢) ورقمه/ ١٤٧١ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: السير، باب: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لــولا الهجــرة لكنت امرءا من الأنصار") ٢/ ٣١٣ ورقمه/ ٢٥١٤.

<sup>(</sup>٥) [٦٧/ ب] كوبريللّي.

<sup>(</sup>٦) الحديث من طريق يزيد بن هارون رواه -أيضاً-: البغوي في شرح السنة(١٤/ ١٧١-١٧٠) ورقمه/ ٣٩٧٠.

<sup>(</sup>٧) ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف(٧/ ٥٤٠) ورقمه/ ٥ عن محمد بسن بسشر العبدي، والشافعي في المسند (ص/ ٢٨٠)، وفي السنن(٢/ ٨٦-٨٧) ورقمه/ ٤٣٩ - ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (١/ ٩١) - عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، كلاهما عن محمد بن عمرو به، بنحوه.

لكنت امرءا من الأنصار). ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة، وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن الزهري.

وأما حديث همام بن منبّه فرواه: الإمام أحمد<sup>(1)</sup> عن عبدالرزاق عسن معمر عنه به، بنحوه، وفيه: (ولو يندفع النساس في شعبة، أو في واد، والأنصار في شعبة لاندفعت مع الأنصار في شعبهم). وعبدالرزاق هوت ابن همام الصنعاني<sup>(۲)</sup>، ومعمر هو: ابن راشد.

وأما حديث مطر أبي موسى -مولى: طلحة بن عبيدالله - فرواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن علي بن سعيد الرازي عن أبي كامل الجحدري عن أبي معشر البرّاء عن العباس بن عوسجة عنه به، وفيه: احتمع عبدالله ابن عمر، وأبو هريرة، وصدقه ابن عمر -رضي الله عنهم-.

قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن العباس بن عوسجة إلا أبو معشر البراء، تفرد به أبو كامل الجحدري) هد. وعلى بن سعيد الرازي ضعيف الحديث، وأبو معشر البراء اسمه: يوسف بن يزيد البصري ضعف. وشيخاه فيه (العباس بن عوسجة، ومطر) لم أعرفهما. واسم أبي كامل: فضيل بن الحسين. والحديث قد صح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من عدة طرق.

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۵۰۳) ورقمه/ ۸۱۲۹.

 <sup>(</sup>۲) والحديث في مصنفه(۱۱/ ٥٩) ورقمه/ ۱۹۹۰۷، ومن طريقه رواه -أيضاً-:
 ابن حبان في صحيحه (الإحسان ۱٦/ ٢٩٥ ورقمه/ ٧٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤ ، ٥) ورقمه/ ٣٨٥٧.

٣٤٠ عن البراء بن عازب- رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (لَو سلكَ النَّاسُ وادياً أو شِعباً لكنتُ مع الأنصار).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> عن بندار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي ابن ثابت عنه به... وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ فبندار هو: محمد بن بشار، وشعبة هو: ابن الحجاج، وعدي هو: الأنصاري. والحديث أورده الألباني في صحيح سنن الترمذي<sup>(۱)</sup>، وقال: (حسن صحيح).

الماس من الأنصار، فقالوا: آثر علينا غيرنا، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه أناس من الأنصار، فقالوا: آثر علينا غيرنا، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجمعهم، ثم خطبهم، فقال: (يَا معشَرَ الأنصَارِ، أَلُمْ تَكُونُوا ضُلاّلاً، أَذَلَةً، فأعزَّكُمُ الله)؟ قالوا: صدق الله، ورسوله. قال: (ألمْ تَكُونُوا ضُلاّلاً، فهذاكمُ الله)؟ قالوا: صدق الله، ورسوله. قال: (ألمْ تَكُونُوا فُقراء فأغناكمُ الله)؟ قالوا: صدق الله ورسوله. ثم قال: (ألا تُجيبوني، ألا فأغناكمُ الله)؟ قالوا: صدق الله ورسوله. ثم قال: (ألا تُجيبوني، ألا تقولُونَ: أتيتنا طَرِيدًا، فآويناك، وأتيتنا خائفاً فأمنّاك، ألا ترضون أنْ يذهب النّاسُ بالشّاء، والبُقرانَ -يعني: البَقر-، وتذهبونَ برسولِ الله يذهب النّاسُ بالشّاء، والبُقرانَ -يعني: البَقر-، وتذهبونَ برسولِ الله

<sup>(</sup>١) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل الأنصار وقــريش) ٥/ ٦٦٩ ورقمــه/ ٣٩٠٠.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲٤٦) ورقمه/ ۳۰۲۰.

فتدخلونه بيوتكُمْ، لَو أَنَّ النَّاسَ سلَكُوا وادياً -أو شعبَةً -، وسلَكتُمْ وادياً -أو شعبَةً -، وسلَكتُمْ وادياً -أو شعبةً- لسلكتُ واديَكُم -أو شعبتَكُمْ-، لَـو لاَ الهجرةُ لكنتُ امرءاً مِنَ الأنصَارِ، وإنَّكُمْ ستلقونَ بعدِي أَثَرَةً، فاصْبِرُوا حتَّـى تلقوني علَى الحَوْض).

الحديث رواه: أبو صالح، وَمحمود بن لبيد، وعطية العوفي، ثلاثتهم عن أبي سعيد به، مطولاً، ومختصراً.

فأما حديث أبي صالح فرواه: الإمام أحمد (١) بسنده عن رباح عن معمر (٢) عن الأعمش عنه به... والأعمش هو: سليمان بن مهران مدلس، ولم يصرح بالتحديث، إلا أن روايته هنا عن أبي صالح -وهو: ذكوان السمان-، محمولة على الاتصال، لإكثاره عنه، كما أشار إليه الذهبي في الميزان (٣). ورباح هو: ابن زيد الصنعاني.

وأما حديث محمود بن لبيد - في الإمام أحمد (١) عن يعقوب عن أبيه، ورواه: أبو يعلى (٥) عن أبي بكر (هو: ابن أبي شيبة) (١) عين

<sup>(</sup>۱) (۱۸/ ۱۰۰) ورقمه/ ۱۱۰٤۷ عن إبراهيم بن خالد(يعني: الـــصنعاني) عـــن رباح به.

<sup>(</sup>۲) وعن معمر رواه -أيــضاً-: عبــدالرزاق في المــصنف(۱۱/ ۲۶) ورقمــه/ ١٩٥٨، وعنه: عبد بن حميد في مسنده (ص/ ٢٨٦-٢٨٧) ورقمــه/ ٩١٥. ومــن طريق عبدالرزاق رواه -أيضاً-: أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٢/ ٢٢)، والبغوي في شرح السنة(١٤/ ٧٢) ورقمه/ ٣٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٤٤) ت/ ٢٥١٧.

<sup>(</sup>٤) (۱۸/ ۲۰۳–۲۰۰۰) ورقمه/ ۱۱۷۳۰.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٣٤٤–٣٤٥) ورقمه/ ١٠٩٢.

<sup>(</sup>٦) و الحديث في مصنفه (١٢/ ١٥٧) ورقمه/ ١٢٤٠٢، وعنه: ابن أبي عاصـــم

عبدالله بن إدريس (۱) كلاهما عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عنه به، بنحوه، مطولاً، وفيه: (اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء الأنصار)، قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحساهم، وقسالوا: رضينا برسول الله قسماً، وحظا. ولأبي يعلى: (الأنصار شعار، والنساس دثار، ولو لا الهجرة كنت امرءا من الأنصار). وابن إسحاق هو: محمد، حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد كان (۲)، وبقية رجاله ثقسات، ويعقوب هو: ابن إبراهيم بن سعد الزهري. ومحمود بن لبيد صحابي.

ورواه: الإمام أحمد -أيضاً-(٣) عن يزيد عن ابن إسحاق به، مختصراً، ليس فيه إلا قوله: (لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو سلك الناس في واد -أو شعب-، وسلكت الأنصار واديا، أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، وشعبهم)... وعنعنه ابن إسحاق من هذا الوجه عنه، لكنه صرح بالتحديث في حديث يعقوب عن أبيه -كما تقدم-.

وأما حديث عطية العوفي فرواه: الإمام أحمد (١) -أيضاً-، ورواه: أبو يعلى (٥) عن زهير (هو: ابن حرب)، كلاهما عن يجيى بن أبي بكير عن

في الآحاد والمثاني (٣/ ٣٣٤) ورقمه/ ١٧٢٠.

<sup>(</sup>١) ورواه: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٤٥-١٦٤٦) ورقمه/ ١٢٣ ابسنده عــن عثمان بن أبي شيبة عن ابن إدريس به، ببعضه.

<sup>(</sup>٢) عند الإمام أحمد، وانظر: مجمع الزوائد (١٠/ ٢٩-٣٠).

<sup>(</sup>٣) (۱۸۰ /۱۸) ورقمه/ ۱۱۹۳۲.

<sup>(</sup>٤) (۱۸/ ٥٥٥–٥٦٦) ورقمه/ ۱۱۸٤٢.

<sup>(</sup>٥) (۲/ ۲، ٥-٥١٠) ورقمه/ ١٣٥٨.

الفضيل بن مرزوق<sup>(۱)</sup>، والخطيب البغدادي<sup>(۲)</sup> بسنده عن عبيدالله بسن موسى عن سفيان(يعني: الثوري)عن عمرو بن قيس الملائي، كلاهما عنه به، بنحوه، في قصة، وفيه: (الأنصار كرشي، وأهل بيتي، وعيبتي الستي آوي إليها، فاعفوا عن مسيئهم، واقبلوا من محسنهم)، قال أبو سعيد: قلت لمعاوية: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم – حدثنا أنا سنرى بعده أثرة. وللخطيب: (أهل بسيتي، والأنصارعيبتي، وكرشسي –أو: كرشى، وعيبتي –)، ثم ذكر مثل الحديث.

وعطية العوفي ضعيف، ولم يُبيّن في أبي سعيد من هـو؟ الخـدري أم الكلبي؟ ولم يبيّن أهو سماع له أم ماذا؟ وهو معروف بالتدليس—كما تقدم في موضع غير هذا—. وعبيدالله بن موسى في إسناد الخطيب هو: العبسي، شيعي—كما تقدم—، تكلم عثمان بن أبي شيبة (١)، وابن عدي (١) في حديثه عن الثوري (٥).

ورواه: البزار<sup>(١)</sup> عن عمرو بن علي عن عبيدالله بن عبدالجيد عن فضيل عن عطية، قال البزار: (فذكر نحوه). وفي الإستنادين إضافة إلى

<sup>(</sup>١) ورواه: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٥٣ -١٦٥٤) ورقمه/ ١٣٤ امن طرق عن عطية به، مطولاً، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) الكفاية (ص/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) كما في: الثقات لابن شاهين(ص/ ٢٣٩) ت/ ٩١٠.

 <sup>(</sup>٤) من روى عنهم البخاري (ص/ ١٤٩) ت/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) وانظر: الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للرفاعي(ص/ ١٦٧) ت/ ٧.

<sup>(</sup>٦) (١/ ٥٢) ورقمه/ ٦٦.

عطية: فضيل بن مرزوق، وهو: الأغر، ضعيف، رمي بالتشيع<sup>(۱)</sup>. ومنه يتبين أن الحديث ضعيف إسناداً من هذا الوجه، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال: (... رواه: البزار بإسنادين<sup>(۳)</sup>، وفيهما كلاهما عطية، وحديثه يكتب على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح)اه، وفي قوله ما لا يخفى.

ورواه: البزار<sup>(3)</sup> عن إسحاق بن بهلول الأنباري عن الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده به، بلفظ: (من أحبني أحب الأنصار، ومسن أبغضني أبغض الأنصار. لا يحبهم منافق، ولا يبغضهم مسؤمن<sup>(0)</sup>. مسن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. الناس دثار، والأنصار شعار. ولو سلك الناس شعبا والأنصار شعبا لسلكت شعب الأنسصار)... وعطية مدلس، لم يصرح بالتحديث -فيما أعلمه-، ولم يذكر لأبي سعيد نسبة، أهو الخدري، أم الكلبي ؟ وابنه الحسن ضعيف مثله... قسال

هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان

<sup>(</sup>Y) (· /\ \Y-PY).

<sup>(</sup>٣) سيأتي الإسناد الآخر.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥١) ورقمه/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) يقول العلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى- في نونيته(٢/ ٢٧٤):

البخاري<sup>(۱)</sup>: (ليس بذاك)، وقال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (ضعيف الحديث)، وأورده ابن حبان في المجروحين<sup>(۱)</sup>، وقال: (منكر الحديث، فلا أدري البلية في أحاديثه منه، أو من أبيه، أو منهما -معاً-؛ لأن أباه ليس بيشيء في الحديث، وأكثر روايته عن أبيه؛ فمن هنا اشتبه أمره، ووجب تركه)<sup>(٤)</sup>. يرويه عنه: ابنه -الحسين-، وهو ضعيف كآبائه-كما تقدم-. ومما سبق يتبين: أن الحديث صحيح من طريق أبي صالح، حسن من طريق محمود بن لبيد... وفي طريقيهما ما يغني عن طريق عطية العوفي.

ولقوله - ظهر - الا يحبهم منافق...) الحديث شواهد متعددة، هـو ها: صحيح لغيره. وشطره الأول: (من أحبني أحب الأنصار، ومسن أبغضى أبغض الأنصار)، لا يصح إسناداً - من هذا الوجه -.

ومثله لأبي يعلى من حديث أنس بن مالك. وللطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، بإسنادين ضعيفين -وسيأتيان-(7). وفي حبب الأنصار، والنهي عن بغضهم أحاديث أخرى-emilion.

التأريخ الكبير (٢/ ٣٠١) ت/ ٢٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٦) ت/ ١١٢.

<sup>·(</sup>TTE /1) (T)

<sup>(</sup>٤) وانظر: الميزان (٢/ ٢٦) ت/ ١٨٨٩، والتقريب (ص/ ٢٣٩) ت/ ١٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) برقم/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) برقم/ ٣٦١، ٣٨٧.

٣٤٢-[٧] عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم - قال: (الأنصّارُ شعَارٌ، وَالنَّاسُ دَثَــارٌ. وَلَــو أَنَّ النَّاسَ استَقبَلُوا وَاديَاً، أَوْ شعبًا، واستَقبَلَتْ الأنصَارُ واديَــاً لَــسَلَكتُ وَادي الأنصَار. وَلُولًا الهجرةُ لَكُنتُ امرَءاً منْ الأنصَارِ).

رواه: ابن ماجه (۲) عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده به... وأورده البوصيري في زوائد ابن ماجه (۲)، ثم قال: (هذا إسناد ضعيف، والآفة من عبدالمهيمن بن عباس، وباقي رجال الإسناد ثقات) اهم، وعبدالمهيمن متفق على ضعفه، وباقي رجاله ثقات -كما قال البوصيري -؛ عبدالرحمن ابن إبراهيم هو: العثماني مولاهم، وابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل. والحديث: حسن لغيره بشواهده المذكورة في هذا المبحث.

٣٤٣-[٨] عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: (ألا إنَّ النَّاسَ دَسَارٌ، وإنَّ الأَنصَارُ شعارٌ، ولَو أنَّ النَّاسَ سلَكُوا وادياً، وسلكتْ الأنصَارُ شعبةً لاتَّبعْتُ شِعبَةَ الأنصَارِ، ولَو لاَ الهِجْرةُ لكنتُ امرءاً منَ الأنصَارِ. فَمَسنْ

<sup>(</sup>١) انظر: ماورد في فضائل الأنصار برقم/ ٣٤١، ٣٦١ وما بعده.

<sup>(</sup>٢) في المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله- صلى الله عليــه وســـلم-، فـــضل الأنصار) ١/ ٥٨ ورقمه/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) مصباح الزجاجة (١/ ٦٦) ورقمه/ ٦٠.

وَلِي مِنْ أَمْرِهِمْ شَيئاً فليُحسن إلى مُحْسنهِم، وليَتجَاوِزْ عَنْ مُسسِيئِهِمْ، وَلَيَتجَاوِزْ عَنْ مُسسِيئِهِمْ، وَمَنْ أَفْزَعَهِمْ فقدْ أَفْزَعَ هَذَا الَّذِي بِينَ هَذَين)، وأشار إلى صدره -يعني: قلبه-.

رواه: الإمام أحمد (١)، والطبراني في الأوسط (٢) واللفظ له-، كلاهما من طريق عبدالله بن وهب عن أبي صخر عن يحيى بن النضر عنه به... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن أبي قتادة إلا يحيى بن النضر، تفرد به أبو صخر)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وعزاه إلى الإمام أحمد وحده-، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح، غير يحيى بسن النيضر الأنصاري، وهو ثقة)، وأورده في موضع آخر (٤)، وعزاه إلى الطيراني وحده- في الأوسط، ثم قال: (عن شيخه مقدام بن داود، وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد إنه وثق، وبقية رجاله ثقات) اهي. ومقدام بن داود ضعفه الجمهور، وقال النسائي: (ليس بثقة)، لكنه متابع عند الإمام أحمد، فإنه رواه عن هارون بن معروف عن ابن وهب -كما تقدم-. وأبو ضخر-في الإسناد-هو: حميد بن زياد المدني، ضعفه جماعة، وقال ابسن حجر: (صدوق يهم) اهيد.. فالإسناد: فيه ضعف. والمتن دون الجملة الأخيرة فيه ثابت من أوجه عدة عن النبي- صلى الله عليه وسلم -،

<sup>(</sup>۱) (۳۰٪ ۳۰۳–۳۰۳) ورقمه/ ۲۲۲۱۵ عن هارون بن معروف عن عبدالله بن وهب به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ١٤ - ٤١٥) ورقمه/ ٨٨٩٢ عن مقدام (وهو: ابن داود الرعيني) عـــن أصبغ (وهو: ابن الفرج) عن ابن وهب به.

<sup>.(50/1.)(5)</sup> 

<sup>(3) (1/</sup> ۲۲-۳۳).

انظرها في هذا المبحث، هو بها: حسن لغيره. والجملة المشار إليها-قوله: (ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هذين)-، ورد نحوها من حديث حابر بن عبدالله(۱)، فهو به: حسن لغيره-أيضا-.

عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما فتحت حنين بعث سرايا، فأتوا بالإبل، والشاء، فقسموها في قريش. قال: فوجدنا أيها الأنصار عليه، فبلغه ذلك، فجمعنا، فخطبنا، فقال: (ألا ترضونَ أنَّكُمْ أُعطيتُمْ رسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم - ؟ فوالله لَو سلكت النَّاسُ وادياً، وسلكتُمْ شِعباً لاتَّبعت شعبكُم). قالوا: رضينا، يا رسول الله.

رواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> عن موسى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وقال -وقد عزاه إليه-: (وفيه ابسن لهيعة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح)اهب، وابن لهيعة ضعيف، ومدلس، لم يصرح بالتحديث. وفي الإسناد علة ثالثة، وهبي: عنعنة أبي الزبير، وهو: محمد بن مسلم بن تدرس، وهو مدلس مسشهور. والمتن ثابت من حديث عبدالله بن زيد، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما-(٤)، وغيرهما، وهو: حسن لغيره بالنظر إليها.

<sup>(</sup>١) سيأتي، ورقمه/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) (۲۳/ ۷۱–۷۲) ورقمه/ ۱٤٧٣٣.

<sup>(</sup>۳٠/۱٠) (۳)

<sup>(</sup>٤) تقدما برقمي/ ٣٣٦، ٣٣٧.

٣٤٥ - [١٠] عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنَّ لِكُلِّ نبِيٍّ عَيْبَةً، وعَيسبتي هذَا الحيُّ مِنَ الأنصارِ، ولَو لاَ الهجرةُ لكنتُ امَرءاً مَنَ الأنصارِ، ولَو لاَ الهجرةُ لكنتُ امَرءاً مَنَ الأنصارِ، ولَسو سلكَ النَّاسُ وادياً، وسلكتُ الأنصارِ شعباً لسلكتُ شعبَ الأنصارِ. الأنصارُ شعارٌ، والنَّاسُ دِثارٌ، فمَن وَلِي شَيئاً فَليُحسِنْ إلى مُحْسسنِهِمْ، ويتجاوزُ عَنْ مُسيئهم).

رواه: البزار (۱) عن أحمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير عن إبراهيم ابن إسماعيل عن عبدالله بن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه عنه به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن أبي حميد إلا من هذا الوجه. وقد روي عن جماعة كثيرة هذا الكلام بألفاظ مختلفة. وذكرنا هذا الحديث عن أبي حميد لعزة حديث أبي حميد)اه... وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد (۲)، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه من لم أعرفهم)اه.، ورجاله كلهم معروفون؛ فأحمد بن عبدالجبار هو: العطاردي، ويونس بن بكير هو: الشيباني، وإبراهيم بن إسماعيل هو: ابن مجمّع الأنصاري، وثلاتهم ضعفاء. وأحسنهم حالاً: يونس. وعبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت، ترجم له البخاري (۱)، وابن أبي حاتم (١)، ولم يسذكرا فيه حرحاً، ولا

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۱۹۷) ورقمه/ ۳۷۱۳.

<sup>.(</sup>٣٢ /١٠) (٢)

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير(٥/ ٧٩) ت/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٥/ ٥٥) ت/ ٢١٣.

تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، ولا يكفيه هذا لمعرفة حاله؛ فالإسناد: ضعيف. والحديث دون قوله في آخره: (فمن ولي شيئا فليحسن...) إلخ، ثبت من طرق عن النبي- صلى الله عليه وسلم كحديث عبدالله بن زيد، وأبي هريرة، وغيرهما. والجملة في آخره ثابتة من طرق عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أيضاً، كحديث أنسس، وابن عباس، وغير ذلك<sup>(۲)</sup>؛ فالحديث: حسن لغيره بشواهده-والله الموفق-.

الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار يوم حنين، وقد وحدوا في الله عليه وسلم - قال للأنصار يوم حنين، وقد وحدوا في أنفسهم في قسمة الغنائم: (يَا معشَرَ الأنصارِ، أَلَمْ يَمُسنُ الله عليكُمْ بالإيمان، وخصَّكُمُ بالكرَامَة، وسمَّاكمْ بأحسَنِ الأسماء: أنصارَ الله، وأنصارَ رسولِه. ولو لا الهجُرةُ لكُنْتُ آمرِءاً مَنَ الأنصارِ، ولو سلكَ النّاسُ وادياً، وسلكتُ واديكمْ، ألا ترضونَ أنْ يدهبَ النّاسُ جمده الغنائم الشاق، والغنم، والبَعير - وتذهبونَ برسولِ الله - النّاسُ جمده الغنائم حالمًا معت الأنصار قول النبي - صلى الله عليه وسلم - )؟ فلما سمعت الأنصار قول النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: رضينا.

رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن الحسن بن علي المعمري عن أيوب بن محمد الوزّان عن عبدالله بن سليم عن رشدين بن سعد عن يونس وعقيل،

<sup>·(</sup>TY /Y) (1)

<sup>(</sup>٢) انظر الأحاديث رقم/ ٣٣٧، ٣٤٣، ٣٧٣، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩٥، ونحوها.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ١٥١-١٥٢) ورقمه/ ٦٦٦٥.

كلاهما عن الزهري عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: رشدين بن سعد، وحديثه في الرقاق ونحوها حسن، وبقية رجاله ثقات)اه... ورشدين ضعيف الحديث في الرقاق، وفي غيرها وتقدم. والراوي عنه: عبدالله بن سليم هو: الجزري الرقي، روى عنه أكثر من واحد، قال أبو حاتم (٢): (شيخ ليس بالمشهور)، وذكره ابن حبان في الثقات (٣)، وقال ابن حجر (٤): (مقبول)، يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث -كما هو اصطلاحه-. وشيخ الطبراني: الحسن بن على المعمري صدوق، له أحاديث غرائب، وأشياء ينفرد بها، ولم أر من تابعه، أو تابع عبدالله بن سليم عليه من هذا الوجه، بهذا اللفظ؛ وإسناده: ضعيف.

وألفاظ الحديث ومعانيه ثابتة من غير هذا الوجه؛ فقوله: (ألم يمسن عليكم بالإيمان، وخصكم بالكرامة) ورد معناه من حديث عبدالله بسن زيد (٥)، وأبي سعيد الخدري (٢)، وغيرهما، من قوله - الله عنه متفرقين فالفكم الله الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فالفكم الله

<sup>.(1)(1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٧٧) ت/ ٣٦٢، وابن أبي حاتم في الجرح جعل عبدالله بن سليم، والرقي اثنين... فانظر -أيضاً-: (٥/ ٧٨) ت/ ٣٦٩، وانظر حاشية محقق تمذيب الكمال (١٥/ ٥٩).

<sup>(</sup>TOY /A) (T).

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ١٣٥٥) ت/ ٣٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) برقم/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) برقم/ ٣٢٣.

بي، وعالة فأغناكم الله بي)، وهذا من لفظ حديث عبدالله بن زيد عند الشيخين. وقوله: (وسماكم بأحسن الأسماء: أنصار الله، وأنصار رسوله) يدل عليه ما رواه: البخاري من حديث غيلان بن جرير قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار، كنتم تسمون به، أم سماكم الله؟ قال: (بل سمانا الله) وسيأتي - (۱). وبقية ألفاظ الحديث ثابتة من طرق عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم -، ذكرت كثيراً منها في هذا المبحث - والله الموفق وحده -.

٣٤٧-[١٢] عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سمعــت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول للأنصار: (إنَّكُمْ ستَلقُونَ بَعدِي أَثَرَة)، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (إصْبرُوا حتَّى تلقَويي علَى الحَوْض).

رواه: الإمام أحمد (٢) عن محمد بن جعفر عن شعبة (٣) عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عنه به... ويزيد بن أبي زياد هو: الهاشمي، مولاهم، ضعيف، كبر، فتغيّر، وصار يتلقن، ويجيب فيما ليس من حديثه، ولا يُدرى متى سمع شعبة منه، وهو: ابن الحجاج؛ فالإسناد: ضعيف. وابن أبي ليلى -في الإسناد -هو: عبد الرحمن. وثبت متن الحديث من طريق أسيد

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ٤١٥.

<sup>(</sup>۲) (۳۰/ ۰٤٥–٥٤٦) ورقمه/ ۱۸۰۸۲... و لم أره في مجمع الزوائد، وهو على شرط صاحبه.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه -أيضاً-: أبو زرعة البصري في حديثه-رواية: ابن أبي العقــب عنه-[٤٥] بن معين عن غندر، ورواه: ابن بشكوال في الذيل على جزء بقــي ابن مخلد (ص/ ٩٢) ورقمه/ ٤٧ بسنده عن محمد بن بشر، كلاهما عن شعبة به، بنحوه.

ابن حضير (١)، وعبدالله بن زيد (٢)، وأبي سعيد (٣)، وغيرهم -رضي الله عنهم وغيرهم -رضي الله عنهم في جماعة آخرين، الحديث هنا كها: حسن لغيره -والله أعلم-.

٣٤٨ - [١٣] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، مَوْعِدُكُم حَوْضي).

رواه: البزار<sup>(3)</sup> عن عبد الله بن سعيد عن عقبة بن خالد عن سعد بن سعيد عن أنس به... وقال: (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد بن سعيد عن أنس إلا من هذا الوجه) اهـــ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٥)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح) اهـ، وسعد بن سعيد هو: ابن قيس الأنصاري، أخو يجي بن سعيد، ضعيف مسع قلة حديثه<sup>(١)</sup>؛ فالإسناد: ضعيف. والمتن: حسن لغيره؛ فقد تقـدم في بعـض حديث لأنس عند البخاري، بلفظ: (... وموعدكم الحوض)، في حديث

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم / ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) [ ٤٤/ أ ] الأزهرية.

<sup>(0) (1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر: الضعفاء للنسائي (ص/ ١٩١) ت/ ٢٨٣، وتحــذيب الكمـــال (١٠/ ٢٦٢) ت/ ٢٢٠٨، والتقريب (ص/ ٣٦٩) ت/ ٢٢٠٠.

فيه غير ذلك بأسانيد أخر. وورد مثل هذا-أيضاً- في حديث أسيد عند الشيخين، وفي أحاديث: البراء، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم (١).

وعبد الله بن سعيد - في إسناد البزار - هو: أبو سعيد الأشج، وعقبة ابن خالد هو: السكوني.

♦ وتقدّم (۱) عند الشيخين من حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – خرج يوماً، فقال: (إين فرط لكم).

﴿ وسيأتي (٣) من حديث زيد بن أبي أوفى –رضي الله عنه– أن النبي –صلى الله عليه وسلم– نظر في وجوه أصحابه، فقال: (أبشروا، وقروا عيناً، فأنتم أول من يرد عليَّ الحوض)، وهو حديث ضعيف الإسناد.

٣٤٩-[٤] عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمع السني- صلى الله عليه وسلم - شيئا، فخطب، فقال للأنصار: (ألم تكونوا أذلاء فأعز كم الله بي؟ ألم تكونوا خانفين، فأعز كم الله بي؟ ألم تكونوا خانفين، فأمّنكم الله بي؟ ألا تَرُدُونَ عَليّ)؟ قالوا: أي شيء نجيبك؟ قال: (تقولُونَ: ألم يَطرُدُكَ قومُكَ، فصدًقناك)؟ فعدد ألم يَطرُدُكَ قومُك، فصدًقناك)؟ فعدد

 <sup>(</sup>۲) في فضائل: من رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحبه، ورقمــه/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في فضائل: جماعة من الصحابة، ورقمه/ ٥٦٩.

عليهم. قال: فحثوا على ركبهم، فقالوا: أموالنا، وأنفسنا لك، فترلــت: ﴿ قُلُلااً سُأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ )(١).

رواه: الطبراني في الأوسط (٢) عن علي بن سعيد الرازي عن عبد المؤمن بن علي عن عبدالسلام بن حرب عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد إلا عبدالسلام ابن حرب، تفرد به عبدالمؤمن بن علي). وأورده الهيثمي في بحمع الزوائد (۲)، وقال: (رواه: الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد ابن بشير، وفيه لين، وبقية رحاله وثقوا) اهد. وعلي بن سعيد ضعيف، ابن بأبي زياد هو: الهاشمي مولاهم، ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وغيب فيما ليس من حديثه، فوقعت المناكير في حديثه، ثم هو من أئمة الشيعة الكبار، ولم يقل أحد في الحديث: (فترلت: ﴿قُلُلااً سُالُكُمْ ... ﴾) التقريب (ثاقة حافظ له مناكير). يرويه عنه عبدالمؤمن بن علي، وهو: الزعفراني، ترجم له ابن أبي حاتم (۵)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، ونقل عن أبي كريب أنه أثني عليه، وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، ولا

<sup>(</sup>١) من الآية: (٢٣)، من سورة: الشورى.

<sup>(</sup>۲) (٤/ ٥١٥) ورقمه/ ٣٨٧٦.

<sup>(</sup>۳۲ /۱۰) (۳).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ۲۰۸) ت/ ۲۰۹٥.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل(٦/ ٦٦) ت/ ٣٤٨.

<sup>·(£1</sup>Y/A)(7)

والخلاصة: أن الإسناد ضعيف، وقوله في المتن: (ثم نزلت: ﴿وَلُلا أَسُأَلُكُمْ...﴾) منكر، والحديث دونها: حسن لغيره بشواهده المذكورة في هذا المبحث.

٣٥٠-[١٥] عن عبدالله بن جبير أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار: (ألا ترضونَ أنَّ كلَّ النَّاسِ دَثَارٌ، وأنتُمْ شعَارٌ؟ ألا ترضونَ أنَّ النَّاسَ لَو سلَكُوا وادياً، وسلكتُمْ وادياً اتَّبعْتُ واديكُ مِن المَهَاجِرِيْنَ (١) لأحببتُ أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- سمَّاني مِنَ المَهَاجِرِيْنَ (١) لأحببتُ أنْ أكونَ امرءاً من الأنصار)، قالوا: بلى، رضينا.

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وقال: (رواه: الطبراني، وفيه عبدالله بن جبير، قيل: إنه تابعي، وهو ثقة، وبقية رحالمه ثقات) اهم، ولا أدري كيف بقية الإسناد ؛ لأن أحاديث عبدالله بن جبير من المعجم الكبير لم تصل إلينا بعد -فيما أعلم-، ولم أره في المقدار الموجود من المعجم.

<sup>(</sup>١) كل من هاجر من مكة إلى المدينة فهو من المهاجرين، والرسول صلى الله عليه وسلم - هو سيدهم. قال الله -تعالى -: ﴿إِنَّ الدِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلِ الله أُولَك يَوْجُونَ رَحْمَت الله ﴾ من الآية: (٢١٨)، من سُورة: البقرة، وقال: ﴿ فَالدَّينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مَنْ دَيَارِهِمْ وَأُودُوا فَي سَبيلِي وَقَالُوا وَقَلُوا لَأَكُورَنَ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهم ﴾ من الآية: (٩٩)، مسن سورة: آل عَمران، وقال: ﴿ وَالذِينَ تَبَوّاُوا الدَّارَ وَالْأَيمَانَ مِنْ قَبْلِهُمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾، مسن الآية: (٩)، من: الحشر.

<sup>(</sup>۲) (۱۰) (۲).

ومتن الحديث ثابت من أوجه عدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت عددا منها في هذا المبحث، ولكن في لفظها: (ولسولا الهجسرة لكنت امرءا من الأنصار).

﴿ وعن أبي بكر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار)، فقال له سعد: صدقت.

هذا شطر من حديث، تقدم (۱) في فضائل قريش، وهو حديث صحيح لغيره بشواهده.

الله عنه النهي صلى الله عنه وسلم - قال -يوم حنين -: (يَا معشرَ الأنصارِ، أَمَا ترضونَ أَنْ الله عشرَ النّاسُ بالشّاءِ، والبقرِ، وتذهبونَ أنتُمْ بمحمّد - على اليّاتِكُم)؟ قالوا: رضينا.

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن محمد بن جابان الجنديسابوري عن محمد بن سليمان –لوين عن محمد بن جابر (هو: السحيمي اليمامي) عن سماك أبي زميل الحنفي عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( $(^{"})$ ) وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: محمد بن جابر السحيمي، وهو ضعيف) اهب

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) (١٢/ ١٥٢) ورقمه/ ١٢٨٧٩.

<sup>.(</sup>٣١ /١٠) (٣)

وهو كما قال، فالإسناد: ضعيف، وأضيف: أني لم أقف على ترجمة لشيخ الطبراني: محمد بن جابان الجنديسابوري.

ومتن الحديث ثابت من حديث أنس بن مالك، ومن حديث عبدالله ابن زيد -رضي الله عنهما- وغيرهما عند البخاري ومسلم.

٣٥٢-[١٧] عن أسيد بن حضير على أن رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟ قال: (ستَلقَونَ بعدي أَثَرَةً، فاصْبرُوا حتَّى تلقَوْني علَى الحَوْض).

جاء هذا الحديث من طريقين عن أسيد بن حضير... فسرواه: البخاري<sup>(۱)</sup> –وهذا لفظه– ومسلم<sup>(۲)</sup>، والترمذي<sup>(۳)</sup>، والنسائي<sup>(۱)</sup>، والإمام

(۱) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: "اصبروا حتى تلقوفي على الحوض") / ١٤٦ ورقمه/ ٣٧٩٢ عن محمد بن بشار عن غنسدر (وهو: محمد بن جعفر)، وفي (كتاب: الفتن، باب: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "سترون بعدي أمورا تنكرونها") ١٤٦ / ٧ ورقمه / ٧٠٥٧ عن محمد بن عرعرة، كلاهما عن شعبة به... وحديث ابن عرعرة بنحو حديث غندر، مختصرا.

(٢) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثنارهم) ٣/ ١٤٧٤، ورقمه/ ١٨٤٥ عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، كلاهما عسن غنسدر، وعن يجيى بن حبيب بن الحارث عن خالد (قال: يعني ابن الحارث)، وعن عبيدالله بسن معاذ عن أبيه، ثلاثتهم عن شعبة به. وعن ابن المثنى رواه -أيضاً-: النسائي في السسنن الكبرى (٥/ ٥٠) ورقمه/ ٨٣٣٩.

(٣) في (كتاب: الفتن، باب: في الأثرة وما جاء فيه) ٤ / ٤١٨ ورقمه/ ٢١٨٩ عن محمود بن غيلان عن أبي داود (وهو: الطيالسي) عن شعبة به، بنحوه.

(٤) في (كتاب: آداب القضاة، باب: ترك استعمال من يحرص على القسضاء) ٨/

أحمد (۱)، والطبراني في الكبير (۲)، ستتهم من طرق عن شعبة (۱) عن قتدادة عن أنس بن مالك عنه به... وليس للبخاري فيه عن محمد بن عرعسرة قوله: (على الحوض).

٢٢٥-٢٢٤ ورقمه/ ٥٣٨٣ عن محمد بن عبدالأعلى عن خالد بن الحارث به، بنحوه.

(۱) (٤/ ٣٥١) عن يزيد بن هارون، وَ(٤/ ٣٥٢) عن غندر، كلاهما عن شعبة به، بمثله. والحديث عن يزيد بن هارون رواه: ابن أبي شيبة في المصنف(٧/ ٥٤٢) ورقمه/ ١٩، ورواه أبو نعيم في المعرفة (٢/ ٢٥٤–٢٥٥) ورقمه/ ٨٧٥ عن أبي بكر بن خلاد عن الحارث بن أبي أسامة عن يزيد به.

- (٢) (١/ ٤٠٤) ورقمه/ ٥٥١ عن إدريس بن جعفر العطار، وَعن أحمد بن القاسم ابن مساور الجوهري عن عفان بن مسلم، كلاهما عن شعبة به، بمثله. والحديث رواه أيضاً -: النسائي في فضائل الصحابة (ص/ ١٨٥) ورقمه/ ٢١٩ بسنده عن حرمي بسن عمارة عن شعبة به، بنحوه.
- (٣) وكذا رواه: البغوي في المعجم(١/ ١١٣-١١٣) ورقمه/ ٨٠ بــسنده عــن حرمي بن عمارة، وابن بشكوال في الذيل على جزء بقي بــن مخلـــد(ص/ ٩٤-٩٥) ورقمه/ ٥٠ بسنده عن يزيد بن هارون، كلاهما عن شعبة به.
- (٤) (٢/ ٢٤٣-٤٤٣) ورقمه/ ٩٤٥ عن زحمويه عن يجيى بن زكريا بن أبي زائدة به، في قصة، مطولا.

وعنه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٦/ ٢٦٨-٢٦٩) ورقمه/ ٧٢٧٩.

(٥) (١/ ٢٠٨-٣٠) ورقمه/ ٥٦٨ عن الحسن بن علي المعمري ومسروق بسن المرزبان، وعن الفضل بن العباس الأصبهاني عن بشار بن موسى الخفاف، كلاهما عسن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة به، بنحوه.

(٦) وانظر: التأريخ الكبير للبخاري (٨/ ٤٣٩).

الرحمن عن محمود بن لبيد عن ابن شفيع عنه به، بنحوه، مطولاً، وفيه: (وأنتم فجزاكم الله خيراً فإنكم ما علمتكم أعفة، صُـبُر)، في قـصة. ومحمد بن إسحاق هو: ابن يسار، صدوق إذا صسرح بالتحسديث، ولم يصرح به -فيما أعلم- ؛ فالإسناد: ضعيف من هذا الوجه، حسن لغيره عتابعاته، وشواهده الآتية.

ويشهد لقوله: (فإنكم ما علمتكم أعفة، صبر) ما سيأتي (١) من حديث أبي طلحة ورضي الله عنه بنحوه، من طرق حسنة لغيرها. ويشهد لهما وأيضاً ما رواه عبدالرزاق (٢) عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله عليه وسلم -: (الأنصار أعفة صبر...) الحديث، وهو مرسل. وهذه الطرق تدل على أن هذا اللفظ باجتماع طرقه: حسس لغيره.

والحديث رواه -كذلك-: النسائي في الكبرى (٢)، وفي الفضائل (٤)، و ابن حبان في صحيحه (٥)، كلاهما من طريق عاصم بن سويد بن عامر بن زيد بن جارية عن يحيى بن سعيد عن أنس به، بلفظ: (وأنستم معسشو الأنصار فجزاكم الله أطيب الجزاء -أو قال: خيراً- فإنكم ما علمست أعفة صُبُر، وسترون بعدي أثرة في الأمر، والقسم، واصبروا حسى تلقويي على الحوض)... فلم يذكروا أسيداً في الإسناد. وعاصم بن سويد

<sup>(</sup>۱) برقم/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) المصنف (١١/ ٥٥) ورقمه/ ١٩٨٩٤.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٩١) ورقمه/ ٨٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ١٩٢) ورقمه/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) الإحسان (١٦/ ٢٦٥-٢٦٦) ورقمه/ ٧٢٧٧.

ابن عامر قال ابن معین (۱۱): (لا أعرفه)، وقال ابن عدي (۲۱) —معلقا—: (إنما لا يعرفه، لأنه رجل قليل الرواية جداً، ولعل جميع ما يرويه لا يبلغ خمسة أحاديث)، وقال أبو حاتم (۲۳): (شيخ محله الصدق، روى حديثين منكرين). وذكره ابن حبان في الثقات (۱۱)، وقال ابن حجر (۱۵): (مقبول)، يعين: إذا توبع، وقد كان. وخالف عبد الوهاب بن عبدالجميد الثقفي عاصم بسن سويد، فرواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمسي عن أسيد به، بنحوه... رواه بإسناد صحيح: الشافعي في سننه (۱۱) عنه وهو وجه ثالث للحديث عن أسيد بن حضير—. وحديث عبدالوهاب بن عبدالجميد عن يحيى بن سعيد — وهو: الأنصاري — أشبه ولا تعارض وايته برواية راو مقل، لا يكاد أن يعرف.

٣٥٣-[١٨] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم - للأنصار: (إنَّكُمْ ستلقونَ بعدِي أثرةً، فاصبرُوا حتَّى تلقَوين، وموعدُّكُمُ الحَوْض).

<sup>(</sup>١) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ ١٦٥) ت/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٢) الكامل (٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٤) ت/ ١٩٠٣.

<sup>(</sup>Y) (Y) (E)

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٤٧٢) ت/ ٣٠٧٨.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٥٦-٥٧) ورقمه/ ٥٠٥.

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> -واللفظ له- عن محمد بن بشار، و الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، كلاهما (ابن بشار، و الإمام أحمد) عن غندر عن شعبة عن هشام، ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، و الإمام أحمد<sup>(1)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم من طرق عن يحيى

(١) في (كتاب: الصحابة، باب: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -:"ا**صبروا حتى تلقويي على الحوض**")٧/ ١٤٦ ورقمه/ ٣٧٩٣، ومن طريقه: البغوي في شرح السسنة (١٤/ ١٧٢-١٧٣) ورقمه/ ٣٩٧٣.

(۲) (۲۰/ ۱۶۲ –۱۶۷) ورقمـــه/ ۱۲۷۳، وَ(۲۰/ ۱۰۸ –۱۰۹) ورقمـــه/ ۱۲۷۶۹. وهو له في الموضع الأول بنحوه مختصرا، وفي الآخر بمثله. والحسديث لـــه – أيضاً – في الفضائل (۲/ ۲۰۰۵) ورقمه/ ۱۶۶۹ وَ(۲/ ۲۰۸) ورقمه/ ۱۶۰۸.

(٤) (١٩/ ١٣٨) ورقمه/ ١٢٠٨٥ عن سفيان (وهو: ابن عيينة)، وَ(٢٠/ ١٣٠) ورقمه/ ١٣٠، ٢٤٣) ورقمـه/ ورقمه/ ١٢٠٦ عن أبي معاوية (وهو: محمد بـن خـازم)، وَ(٢٠/ ٢٤٣) ورقمـه/ ١٢٨٨٥ عن يحيى (وهو: القطان)، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به، بنحوه.

ومن طريق القطان رواه -أيضاً-: ابن حبان في صحيحه (الإحـــسان ١٦ / ٢٦٤ ورقمه/ ٧٢٧٥). والحديث عن ابن عيينة رواه -أيضاً-: الحميدي في مسنده(٢/ ٥٠٣) ورقمه/ ١١١٦.ورواه: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٤٠) ورقمه/ ١١١٦.بــسنده عـــن

ابن سعيد الأنصاري، كلاهما (هشام، ويجيى) عنه به... وغندر هو: محمد ابن جعفر، وهشام هو: ابن زيد بن أنس بن مالك.

٣٥٤ - [١٩] عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -قال لمعاوية: أما إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمَا إنَّكُم سَتَلَقُونَ بعدي أثَرَة)، قال: فبما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر.

رواه: الإمام أحمد (٢) وهذا مختصر من لفظه عن عبدالرزاق (٣) عن معمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل عنه به... وأورده الهيثمي في محمع الزوائد (٤)، وعزاه إليه، ثم قال: (وعبدالله بن محمد بن عقيل حسسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهب، وعبدالله بن محمد بن عقيل ضعفه: ابن عيينة (٥)، وابن سعد (١)، وابن معين (٧)، والإمام أحمد (١)،

سفيان بن عيينة به-أيضاً-.

<sup>(</sup>١) (٦/ ٣٢٦) ورقمه/ ٣٦٤٩ عن عبدالأعلى بن حماد النرسي عن حماد بن سلمة عن يجيى بن سعيد به، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) (۲۷/ ۲۸۲) ورقمه/ ۲۲۰۹۱.

<sup>(</sup>٣) وهو في المصنف(١١/ ٢٠-٦١) ورقمه/ ١٩٩٠٩، ورواه من طريقه-أيضاً-: البيهقي في الشعب (٦/ ٥٦) ورقمه/ ٧٤٨٨.

<sup>(3) (1/ 17-77).</sup> 

<sup>(</sup>٥) كما في الجرح والتعديل (٥/ ١٥٤) ت/ ٧٠٦، وانظر: تمذيب الكمال(١٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى(القسم المتمم لتابعي أهل المدينة) ص/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) كما في سؤالات ابن محرز له (١/ ١٨٢)، وتأريخ الدارمي عنه (ص/ ١٥٨) ت/ ٥٥٥.

والجوزجاني (۲)، ويعقوب بن سفيان (۳)، وأبو حاتم (۱)، والنسائي (۱)، وابن حيان (۱)، والدارقطني (۷)، وغيرهم. وقال ابن عيينة (۱): (رأيته يحدث نفسه، فحملته على أنه قد تغير)، وقال الحافظ (۱۹): (في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة). ويقال إنه تغير بأخرة؛ فالرواية فيها ضعف من هذا الوجه، وهي ثابتة من طرق عن النبي – صلى الله عليه وسلم –، ومنها طرق أحاديث: عبدالله بن زيد، وأنس بن مالك، وأسيد بن حضير –رضي الله عنهم – عند البخاري، ومسلم، وغيرهما، الحديث كما: حسن لغيره.

٣٥٥-[٢٠] عن أبي أيوب الأنصاري- رضي الله عنه -قال: قـــال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (ستُصِيبُكمْ بعدِي أثرةٌ، فاصْبرُوا حتَّــى تَلْقَوْنِي).

رواه: الطبراني في الكبير (١٠) عن أحمد بن عمرو الخلال المكي عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن سفيان بن عيينة عن يجيى بن سعيد عن

<sup>(</sup>١) العلل –رواية: عبدالله –(٢/ ٢١٠) رقم النص / ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال (ص/ ١٣٨) ت/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) كما في: قذيب الكمال(١٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ١٥٤) ت/ ٧٠٦.

<sup>(</sup>٥) كما في: تهذيب الكمال (٦/ ١٦)

<sup>(</sup>٦) المحروحين (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٧) العلل (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٨) كما في هذيب الكمال(١٦/ ٨١)

<sup>(</sup>۹) التقريب(ص/ ۵٤۲) ت/ ۳۹۱۷.

<sup>(</sup>۱۰) (٤/ ۱۲۲) ورقمه/ ۳۸۶۱.

أنس بن مالك عنه به... وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: يعقوب بن حميد بن كاسب، وهو ضعيف، وقد وثق)اها، وهو كما قال، تكلم فيه، وله غرائب ومناكير. والراوي عنه لا أعرف حاله. ويجي بن سعيد -في الإسناد -هو: الأنصاري. وللحديث طريق أخرى، رواها: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> -أيضاً - عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن أبي كريب عن مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن أبي أيوب به، بمثله... وحبيب بن أبي ثابت كثير التدليس، وقد عنعن. والراوي عنه مسعود بن سليمان مجهول، رواه عنه: فردوس بن الأشعري، تقدم أن البخاري ترجم سليمان مجهول، رواه عنه: فردوس بن الأشعري، تقدم أن البخاري ترجم له في التأريخ الكبير، و لم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم: (شيخ)، وذكره ابن حبان في الثقات.

وخالفه: إسحاق بن سليمان الرازي، فرواه عن أبي سنان عن حبيب عن عباس به... هكذا، ولعل فيه سقطا، رواه الطبراني<sup>(٣)</sup> عن الحضرمي عن أبي كريب عنه به. وأبو سنان هو: سعيد بن سنان الشيباني، له أوهام. ورواه في موضع آخر<sup>(٤)</sup> بالسند نفسه إلى حبيب بن أبي ثابت قال: قدم أبو أيوب على معاوية... فذكر الحديث، والسند معضل من هذا الوحه.

<sup>(</sup>۱) (۱۰ ۸۳).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٢٥-١٢٦) ورقمه/ ٣٨٧٦.

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٤/ ١٢٦) ورقمه/ ٣٨٧٧.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١١٨ - ١١٩) ورقمه/ ٣٨٥٢.

والحديث من طريقيه الأوليين صالح للارتقاء إلى درجة: الحسن لغيره والله أعلم -. وأبو كريب هو: محمد بن العلاء. ثم إن للحديث شواهد خرجت عدداً منها في هذا المبحث: كأحاديث أنس بن مالك، وأسيد بن حضير، وعبدالله بن زيد -رضى الله عنهم جميعا -، وغيرها (١).

٣٥٦-[٢١] عن ذي اليدين- الله على الله على الأنصار، السيس أمرَكُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم – أنْ تصبرُوا حتَّى تَلْقُوه).

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد القردوسي عن عبدالعزيز ابن صهيب عن رجل عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{(7)}$ ), وعزاه إليه، ثم قال: (وتابعيه لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهـ، وفيه جماعة لم يرو لهم البخاري: قطن، وجعفر، والمعلى، وشيخ الطـبراني. وقطن بن نسير قال ابن أبي حاتم ( $^{(3)}$ ): (سئل أبو زرعة عنه، فرأيته يحمل عليه، ثم ذكر أنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مما أنكر عليه)، وحديثه هنا عن جعفر بن سليمان. وذكره ابن حبان في الثقات ( $^{(9)}$ )، وأورده ابن عدي ( $^{(7)}$ )، والذهبي ( $^{(1)}$ ) في الضعفاء، قال ابن عدي:

<sup>(</sup>١) انظر-مثلاً- الأحاديث ذوات الأرقام/ ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٢٣٤) ورقمه/ ٤٢٢٦.

<sup>·(</sup>TA /1·) (T)

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٧/ ١٣٨) ت/ ٧٧٧.

<sup>(0) (9/ 77).</sup> 

<sup>(</sup>٦) الكامل (٦/ ٢٥).

(كان يسرق الحديث، ويوصله)، وذكر له حديثاً أقر عبيد الله القواريري على بطلانه، وقال ابن حجر في التقريب(٢): (صدوق يخطئ).

والخلاصة أن الإسناد: ضعيف. والمتن ثابت من طرق عن النبي- صلى الله عليه وسلم - خرجت عدداً منها في هذا المبحث، فانظرها، والحديث ها: حسن لغيره-والله الموفق برحمته-.

٣٥٧-[٢٢] عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال: قال لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (إنَّهَا ستَكُونُ عليْكُمْ أَثْرَةٌ بعدِي)، ثم ذكر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرهم أن يصبروا.

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، ثم قال: (وفيه راو لم يسم، وعطاء بن السائب اختلط) اهد، وهو كما قال؛ فالسند: ضعيف، ولا أعرف كيف حال بقية سنده، لعدم وصول أحاديث عبادة بن الصامت - الله البنا، فيما وصل من المعجم. والحديث ورد من طرق عدة في هذا المبحث - أشرت إليها قريباً -،

والحديث ورد من طرق عدة في هذا المبحث اشرت إليها فريب -، كحديث أسيد، وأنس، وابن زيد، وغيرهم -رضي الله عنهم جميعاً-، وهو حديث ثابت -ولله الحمد-.

<sup>(</sup>۱) الديوان (ص/ ٣٢٧) ت/ ٣٤٥١، والمغني (٢/ ٥٢٦) ت/ ٥٠٥٦، ويلحظ أنه عزا قول ابن عدي لابن معين، فهو وهم إن لم يكن تحريفاً –والله أعلم–.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۸۰۲) ت/ ۹۱۱.

<sup>·(</sup>TA /1·) (T)

٣٥٨-[٢٣] عن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -قـــال: قـــال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَو لاَ الهِجْرَةُ لَكنتُ المـــرءاً مِــنَ الْأَنصَار).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن محمد بن أبي خيثمة عن أحمد بن سيار المروزي عن عبدالله بن عثمان عن أبي حمزة السكري عسن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى به... وقال: (لم يرو هذا الحسديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا أبو حمزة السكري) اهد. والحديث حسسن هذا الإسناد ؛ فيه محمد، وهو: ابن أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب، لا بأس به (1)، وبقية رجاله ثقات. عبدالله بن عثمان هو: ابن جبلة، المعروف بعبدان. وأبو حمزة اسمه: محمد بن ميمون المروزي. وللحديث طرق مذكورة هنا، هو بحا: صحيح لغيره.

٣٥٩-[٢٤] عن أُبَي بن كعب- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (لَو لاَ الهَجْرَةُ لَكنتُ امرءاً مِنَ الأنصَار).

رواه: الترمذي  $(^{(1)})$  عن محمد بن بشار، ورواه: الإمام أحمد  $(^{(1)})$  كلاهما عن أبي عامر  $(^{(0)})$  عن زهير بن محمد  $(^{(1)})$  عن عبدالله بن محمد بن عقيل  $(^{(1)})$  عن

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۷۷) ورقمه/ ۳۵۰۰.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تأريخ بغداد(۱/ ۳۰۳) ت/ ۱۷۲، وتأريخ الإسلام(حــوادث ۲۹۱ ۳۰۰هـــ)ص/ ۲٤٦.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب:المناقب، باب: فضل الأنصار وقريش) ٥/ ٦٦٩ ورقمه/ ٣٨٩٩.

<sup>(</sup>٤) (٣٥/ ١٧٠) ورقمه/ ٢١٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) الحديث من طرق عن أبي عامر رواه: الضياء في المختارة (٣/ ٣٨٦) ورقمه/

الطفيل بن أبيّ بن كعب عن أبيه به... زاد الإمام أحمد في لفظه: (ولسو سلك الناس واديا –أو شعبا – لكنت مع الأنصار). والرواية من هذا الوجه فيها ضعف؛ لأن عبدالله بن محمد بن عقيل المختار أن في حديشه ليناً –وتقدمت ترجمته –. وزهير بن محمد هو: أبو المنذر التميمي، ثقة، رواية أهل الشام عنه فيها شيء (۱۳) –وليس هذا منها –؛ لأن أبا عامر، وهو: عبدالملك بن عمرو العقدي، بصري (۱۰). والحديث أورده الألباني في صحيح سنن الترمذي (۱۰)، وقال: (حسن صحيح) اهد، يعني: بسشواهده، فإنه كذلك، ثبت من حديث عبدالله بن زيد – المنه – عند البحاري، ومسلم. وحديث أبي هريرة – الله –، وغيرهما. وقوله: (لسو سلك الناس...) الحديث له شواهد عدة صحيحة، وتقدمت هنا.

والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره بشواهده.

١١٨٠، وُ(٣/ ٣٨٦-٣٨٧) ورقمه/ ١١٨٢، ١١٨٣٠

<sup>(</sup>۱) ورواه من طريق زهير –كذلك–: الإمام أحمد في الفضائل (۲/ ۷۹۷–۷۹۸) ورقمه/ ۱٤۲۸، وعبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند (۳۵/ ۱۷۸) ورقمـــه/ ۲۱۲۵۷، و الضياء في المختارة (۳/ ۳۸۶) ورقمه/ ۱۱۸۱.

<sup>(</sup>۲) ورواه: عبدالله في زياداته على المسند(٣٥/ ١٧٥–١٧٦) ورقمه/ ٢١٢٥٣، كلاهما من طريق هاشم بن الحارث عن عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن محمد بن عقيـــل به.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل (٣/ ٢١٧)، وتحذيب الكمال (٩/ ٤١٤) ت/ ٢٠١٧.

<sup>(</sup>٤) وتابعه: يحيى بن أبي كثير، روى حديثه ابن أبي شيبة في المــصنف(٧/ ٥٤١) ورقمه/ ١١ عنه به... وابن أبي بكير هو: الكرماني، كوفي، نزل البصرة.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٢٤٦) ورقمه/ ٣٠٥٩، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٣٦٧) رقم/ ١٧٦٨.

- ٣٦٠ [٢٥] عن عباد بن بشير (١) الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يَا معشرَ الأنصارِ، أنتُمُ الشِّعَارُ، والنَّاسُ الدِّثَارُ، لاَ أُوتَيَنَّ منْ قَبَلكُم).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وقال: (رواه الطبراني، وفيه من لم يرو عنه إلا واحد، وبقية رجاله ثقات) اهـ. وأحاديث مـن اسمه عباد، من الصحابة لم تصل إلينا بعد من المعجم الكبير -فيما أعلم-، وكلام الهيثمي مشعر بضعف الإسناد. والحديث دون قوله: (لا أوتين من قبلكم) ثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، ذكـرت عدداً منها في هذا المبحث.

والحديث رواه: المزي<sup>(٣)</sup>بسنده عن أبي بكر بن ريذة عن الطبراني عن على عن عبدالعزيز وأبي مسلم الكشي، ورواه: أبو نعيم<sup>(١)</sup>عــن فــاروق

<sup>(</sup>۱) هكذا في مجمع الزوائد، وهكذا في المعجم الكبير للطبراني (كما أفاده المزي في هذيه ١٦ / ١٠٧)، قال: (هكذا وقع في هذه الرواية. وهكذا ترجم له أبو القاسم الطبراني: عباد بن بشير الأنصاري. وروى له هذا الحديث الواحد، كما سقناه من روايته، وقال بعده: "عباد بن بشر الأنصاري" - لم يزد -. و لم يذكر شيئاً من حديثه، ولا من أخباره. وذلك وهم لا شك فيه؛ فإن عباد بن بشر معروف بهذا الحديث) هد. و لم أر في الإصابة لابن حجر، وعدداً من الكتب المؤلفة في الصحابة من يسمى منهم: عباد ابن بشير -بياء مثناة تحتيه، بعد الشين المعجمة -. والمشهور: عباد بن بشر، ترجمه في الإصابة (٢ / ٢٦٣) ت/ ٤٤٥٥، وغيرها من كتب معرفة الصحابة -والله أعلم -.

<sup>(</sup>٢) (١٠) (٢).

<sup>(</sup>٣) تحذيب الكمال(١١٦/ ١٠٦-١٠٧).

<sup>(</sup>٤) المعرفة(٤/ ١٩٢٨) ورقمه/ ٤٨٥٢.

الخطابي عن أبي مسلم-وحده-، كلاهما عن حجاج بن المنسهال، ورواه: ابن عبدالبر (۱) بسنده عن حرمي بن عمارة، كلاهما عن حماد بن سلمة عن عمد بن إسحاق عن حصين بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن ثابت عن عباد بن بشير به، بمثله... وللمزي: (عباد بن بشير)-كما مسر-، ولأبي نعيم: (عباد بن بشر)-على الصواب-. وفي الإسناد: محمد بن إسسحاق، وهو: ابن يسار، تقدم أنه مدلس مشهور، ولم يصرح بالتحديث. حدث بمذا عن حصين بن عبدالرحمن، وهو: ابن عمرو الأشهلي، لا بأس به (۲). وقال: (من علماء الأنصار)، وترجم له ابن أبي حاتم (۱)، و لم يذكر فيسه جرحاً، ولا تعديلاً. وقال الذهبي-وقد ذكره في الميسزان (۱۰)-: (وعنسه: حصين الأشهلي فقط)، وقال ابن حجر (۱۱): (مجهول)؛ فالإسناد: ضعيف؛ لأجله، ولعنعنة ابن إسحاق. ولعل هذا الإسناد هو الذي قصده الهيثمي؛ لأن فيه بعض ما وصفه به. وفي إسناد ابن عبدالبر-وحده-: حرمي بسن

<sup>(</sup>١) الاستيعاب(٢/ ٥٥٥ - ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الثقات لابن حبان (٦/ ٢١٢)، والكاشسف (١/ ٣٣٨) ت/ ١١٢٣، والتهذيب(٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير(٥/ ٢٦٥) ت/ ٨٥٧.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٥/ ٢١٨) ت/ ١٠٢٩.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٦٧) ت/ ١٣٨١.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٥٧٢) ت/ ٣٨٤٦.

عمارة، وهو: أبو روح البصري، متكلم فيه، لكن قد احتج بمه الشيحان (١).

والحديث دون قوله: (لا أوتين من قبلكم) صحيح ثابت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من غير وجه، ذكرت عدداً منها في هذا المبحث، هو بها: حسن لغيره-والله الموفق-.

٣٦١ - ٣٦١] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (آيةُ الإيمانِ: حُبُّ الأنصَارِ، وآيَةُ النَّفَاقِ: بُغْضُ الأَنْصَارِ).

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> –وهذا لفظه–، ومسلم<sup>(۱)</sup> والنسائي<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(1)</sup>، ستتهم من طرق عن شعبة<sup>(۱)</sup> عن

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلـــي (۱/ ۲۷۰) ت/ ۳۳٤، والميـــزان (۱/ ٤٧٣) ت/ ۱۷۸٤، والتقريب(ص/ ۷۷۲) ت/ ۳۸٤٦.

<sup>(</sup>۲) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: حب الأنصار من الإيمان) / ۱٤۱ ورقمه/ ٢٧٨٤ عن مسلم بن إبراهيم (وهو: الأزدي)، وفي (باب: علامة الإيمان حب الأنصار، من كتاب: الإيمان) / ورقمه / ١٤٠ عن أبي الوليد (وهو:الطيالسي) كلاهما عن سفيان به. ومن طريقه عن الأزدي رواه: البغوي في شرح السنة (١٤١ / ١٦٨) ورقمه / ٢٩٦٦، ومن طريق أبي الوليد رواه: البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ١٩١) ورقمه / ١٥١٠.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلى -رضي الله عنهم- من الإيمان) ١/ ٨٥ ورقعه/ ٧٤ عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي، ثم رواه عن يجيى بن حبيب الحارثي عن خالد (قال: يعني ابن الحارث) كلاهما عن شعبة به، بنحوه. ومن طريق ابن مهدي رواه -أيضاً-: النسائي في سننه الكبرى (٥/ ٨٨) ورقعه/ ٢٢٦.

عبدالله بن عبدالله بن جبر عنه به... إلا أن في لفظ مسلم: (آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار)، وفي لفظ الإمام أحمد عن محمد بن جعفر: (... وآية النفاق بغضهم).

ورواه: أبو يعلى (٢) عن عبدالغفار بن عبدالله بن الزبير عن كُرَيْد (٧) بن رواحة العيشي عن شعبة عن أبي التياح عن أنس به، بلفظ: (حسب الأنصار آية كل مؤمن، ومنافق. فمن أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨)، وقال: (في الصحيح بعضه، رواه: أبو يعلى، وفيه كريد بن رواحة، وهو ضعيف) اهه، وهو كما قال، وينضاف أن له أحاديث مناكير، قاله

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الإيمان، باب: علامة الإيمان) ٨/ ١١٦ ورقمـــه/ ٥٠١٩، عـــن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث به، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) (۱۹/ ۳۲۰–۳۲۹) ورقمه/ ۱۲۳۱ عن محمد بن جعفر، وَ(۲۱/ ۲۲۰) ورقمه/ ۱۳۶۰ عن عفان (یعنی: الصفار)، وَ(۱۹/ ۳۲۷) ورقمه/ ۱۲۳۹ عن بحز (وهو: ابن أسد) ثلاثتهم عن شعبة به.

<sup>(</sup>٣) [٥٢] الأزهرية] عن محمد بن المثنى عن عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة به.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٢٨٥-٢٨٦) ورقمه/ ٤٣٠٨ عن أبي خيثمة زهير بن حرب وأبي سعيد القواريري، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به، بمثله.

 <sup>(</sup>٥) رواه عن شعبة -أيضاً-: أبو داود الطيالسي في مسنده (٩/ ٢٨١) ورقمــه/
 ٢١٠١.

<sup>(</sup>٦) (٧/ ١٩٠-١٩١) ورقمه/ ٤١٧٥.

 <sup>(</sup>٧) بتقديم الراء على الدال، بلا هاء. -انظر: الإكمال (٧/ ١٦٥)، وتبصير المنتبه
 (٣/ ١١٨٩).

<sup>(</sup>۸) (۱۰) (۸)

الذهبي (١). وشيخ أبي يعلى ترجم له ابن أبي حاتم (٢)، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (٣)، ولا يكفي هذا لمعرفة حاله. وحديث الجماعة عن شعبة أصح؛ لثقتهم، واجتماعهم.

وقوله: (فمن أحب الأنصار فبحبي أحبهم...) إلخ، ورد من حديث معاوية بن أبي سفيان - الله من حديث الطبراني في الأوسط بسند حسن (٤). ونحوه للطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف (٥)، هما باحتماعهما، وبحديث معاوية: حسنان لغيرهما.

٣٦٢- [٢٧] عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الأنصارُ لا يُحبُّهمْ إلاَّ مُتافق. فمَنْ أحبَّهُمْ أحبَّهُ الله، ومنْ أبغضَهُمْ أبغضَهُ الله).

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> –وهذا لفظه–، ومسلم<sup>(۷)</sup>، والترمــذي<sup>(۱)</sup>، وابــن ماجه<sup>(۲)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۳)</sup>، كلهم من طرق عن شعبة عن عدي بن ثابــت

<sup>(</sup>١) في الميزان (٤/ ٣٣١) ت/ ٦٩٥٩.

وانظر: الكامل (٦/ ٧٩)، والديوان (ص/ ٣٣١) ت/ ٣٤٨١، ولسان الميزان (٤/ ٢٨٥) ت/ ١٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٦/ ٥٤) ت/ ٢٨٥.

<sup>.(£</sup>Y1 /A) (T)

<sup>(</sup>٤) ورقمه/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) ورقمه/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) في(كتاب: مناقب الأنصار، باب: حب الأنصار من الإيمان)٧/ ١٤١ ورقمه/ ٣٧٨٣ عن حجاج بن المنهال عن شعبة به.

<sup>(</sup>٧) في (كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي -رضي الله

عنه به... وفي رواية مسلم: قال شعبة: قلت لعدي سمعته من البراء؟ قال: إياي حدّث. وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث صحيح)<sup>(1)</sup>. ولابن ماجه: (من أحب الأنصار أجبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله).

عنهم- من الإيمان وعلاماته) ١/ ٨٥ ورقمه/ ٧٥ عن عبيدالله بن معاذ وزهير بن حرب، كلاهما عن معاذ (وهو: العنبري) عن شعبة به، يمثله.

(١) في (كتاب: المناقب، باب: فضل الأنصار وقريش) ٥/ ٦٦٩ ورقمه/ ٣٩٠٠ عن بندار (يعني: محمد بن بشار) عن محمد بن جعفر عن شعبة به، بنحوه.

(٢) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فضل: الأنصار) 1/ ٥٧ ورقمه/ ١٦٣ عن علي بن محمد وعمرو بن عبدالله، كلاهما عن وكيع عن شعبة به، بنحوه.

(٣) (٣) (٣٠/ ٢٥٩-٤٦) ورقمه/ ١٨٥٠٠ عن بمز (يعني: ابسن أسد)، وَ(٣٠/ ٣٠٥) ورقمه/ ١٨٥٠٦ عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة بسه، بنحسوه. وحديث ابن جعفر بمثله. والحديث عن محمد بن جعفر في الفسضائل (٢/ ٨٠٨-٨٠٨) ورقمه/ ١٤٥٥.

والحديث رواه: الطيالسي في مسنده (7/9) ورقمه / 7/8 وابن أبي شيبة في المصنف (7/9) ورقمه / 3/9 ورقمه / 3/9 ورقمه / 3/9 بسنده عن معاذ بن معاذ، وابو القاسم البغوي في الجعديات (1/9/9) ورقمه / 1/9/9 بسنده عن معاذ بن معاذ، وابو القاسم البغوي في الجعديات (1/9/9) ورقمه / 1/9/9 ورقمه / المراوي والخواني في تأريخه (1/9/9 ) بسنده عن وهب بن جرير ؟ والخطيب البغدادي في تأريخه (1/9/9 ) بسنده عن وهب بن حرير ؟ والخطيب البغدادي في تأريخه (1/9/9 ) بسنده عن عفان ابن مسلم .

(٤) وانظر: صحيح سنن الترمذي للألباني (٣/ ٢٤٦) ورقمه/ ٣٠٦١.

ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن مسعر بن كدام عن عدي ابن ثابت عن البراء به، بنحوه... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن مسسعر إلاّ الهيثم بن عدي تفرد به محمد بن عبدالكريم)اهد. والهيثم بن عدي متهم، ليس بثقة (۱).

ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف (٣) عن وكيع عن ابن أبي ليلى عــن عدي بن ثابت به، بلفظ: (أقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم)، يعنى: الأنصار. وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن.

وللحديث طريق أخرى عن شعبة، رواها الطبراني في الأوسط وللمحديث طريق أخرى عن شعبة عن أبي إسحاق أحمد عن محمد بن الليث عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن أبي إسحاق عنه به، ولفظه: (لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق)، قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن شعبة عن أبي إسحاق إلا محمد بن عرعرة، تفرد به محمد بن الليث. والمشهور من حديث شعبة عن عدي بن ثابت)اه... ومحمد بن الليث هو: أبو الصباح، ذكره ابن حبان في الثقات (٥٠)، وقال: (يخطئ، ويخالف)اه.، وهذه أمارة من أمارات الضعفاء. وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبدالله السبيعي، مدلس لم يصرح بالتحديث، واختلط بأخرة، ولكن سماع شعبة بن الحجاج منه قبل

<sup>(</sup>١) (٧/ ٤٧٧–٤٧٨) ورقمه/ ٦٩٤٢ عن محمد بن علي المروزي عن محمد بــن عبد الكريم العبدي عن الهيثم بن عدي عن مسعر بن كدام به.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل(٩/ ٨٥) ت/ ٣٥٠، والميزان(٥/ ٤٤٩) ت/ ٩٣١١.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٤١٥) ورقمه/ ٩.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٨٨) ورقمه/ ١٣٣٩.

<sup>(150 /9) (0)</sup> 

الاختلاط<sup>(۱)</sup>. والمعروف: شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء، كما رواه الشيخان —وتقدم في صدر التخريج—، وهو ما اختاره الطبراني –فيما تقدم من قوله—، وبالله التوفيق.

٣٦٣ – [٢٨] عن معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنــه –قــال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (منْ أحبَّ الأنــصَارَ أُجبُّهُ اللهُ –عزَّ وجلَّ–).

رواه: الإمام أحمد (٢) وهذا لفظه-، وأبو يعلى (٣)، والطبراني في الكبير (٤)، ثلاثتهم من طريق يجيى بن سعيد (٥) عن سعد بن إبراهيم عن الحكم بن ميناء عن يزيد بن حارية الأنصاري عنه به... وهنذا إسناد رحاله ثقات عدا يزيد بن حارية –ويقال: زيد بن حارية، كما في رواية

<sup>(</sup>١) كما في: هدي الساري (ص/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) (۲۸/ ۸۶–۸۵) ورقمه/ ۱۹۸۷، و (۲۸/ ۱۲۱) ورقمه/ ۱۹۹۹ عسن يزيد بن هارون عن يجيى بن سعيد به، وهو في الفضائل له -أيضاً- (۲/ ۸۰۶) ورقمه/ ۱۶٤۷.

<sup>(</sup>٣) (٣) (٣٥/ ١٣) ورقمه/ ٧٣٦٨ عن مسروق بن المرزبان (هو: الكندي) عن ابن أبي زائدة (وهو: يحيى بن زكريا) عن يحيى بن سعيد به... ووقع في مسنده: (سعيد بــن إبراهيم)، بدل: (سعد)، وهو تحريف، وقال فيه: (عن زيد بن جارية)، بدل: (يزيد).

<sup>(</sup>٤) (١٩/ ٣١٧–٣١٨) ورقمه/ ٧١٨ عن إدريس بن جعفر العطار عن يزيد بن هارون، ثم ساقه عن يحيى بن أيوب العلاف عن سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيــوب، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٤٢) ورقمه/ ١٢٦ ابسنده عن يزيد ابن هارون عن يحيى بن سعيد به.

أبي يعلى - لا أعلم أحداً روى عنه غير الحكم بن ميناء (١) -وهو: الأنصاري، المدني -، قال النسائي (٢): (ثقة)، وذكره ابن حبان في الثقات (٣)؛ فالحديث صحيح من هذا الوجه. وفي أحد إسنادي الطبراني: إدريس بن جعفر العطار، قدمت أنه متروك الحديث. والحديث ثابت من غير طريقه. ويحيى بن سعيد -في الإسناد -هو: ابن قيس الأنصاري. وسعد بن إبراهيم هو: ابن عبدالرحمن بن عوف.

٣٦٤ [٢٩] عن أبي هريرة - رضي الله عنه -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يُبغِضُ الأنصارَ رجلٌ يؤمنُ باللهِ، واليسومِ الآخر).

رواه: مسلم<sup>(۱)</sup> -وهذا لفظه-، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، كلاهما عن قتيبة بن سعيد<sup>(۱)</sup> عن يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن سهيل عن أبيه عنه به... زاد الإمام أحمد: (ولو لا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار. ولو سلك

<sup>(</sup>١) وانظر: تهذيب الكمال(٣٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) كما في: الموضع المتقدم من تهذيب الكمال.

<sup>(7) (3/ 537).</sup> 

 <sup>(</sup>٤) في (كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار، وعلى -رضي الله
 عنهم- من الإيمان، وعلاماته) ١/ ٨٦ ورقمه/ ٧٦.

<sup>(</sup>٥) (١٥/ ٥٥٥) ورقمه/ ٩٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) الحديث عن قتيبة رواه -كذلك-: النــسائي في الــسنن الكــبرى (٥/ ٨٦) ورقمه/ ٢١٨، وهو من طريق ابــن ورقمه/ ٢١٨، وهو من طريق ابــن قتيبة -أيضاً- لابن منده في الإيمان (٢/ ٦١٠) ورقمه/ ٥٣٩، يمثل لفظ الإمام أحمد.

الأنصارُ وادياً، أو شعباً لسلكتُ واديهَم، أو شعبهُم. الأنصارُ شعاري، والنَّاسُ دِثَارِي). وسهيل هو: ابن أبي صالح السمان.

ورواه: البزار (۱) قال: وكتب إلى حمزة بن مالك عن عمه سفيان بسن حمزة (۲) عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة به، بنحو لفظ الإمام أحمد، وزاد: (وإنكم ستلقون من بعدي أثرة، فاصبروا حيق تلقويي على الحوض)... وحمزة بن مالك هو: ابن حمزة بن فروة الأسلمي أبو صالح، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱)، وأفاد أن أباه سمع منه، وروى عنه. وكثير بن زيد هو: أبو محمد الأسلمي ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وغيرهما وتقدما - ؛ فالإسناد: ضعيف، والمتن حسسن لغيره بالطريق الأولى. وما زاده البزار حكمه كذلك؛ فإن له شواهد كثيرة - تقدمت - (١).

٣٦٥-[٣٠] عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - قسال: قسال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (لا يُبغِضُ الأنصارَ رجُسلٌ يُسؤمِنُ بالله، واليومِ الآخِر).

<sup>(</sup>١) [٥٨/ ب] كوبريللّي.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: ابن أبي عاصم في الآحاد(٣/ ٣٣٥) ورقمه/ ١٧٢١عن يعقــوب ابن حميد عن ابن أبي حازم، وسفيان بن حمزة، كلاهما عن كثير بن زيد بــه، بقولــه: (الناس شعار، والأنصار دثار)، فحسب.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢١٦) ت / ٩٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر -مثلاً -الأحاديث/ ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٤٧، ٣٥٢ وما بعده.

رواه: مسلم (۱) – وهذا لفظه – بسنده عن أبي أسامة (۲) وجرير (۳)، وأبو يعلى (٤) بسنده عن أبي أسامة – وحده – ، ورواه: الإمام أحمد (٥) بسنده عن سفيان، وعن (١) شعبة (۲)، أربعتهم عن الأعمش عن أبي صالح عنه بد... وللإمام أحمد عن عبد الرحمن عن سفيان مثله إلا أنه قسال: (... يسؤمن بالله، ورسوله). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۸)، وعسزاه إلى الإمسام

- (١) في (كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وَعلمي -رضي الله عنهم- من الإيمان وعلاماته) ١/ ٨٦ ورقمه/ ٧٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، وَعن عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن جرير، كلاهما عن الأعمش به.
- (٢) الحديث من طريق أبي أسامة رواه -أيضاً-: ابن منده في الإيمـــان(٤/ ٢٠٩-١٠١٠) ورقمه/ ٥٣٨، وقال عقبه: (رواه: أبو عوانة، والثوري)اهـــ.
- (٣) والحديث من طريق جرير رواه -أيضاً-: ابن منسده في الإيمان(٤/ ٢٠٩)
   ورقمه/ ٥٣٧.
- (٤) (٢/ ٢٨٧-٢٨٨) ورقمه/ ١٠٠٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة به.
   وهو في المصنف لابن أبي شيبة(٧/ ٤٣٥) ورقمه/ ٢٤.
- (٥) (١٧/ ٢٠١) ورقمه/ ١١٣٠٠ عن عبد الرحمن (وهو: ابن مهدي)، و (١٨/ ٢٢٦) ورقمه/ ١١٨٨٥ عن عبدالرزاق (وهو: ابن همام)، كلاهما عن سفيان به. وهو في الفضائل له (٢/ ٧٩١) ورقمه/ ١٤١٤، وسقط منه ذكر من حدثه عن سفيان!
- (٦) (١٨/ ٦) ورقمه/ ١١٤٠٧ عن محمد بن جعفر وَهاشم بن القاسم، َ,(١٨/ ٣) ورقمه/ ١١٨٥ عن هاشم -وحده-، كلاهما عن شعبة به. وهو في الفسضائل (٢/ ٧٩٥) ورقمه/ ١٤٢٢ عن ابن جعفر -وحده-.
- (٧) والحديث من طريق شعبة رواه -أيضاً-: ابن منده في الإيمان(٤/ ٢٠٩) ورقمه/ ٥٣٦.
  - (A) (۱۰) (A).

أحمد، ثم قال: (بأسانيد، ورجال أكثرها رجال الصحيح)اه...، ووهم رحمه الله— في عده في الزوائد—؛ فقد رواه مسلم — كما تقدم—. وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة، وجرير هو: ابن عبدالحميد، وسفيان هو: الثوري، والأعمش هو: سليمان بن مهران، وأبو صالح هو: ذكوان السمان. والأعمش صرح بالتحديث من طرق عن شعبة عنه، عند أبي داود الطيالسي (۱)، و البيهقي في شعب الإيمان (۲)، ثم حديثه من طريق شعبة عنه، وقد قال شعبة (7): (كفيتكم تدليس ثلاثة...)، فذكر الأعمش منهم. قال ابن حجر (۱۰): (وهي قاعدة حسنة، تقبل أحاديث هولاء إذا كانت عن شعبة، ولو عنعنوها). فانتفت شبهة تدليسه. ثم إن الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح، وروايته عنه محمولة على الاتصال، حتى ولو عنعنو (۱۰).

ورواه: الإمام أحمد (١) -أيضاً - عن حسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن أفلح الأنصاري عن أبي سعيد به، بلفظ: (حب الأنصار إيمان، وبغضهم نفاق)... وأورده بهذا اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٧)، وعزاه

المسند(٩/ ٢٩٠) ورقمه/ ٢١٨٢.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۹۰) ورقمه/ ۱۵۰۸.

<sup>(</sup>٣) كما في: معرفة السنن للبيهقي (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) النكت (٢/ ٦٣١).

<sup>(</sup>o) انظر: الميزان (٢/ ١٤٤) ت/ ٣٥١٧.

<sup>(</sup>۲) (۱۸/ ۲۰۸) ورقمه/ ۱۱۶۲۸، وهو في الفضائل لــه(۲/ ۷۹۲) ورقمــه/ ۱٤۱۷.

<sup>·(</sup>Y9 /1·) (Y)

إليه، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح)اه! وحماد بن سلمة لم يدرك أفلح الأنصاري. وأفلح هذا هو: أبو عبدالرحمن -مولى: أبي أيوب الأنصاري - مخضرم، عده الحافظ ابن حجر (۱) في الطبقة الثانية، وذكر أنه مات سنة: ثلاث وستين (۲).

وحماد بن سلمة مات سنة: سبع وستين ومئة ( $^{(7)}$ ), وقد أتت عليه ست وسبعون سنة ( $^{(3)}$ ), فيكون مولده سنة: إحدى وتسعين! وذكره ابن حجر ( $^{(9)}$ ) في الطبقة الثامنة، وهي الوسطى من أتباع التابعين ( $^{(1)}$ ).

ومما سبق يتضح أن الإسناد: ضعيف؛ لانقطاعـــه. وهـــو جيــد في الشواهد، فهو: حسن لغيره بمتابعاته، وشواهده المـــذكورة هنـــا -والله أعلم-.

٣٦٦-[٣٦] عن عبدالله بن عباس-رضي الله تعالى عنهما- عن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: (لا يُبغِضُ الأنصارَ رجلٌ يُؤمِنُ باللهِ، واليومِ الآخِر).

<sup>(</sup>١) التقريب (ص/ ١٥٢) ت/ ٥٥٣.

 <sup>(</sup>۲) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٥/ ٦٣)، وتهذيب الكمال(٣/ ٣٢٥) ت/ 82٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تأريخ ابن زبر (١/ ٣٨٤-٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: السير (٧/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٢٦٨-٢٦٩) ت/ ١٥٠٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع نفسه(ص/ ٨٢).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> -وهذا لفظه-، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى <sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم من طرق عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عنه به... وللإمام أحمد مثله إلا أنه قال: (... بالله، ورسوله- أو: إلا لأبغضه الله، ورسوله-). قال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن صحيح) اهد، وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي<sup>(1)</sup>، وقال: (صحيح). وحبيب بن أبي ثابت هو: الكوفي، مدلس، ولم يصرح بالتحديث-فيما أعلم-، فالإسناد: ضعيف ، من طريقه.

وقد توبع حبيب، تابعه: عدي بن ثابت، روى حديثه: الطبراني في الكبير (٥) بسنده عن الأعمش عنه، وعن حبيب بن أبي ثابت، كلاهما عن سعيد به، وزاد في آخره: (ولا يحب ثقيف رجل يؤمن بالله، واليوم الآخر). والأعمش مدلس، لم يصرح بالتحديث -فيما أعلم-، وفي السند إليه نعيم بن حماد، وهو: الخزاعي، يخطئ كثيراً، وروى أحاديث منكرة وتقدم-، ولم أر في الحديث ما يخص ثقيف إلا من طريقه، فهي زيادة

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل الأنصار وقريش) ٥/ ٦٧١-٦٧٢ ورقمه/ ٣٩٠٦ عن محمود بن غيلان عن بشر بن السري والمؤمل (وهو: ابن إسماعيل)، كلاهما عن سفيان(وهو: الثوري) به.

 <sup>(</sup>۲) (٥/ ۲۷) ورقمه/ ۲۸۱۸ عن عبدالرحمن (یعنی: ابن مهدي) عن سفیان بــه،
 بنحوه، أطول منه.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٩١) ورقمه/ ٢٦٩٨ عن موسى (وهو: ابن عبدالرحمن بن مهدي) عــن أبيه به، بمثل حديث الإمام أحمد عنه.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٤٧) رقم/ ٣٠٦٦.

<sup>(</sup>٥) (١٢/ ١٤) ورقمه/ ١٢٣٣٩ عن يحيى بن عثمان بن صالح عن نعيم بن حماد عن جرير (يعنى: ابن عبدالحميد) عن الأعمش به، مطولاً.

منكرة. والراوي عن نعيم بن حماد: يجيى بن عثمان بن صالح، لين الحديث (١)، والحديث بدون الزيادة: حسن لغيره، من طريقيه-والله تعالى أعلم-.

ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۲)</sup>، والنسائي<sup>(۳)</sup> عن محمد بن آدم بن سليمان ومحمد بن العلاء، ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش به، بمثله هنا، دون الزيادة في آخره... وسنداهما: صحيحان. وأبو معاوية هو: محمد بن خازم.

٣٦٧-[٣٢] عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم -: (منْ أحبًّ الأنصَارَ أحبَّهُ الله، ومَـــنْ أبغــضَ الأنصارَ أبغضَهُ اللهُ).

هذا الحديث رواه عن أبي هريرة: أبو سلمة بن عبدالرحمن، ومحمد بن سيرين.

فأما حديث أبي سلمة فرواه: الإمام أحمد (1) -وهدذا لفظه-، والبزار (۱)، وأبو يعلى (۲)، ثلاثتهم من طرق عن محمد بن عمرو عنه به...

<sup>(</sup>١) وانظر: مجمع الزوائد (١٠/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٤٣٥) ورقمه/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) في السنن الكبرى (٥/ ٨٨) ورقمــه/ ٨٣٣٣، وفي الفـــضائل (ص/ ١٨٨) ورقمه/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) (٢١/ ٣٠٣) ورقمه/ ١٠٥٠٨ عن يزيد (وهو: ابن هارون)، و (٢١/ ٢٨١) ورقمه/ ١٠٥٠٠ عن محمد بن عبيد، كلاهما عن محمد بن عمرو به. ورواه في الفضائل (٢/ ٢٩٣) ورقمه/ ١٤١٨ عن حسن عن حماد عن محمد بن عمرو به. وهــو لــه -

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وعزاه إلى أبي يعلى، ثم قال: (وإسناده حيد، ورواه: البزار، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهد، وهو كما قال. وفاته عزوه إلى الإمام أحمد. والحديث حسن إسناداً، صحيح لغيره متناً؛ بشواهده الواردة هنا.

وأما حديث ابن سيرين فرواه: البزار<sup>(3)</sup> عن محمد بن الحصين عن السكن بن إسماعيل عن الحسن بن ذكوان عنه به، بقوله: (مسن أحسب الأنصار أحبه الله)، فحسب. قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن محمد بن سيرين إلا الحسن بن ذكوان، ولا نعلم رواه عن الحسن إلا السكن، ولم نسمعه إلا من محمد بن حصين. وقد كان عند غيره)اه... والحسن بن ذكوان هو: أبو سلمة البصري، قدري له مناكير<sup>(٥)</sup>، قال الإمام أحمد<sup>(١)</sup>: (أحاديثه أباطيل)اه... وكان يدلس-أيضا-<sup>(٧)</sup>.

أيضاً - (٢/ ٨٠٩) ورقمه/ ١٤٥٩ عن محمد بن عبيد.

<sup>(</sup>١) [٢٤/ ب-٢٥] كوبريللي] عن محمد بن بشار عن عبدالوهاب (وهو: ابسن عبدالجيد)، ورواه[٢٧/ ب] عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون، ورواه(كما في: كشف الأستار٣/ ٣٠٠ ورقمه/ ٢٧٩٣) عن محمد بن بشار عن عمر بن أبي خليفة، كلهم عن محمد بن عمرو به، يمثله.

<sup>(</sup>٢) (١٣/ ٣٥٦) ورقمه/ ٧٣٦٧ عن مسروق بن المرزبان عن ابـــن أبي زائــــدة (وهو: يحيى بن زكريا) عن محمد بن عمرو به، بمثله.

<sup>(</sup>۳) (۱۰) (۳).

<sup>(</sup>٤) [٢٩٩/ ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح(٣/ ١٣) ت/ ٤٣، وقمذيب الكمال(٦/ ١٤٥) ت/ ١٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) كما في: الضعفاء لابن الجوزي(١/ ٢٠١) ت/ ٨١٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: التقريب (ص/ ٢٣٧) ت/ ١٢٥٠.

٣٦٨-[٣٣] عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -أن رسـول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (اسْتَحدُثُوا الإسْلامَ بِحُبِّ الأنصَارِ؛ فإنَّهُ لاَ يُحِبُّهُمْ إلاَّ مُنَافق).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن عمرو الخلال المكسي عسن يعقوب بن حميد عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن حده به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: عبدالمهيمن بن عباس، وهو ضعيف)اهب، وهو كما قال. والراوي عنه: يعقوب بن حميد هو: ابن كاسب المدني، ضعيف، ذو مناكير وغرائب. وشيخ الطبراني: أحمد بن عمرو الخلال لا أعرف كيف حاله-وتقدموا جميعاً.

والحديث: حسن لغيره بالشواهد المخرجة في هذا المبحث عدا قولم في أوله: (استحدثوا الإسلام بحب الأنصار)، فإنه غريب منكر، لم أره إلا هذا الإسناد والله أعلم.

٣٦٩ - ٣٦٩] عن سعد بن عبادة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ هذَا الحيَّ منَ الأنصارِ مِحْنَةٌ: حُــبُهُمْ الله عليه وسلم -: (إنَّ هذَا الحيَّ منَ الأنصارِ مِحْنَةٌ: حُــبُهُمْ الله عليه وسلم -: (إنَّ هذَا الحيَّ منَ الأنصارِ مِحْنَةٌ: حُــبُهُمْ الله عليه وسلم -: (إنَّ هذَا الحيَّ منَ الأنصارِ مِحْنَةٌ: حُــبُهُمْ الله عليه وسلم -: (إنَّ هذَا الحيَّ منَ الأنصارِ مِحْنَةٌ: حُــبُهُمْ الله عليه وسلم -: (إنَّ هذَا الحيَّ منَ الأنصارِ مِحْنَةٌ: حُــبُهُمْ

<sup>(</sup>۱) (٦/ ۱۲۳) ورقمه/ ۷۱۰.

<sup>.(</sup>٤./١٠)(٢)

هذا الحديث مدار أسانيده على حماد بن زيد... رواه: الإمام أحمد (1) عن يونس، وعن (7) عفان، والبزار (7) عن محمد بن موسى الحرشي، و الطبراني في الكبير (3) بسنده عن مسدد، وسليمان بن حرب خمستهم عنه عن عبد الرحمن بن أبي شميلة –قال يونس في حديثه: عن رجل عن سعيد الصراف – معلى العفان في حديثه: عن رجل عن سعيد الصراف – أو هو: سعيد الصراف –، قال عفان: وقد حدثنا به مرة وليس فيه شك أملاه علي أولاً على الصحة. وقال مسدد، وسليمان بن حرب، ومحمد بن موسى: عن سعيد الصراف –دون شك –دون شك مستور (8) وحود الساعاتي (1) إسناد الإمام أحمد، وسعيد الصراف مسدني، مستور (۷)، وذكره ابن حبان في ثقاته (۸) –و لم يتابع فيما أعلم – وهو واسع القاعدة في التوثيق. وشيخه: إسحاق بن سعد بن عبادة، لم يرو عنه الا

<sup>(</sup>۱) (۳۷/ ۱۲۸) ورقمه/ ۲۲٤٦۲.

<sup>(</sup>٢) (٣٩/ ٢٦٥–٢٦٦) ورقمه/ ٣٣٨٤٧... وعن عفان رواه -أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤١١) ورقمه/ ١٠، وفي سنده تحريف واضح.

<sup>(</sup>۳) (۹/ ۱۸۹ – ۱۹۰) ورقمه/ ۳۷۳۳.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٠) ورقمه/ ٥٣٧٧ عن معاذ بن المثنى عن مسدد، وعن يوسسف بسن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد به، بمثله. ومن طريقسه رواه: المزي في تهذيب الكمال (١١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) وهو أولي.

<sup>(</sup>٢) بلوغ الأماني (٢٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۷) انظر: التأريخ الكبير(۳/ ٤٨٤) ت/ ١٦١٨، والجرح والتعديل (٤/ ٧٧) ت/ ٣٣٣، والتقريب (ص/ ٣٩٢) ت/ ٢٤٤٠.

<sup>·(</sup>K) (L/ LOW).

هو، قال الذهبي<sup>(۱)</sup>: (له رواية، ولا يكاد يعرف)، وقال ابن حجر (۲): (مستور، مقل). وعبد الرحمن بن أبي شميلة هو: الأنصاري المدين، روى عنه اثنان<sup>(۱)</sup>، قال ابن المديني<sup>(1)</sup>: (لا أعلم أحدا روى عنه غيرهما)، وذكره البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، وحاله كحال من تقدما عليه... فالحمديث: ضعيف بهذا اللفظ.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني، والبزار<sup>(۱)</sup>، وقال: (وفي رجال أحمد راوٍ لم يــسم، وأســقطه الآخران<sup>(۱)</sup>، ورجالهما، وبقية رجال أحمد ثقات)اهـــ.

وبيان أن حب الأنصار إيمان، وبغضهم نفاق ثبت من طرق عدة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ذكرت عدداً منها هنا، فالحديث دون قوله: (إن هذا الحي من الأنصار محنة): صحيح لغيره. وفي الإستاد:

<sup>(</sup>١) الميزان(١/ ١٩٢) ت/ ٥٠٩، وانظر الديوان(ص/ ٢٧) ت/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) التقريب (ص/ ۱۲۸) ت/ ۳۰۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقة تلاميذه في تمذيب الكمال (١٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) كما في المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير(٥/ ٢٩٦) ت/ ٩٦٨.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٥/ ٢٤٤) ت/ ١١٦٤.

<sup>.(9</sup>Y /Y) (Y)

<sup>(</sup>۸) (۱۰ ۸۲).

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه في المقدار الموجود من مسند البزار.

<sup>(</sup>١٠) إن كانت رواية البزار كالطبراني فلم يسقطاه، ولكن صرحا باسمه حلمى حسب ما وقع لهما- وتقدم ما عند الطبراني.

يونس، هو: ابن محمد المؤدب، وعفان هو: ابن مسلم الصفار، ومسدد هو: ابن مسرهد.

٣٧٠-[٣٥] عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -قال: (جعلَ الله حُبنًا إيمَانًا، وبُغضَنا نفاقًا).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وقال: (رواه: الطبراني، وفيه أبان بن بشير بن النعمان، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، إلا أن ابن حبان (٢) قال في أبي محمد بشير بن أبان قال فيه: "بـشير بـن النعمان"، فزاد في نسبه النعمان -والله أعلم-)اهـ. وأحاديث النعمان بن بشير حظه- لم تصل إلينا بعد من المعجم الكبير -فيما أعلم-.

أخرجها الشيخان (٣). وانظر ما تقدم أعدم عنه منها أحاديث أي سعيد، وابن عباس الشيخان الله عنهما -.

٣٦١- ٣٧١ عن أنس- رضي الله عنه -قال: رأى النبي- صلى الله عليه وسلم - النساء، والصبيان (٥) مقبلين -قال: حسبت أنه قال: مسن

<sup>.(10-48/1.)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: الثقات (٨/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر الجديث رقم/ ٣٦١، وما بعده.

<sup>(</sup>٤) برقم/ ٣٤١، ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) -بكسر الصاد، هذه اللغة المشهورة. وحكى ابن دريد ضمها-جمع صبي، وهو: الطفل من لدن يولد إلى أن يفطم. ذكراً كان، أو أنثى. انظر: شرح النووي على

عرس -، فقام النبي- صلى الله عليه وسلم - مُمْثِلاً (١)، فقال: (اللَّهمَّ أنتُمْ مِنْ أَخَبُ النَّاسِ (١) إليّ –قالها ثلاث مرار-.

رواه: البحاري (٣) - واللفظ له - من طريق عبدالوارث (١)، ومسلم (٥) من طريق ابن علية (١)، وعنه (١)؛ الإمام أحمد (١)، كلاهما (عبدالوارث، وابن

صحيح مسلم (٣/ ١٩٤)، وفيض القدير (٢/ ٥٩٤) رقم/ ٢٣٢١، ولــسان العــرب (حرف: الواو والياء من المعتل، فصل: الصاد المهملة)٤ ١/ ٤٥٠.

(۱) -بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر المثلثة. ويقال: (ممثّلاً) بفتح الميم الثانية، وتشديد المثلثة - أي: قائماً منتصباً، مكلفاً نفسه ذلك. -انظر: لسان العسرب(حسرف: اللام، فصل: الميم) ۱۱/ ۲۱۶، وشرح النووي (۱۱/ ۲۷-۲۸)، والفستح (۷/ ۱۲۲)، و(۹/ ۲۵۷).

(٣) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي")٧/ ١٤٢ ورقمه/ ٣٧٨٥ عن أبي معمر (يعني: عبدالله بن عمرو ابن أبي الحجاج)، وفي (كتاب: النكاح، باب: ذهاب النساء والصبيان إلى العسرس)٩/ ١٥٦ ورقمه/ ٥١٨٠ عن عبدالرحمن بن المبارك (وهسو: العيسشي)، كلاهما عسن عبدالوارث به.

- (٤) ورواه: ابن عدي في الكامل (٦/ ١٣٧) بسنده عن عبدالصمد به، مختصرا.
- (٥) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضائل الأنصار) ٤/ ١٩٤٨ ورقمــه/

٢٥٠٨ عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما عن ابن علية به، بنحوه.

(٦) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٥٤٠) ورقمه/ ١ عن ابن علية به،
 بنحوه.

(٧) أعنى: عن ابن علية.

علية) عن عبدالعزيز بن صهيب عنه به... إلا أن في حديث ابن عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالها مرتين. وللبخاري فيه عن عبد الرحمن ابن المبارك: (فقام ممتناً (٢)، فقال...).

ورواه: الإمام أحمد (٣) عن عبدالصمد عن محمد بن ثابت عن أبيه، ورواه-مرة-(٤)، ورواه: أبو يعلى(٥) عن زهير، كلاهما عن حماد(٢)، كلاهما (ثابت، وحماد) عن ثابت عن أنسس به، بلفظ: (والله إلى

والحديث رواه -أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٤٥) ورقمه/ ٣١ -ومن طريقه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢١/ ٢٥٩-٢٦ ورقمه/ ٢٢٧) - بسنده عن شعبة عن هشام بن زيد، ورواه: النسائي في سننه الكبرى(٥/ ٨٧) ورقمه/ ٨٣٢٨، وفي الفضائل (ص/ ١٨٦) ورقمه/ ٣٢٣، والبغوي في شرح السنة(١٤/ ١٧٧) ورقمه/ ٣٩٧٧ من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن حميد، كلاهما (همام، وحميد) عن أنس به، بنحوه، ومعناه.

(٦) الحديث من طريق حماد رواه -كذلك-: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٠/ ١٧٠ ورقمه/ ٤٣٢٩)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٨٠)... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)اه... وسكت الذهبي في التلخييص (٤/ ٨٠) عنه.

<sup>(</sup>۱) (۲۰/ ۱۹۰-۱۹۱) ورقمه/ ۱۲۷۹۷.

 <sup>(</sup>۲) -بضم الميم، بعدها ميم ساكنة، ومثناة مفتوحة، ونون ثقيلة، بعدها ألسف أي: قام قياماً قوياً، مأخوذ من المنة -بضم الميم- وهي: القسوة. -انظر: الفستح(٩).

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ٤٩٨) ورقمه/ ١٢٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) (٢١/ ٤٣٦) ورقمه/ ١٤٠٤٣.

<sup>(°) (</sup>٦/ ٢٣٠) ورقمه/ ٣٥١٧ عن زهير (وهو: ابن حرب) عن عفان (وهــو: الصفار) عن حماد به، بنحوه.

والإسناد: صالح أن يكون حسناً لغيره؛ بمتابعاته، وشواهد الحمديث الكثيرة.

٣٧٦-[٣٧] عن أنس بن مالك - قله - قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (وَالَّذِي نَفْسِي بيدهِ، إنَّكُم مُ أُحَبُّ النَّاسِ إليّ) - مرتين -.

هذا الحَــُديث رواه: الشيخان-أبو عبدالله البخــاري(٢)، ومسلــم بن

<sup>(</sup>١) التأريخ-رواية: الدوري- (٢/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٧/ ٢١٧) ت/ ١٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (١/ ٥٠) ت/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) كما في: الموضع المتقدم نفسه، من الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٥) وانظر: الديوان(ص/ ٣٤٤) ت/ ٣٦٢٣، والتقريب(ص/ ٨٣٠) ت/ ٥٨٠٤.

<sup>(</sup>٦) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول السني-صلى الله عليه وسلم-للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي") ٧/ ١٤٢ ورقمه/ ٣٧٨٦عن يعقوب بن إبراهيم بسن كثير عن بهز بن أسد-وهذا لفظه-، وفي (كتاب: النكاح، باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) ٩/ ٢٤٤ ورقمه/ ٢٣٤ هعن محمد بن بشار عن غندر (وهو: محمد بن جعفر)، وفي (كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي-صلى الله عليه

الحجاج-(۱), والإمام أحمد(۲), وأبو بكر البزار (۳), كلهم من طرق عن شعبة عن هشام ابن زيد عنه به.. ولأبي عبدالله البخاري من حسديث وهب ابن جرير: أن امرأة من الأنصار أتت النبي- صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها(٤), فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (والذي نفسسي

وسلم-) ۱۱/ ۵۳۶ ورقمه/ ٦٦٤٥عن إسحاق(هو: ابن راهویه)عن وهب بن حریــر، ثلاثتهم عن شعبة به.

(١) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل الأنصار -رضي الله عنهم-)٤/ ١٩٤٩ ورقمه/ ٢٥٠٩عن محمد بن بشار وابن المثنى، كلاهما عن غندر به، بنحوه. ثم ساقه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ويحيى بن حبيب عن خالمد بسن الحارث، ثلاثتهم عن ابن إدريس عن شعبة به، وقال: (هذا الإسناد)-يعنى: المتقدم-. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (١٢/ ١٦٦، ورواه من طريقه-أيضاً-: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٦/ ٢٥٩).

والحديث رواه-أيضاً-: أبو داود في مسنده (٨/ ٢٧٥) ورقمه / ٢٠٦٧، والنسائي في سننه الكبرى (٥/ ٨٧-٨٨) ورقمه / ٨٣٢٩عن محمد بن عبدالأعلى عن خالد (يعني: ابن الحارث)، و (٥/ ٨٨) ورقمه / ٨٣٣، وفي الفضائل (ص/ ١٨٦-١٨٧) ورقمه / ٢٠٤ عن أبي كريب عن ابن إدريس، كلاهما (خالد، وابن إدريس) عن شعبة به. ووقع في الموضع الثاني من السنن الكبرى، والفضائل: (عن ابن إدريس عن هشام عن هشام بسن زيد)، بدلاً من: (عن شعبة عن هشام بن زيد)، والذي يظهر أنه تحريف، يوضحه ما في زيد)، بدلاً من: (عن شعبة عن هشام بن زيد)، والذي يظهر أنه تحريف، يوضحه ما في أعلم-.

(۲) (۱۹/ ۳۱۲–۳۱۷) ورقمه/ ۱۲۳۰عن محمد بن جعفر وعفان(يعني: ابسن مسلم)، كلاهما عن شعبة. ورواه(۲۱/ ۲۱۷) ورقمه/ ۱۳۷۱۱عن عفان -وحسده-. وهو له في الفضائل(۲/ ۸۰۸) ورقمه/ ۱۶۵۷عن ابن جعفر به.

(٣) [١١/ أكوبريللي] عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

(٤) قال ابن حجر في الفتح(١١/ ٥٣٨): (لم أقف على اسمها، ولا علــــى أسمــــاء

بيده إنكم لأحب الناس إليّ)، قالها ثلاث مرات، ومثله لمسلم من حديث غندر. وللإمام أحمد من حديث ابن جعفر عن شعبة: (فخلى بها رسسول الله – صلى الله عليه وسلم –)، وفيه أنه قال مقولته ثلاث مرات.

٣٧٣-[٣٨] عن أنس- رضي الله عنه -: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خرج ذات يوم، وهو معصوب السرأس. قال: فتلقاه الأنصار، ونساؤهم، وأبناؤهم، فإذا هو بوجوه الأنصار، فقال: (والساؤهم نفسي بيده إنّي لأحبُّكم). وقال: (إنّ الأنصار قدْ قضوا مَا عَليهم، وبَهَاوزُوا عنْ مُسيئهم،

هذا الحديث رواه: حميد بن ابي حميد الطويل عن أنس. ورواه عــن حميد الطويل جماعة.

فرواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن عبيدة بن حميد، ورواه<sup>(۲)</sup> –أيضاً– عن ابن أبي عدي–واللفظ لفظه–، ورواه: أبو يعلى الموصلي<sup>(۳)</sup> عن وهب عن خالد،

ولدها)، وانظره: (٧/ ١٤٢).

 <sup>(</sup>١) (۲٠/ ۲۷۸) ورقمه/ ۱۲۹٥٠ بنحوه أخصر منه.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۸۹ - ۳۹۰) ورقمه/ ۱۳۱۳۷، وهو في الفــضائل لــه (۲/ ۹۹۹-۸۰۰) ورقمه/ ۱٤۳٤.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٤٠٩) ورقمه/ ٣٧٧٠، بنحوه.

ورواه (۱) -أيضاً -: عن عبدالأعلى عن معتمر، أربعتهم عنه (۲) به... ولأبي يعلى عن وهب: (فلقيه رجال من الأنصار)، وله عن عبدالأعلى: (فتلقته الأنصار بوجوههم، وفتياهم). وإسناد الحديث: حسس. توفرت في شروطه، ومنها أن رجال أسانيده كلهم ثقات عدا عبيدة بن حميد، وهو: أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق نحوي، ربما أخطأ)، وحديثه عند البخاري، وغيره -وتقدم-. وحميد الطويل صرح بالتحديث عند أبي يعلى عن عبدالأعلى.

وصحح الحديث: ابن حبان (٣)، والبغوي (١). واسم ابن أبي عدي - شيخ الإمام أحمد، في أحد إسناديه-: محمد بن إبراهيم. ووهب -شيخ أبي يعلى، في أحد إسناديه- هو: ابن بقية الواسطي. حدث عن خالد، وهو: ابن عبدالله الواسطي. وعبدالأعلى هو: ابن حماد النرسي، ومعتمر هو: ابن سليمان.

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٢) ورقمه/ ٣٧٩٨، بنحوه... وعنسه: ابسن حبسان في صسحيحه (الإحسان ١٦/ ٢٦١ ورقمه/ ٦٢٧١).

<sup>(</sup>٢) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٢٥٢) عن محمد بن عبدالله الأنصاري، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤١٥)، ورقمه/ ١٢عن يزيد بن هارون، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٨٧) ورقمه/ ٢٣٢٦، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢١/ ٢٥٦ ورقمه/ ٢٢٦٦)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ١٧٧-١٧٨) ورقمه/ ٣٩٧٧ كلهم من طريق علي بن حجر، ثلاثتهم (الأنصاري، ويزيد، وابن حجر) عن حميد به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) تقدمت الحوالة عليه.

<sup>(</sup>٤) تقدمت الحوالة عليه-أيضاً-.

٣٧٤-[٣٩] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ ببعض المدينة، فإذا هو بجوار يسضر بن بدفهن، ويتغنين، ويقلن: نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جسار. فقال نبي الله: (الله يعلَمُ إنّى لأحبّكُنّ).

رواه: ابن ماجه (۱) وهذا لفظه - عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس، و الطبراني في الصغير (۲) عن أبي جعفر أحمد بن النضر بسن يحيى العسكري عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد المصيصي عن سعيد بن يونس، كلاهما عن عوف الأعرابي عن ثمامة بن عبدالله بن أنس عن حده به... وللطبراني: (الله يعلم أن قلبي يحبكم)، وقال: (لم يروه عسن عوف إلا سعيد، تفرد به مصعب بن سعيد) اهم، وقوله: (لم يروه عن عوف إلا سعيد) محمول على ما علم (۳). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه مسن؛ فيه هشام بن عمار، وهو: السلمي، وثمامة بن عبدالله بسن أنسس، وهما صدوقان (۵). وشيخ شيخ الطبراني مصعب بن سعيد منكر الحديث، والحديث حسن من غير طريقه.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: النكاح، باب: الغناء والدف) ١/ ٦١٢ ورقمه/ ١٨٩٩.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ٦٣) ورقمه/ ۷۲.

<sup>(</sup>٣) وانظر قول ابن عدي -الآتي-.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٣٤) رقم/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الکمال(٤/ ٥٠٥) ت/ ٨٥٤، والتقریب (ص/ ١٨٩) ت/ ٨٦١.

وللحديث طرق أخرى... رواها: أبو يعلى (١) عن سعيد عن رشيد عن أنس به، بنحوه، وفيه: (اللهم بارك فيهن)، بدل قوله: (الله يعلم إين الأحبكن).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وعزاه إليه، ثم قال: (ورشيد هذا قال الذهبي: مجهول) اهد، وهو كما قال، وقول الذهبي في المغني (٦)، وفي الميزان (١٠). وأورده ابن عدي في الكامل (٥)، قال: (رشيد أبو عبدالله الذريري (٢)، مصري، حدث عن ثابت بأحاديث لم يتابع عليها...) اهد، ثم ساق حديثه هذا عن أبي يعلى، وقرن به عبدان (٢)، ثم قال: (ولرشيد عن ثابت غير هذا الحديث، وهذا إنما يروى عن عوف عن ثمامة عدن أنس، رواه عن عوف: عيسى بن يونس، وابن أبي عدي، وعمر (٨) بن النعمان، ومحمد بن إسحاق حصاحب: المغازي –) اهد. وثابت هو: ابن أبي الربيع أشعث السمان. وعلى هذا، فإن أسلم البناني، وسعيد هو: ابن أبي الربيع أشعث السمان. وعلى هذا، فإن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳۲) ورقمه/ ۳٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) (١٠) (٢).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٣٢) ت/ ٢١٢٦.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٤١) ت/ ٢٧٨٣.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٥٨ - ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) هكذا... بالذال المعجمة، والياء المثناة التحتانية بعد الراء المهملة... وفي المغني للذهبي: (الزريري) -بالزاي-، وفي الميزان: (الزريري) -بالباء الموحدة بعد الراء المهملة، وقبلها زاي-، و لم أر من ضبطها بالحروف -والله أعلم-.

<sup>(</sup>٧) يعني: عبدالله بن أحمد الأهوازي.

<sup>(</sup>٨) هكذا في الكامل، ولعل الصواب: (عمرو) -بفتح العين المهملة-.

كان الحديث محفوظاً عن ثابت، فطريقه حسنة لغيرها بطريق ثمامـــة بــن عبدالله –والله أعلم-.

٣٧٥-٣٧٥-[٤١-٤٠] عن سعيد بن زيد- رضي الله عنه - سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم - يقول: (لاَ يُؤمِنُ بِي مَنْ لاَ يُحِبِبُ الأنصَار).

رواه: الإمام أحمد (١) عن هيثم بن خارجة (٢) عن حفص بن ميسرة، وعن (٣) عفان عن وهيب، كلاهما عن عبد الرحمن بن حرملة (٤) عن أبي ثفال المُريّ (٥) عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته عن أبيها به... وله عن عفان: (ولم يسؤمن بي، ولم يسؤمن بي مسن لا يحسب

<sup>(</sup>١) (٦/ ١٨٢) ت/ ١٠٠٤٧، وُ(٤٥/ ١٢٤) ورقمه/ ٢٧١٥٠.

<sup>(</sup>٢) وهو لعبدالله بن الإمام أحمد عن هيثم-أيضاً-(٢٧/ ٢١١) ورقمه/ ١٦٦٥١.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٣٨٢)، وعفان هو: الصفار، ووهيب هو: ابن خالد. والحديث من طريق عفان رواه –أيضاً–: العقيلي في الضعفاء (١/ ١٧٧)، والدارقطني في السنن(١/ ٧٣) ورقمه/ ٨، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) ورواه الدارقطني في سننه(١/ ٧٢-٧٣)، والبيهقي في الـــسنن الكـــبرى (١/ ٤٣)، بسنديهما عن ابن أبي فديك عنه... واسم ابن أبي فديك: محمد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) ورواه: عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المستند(٢٧/ ٢١٣) ورقمه المرواه عن طريقه: المزي في تهذيب الكمال (٩/ ٤٦) عن شيبان عن يزيد ابن عياض عن أبي ثفال به، بنحوه... ويزيد بن عياض هو: أبو الحكم الليثي، ضعفه جماعة، وكذبه مالك، وغيره.

<sup>-</sup>انظر: الجرح والتعديل (۹/ ۲۸۲) ت/ ۱۱۹۲، والتقريــب (ص/ ۱۰۸۱) ت/ ۷۸۱۳، والكشف الحثيث (ص/ ۲۸۱) ت/ ۸۶۶. وشيبان هو: ابن فروخ.

الأنصار)... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد(۱)، وعزاه إليه، ثم أعله بضعف أبي ثفال المري. واسم أبي ثفال هذا: ثمامة بن وائل، قال المنعل البخاري(٢): (في حديثه نظر)، وقال في حديثه هذا: (لا يثبت)، وأورده العقيلي(١)، والذهبي(١) في الضعفاء، وقال ابن القطان(١): (مجهول الحال)، وقال الذهبي في الميزان(١): (ما هو بقوي، ولا إسناده يمضي)(١)، وكان قد ذكر حديثه هذا، وذكره ابن حجر في التقريب(١)، وقال: (مقبول)، يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث -كما هو اصطلاحه و لم أر من تابعه عليه من هذا الوجه. وشيخه: رباح بن عبد الرحمن هو: ابن أبي سفيان بن حويطب القرشي، ذكره ابن حبان في الثقات(١) حعلى عادته وقال ابن حجر(١١): (مقبول)اه، ويقال إن القطان(١٠): (مجهول الحال). وقال ابن حجر(١١): (مقبول)اه، ويقال إن

<sup>(1) (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) كما في: الضعفاء للعقيلي (١/ ١٧٧) ت/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الموضع المتقدم نفسه، من الضعفاء.

<sup>(</sup>٤) الديوان(ص/ ٤٥٤) ت/ ٤٨٨٢.

<sup>(</sup>o) بيان الوهم (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>١) (١/ ١٨٢) ت/ ١٠٠٤٧.

<sup>(</sup>٧) وانظر: حامع الترمذي (١/ ٣٨)، والعلل لابن أبي حاتم(١/ ٥٢)، والتلخيص الحبير(١/ ٨٥-٨٦).

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۱۹۰) ت/ ۸۶۶.

<sup>.(</sup>٣٠٧/٦) (٩)

<sup>(</sup>١٠) بيان الوهم (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>۱۱) التقريب (ص/ ۳۱۷) ت/ ۱۸۸٤.

حديثه عن جدته مرسل (۱). وجدته هي: اسماء بنت سعيد بن زيد، جهلها ابن القطان (۲)، وذكرها الذهبي (۱) في المجهولات، وقال: (تفرد عنها سبطها رباح)، وهي معدودة في الصحابة (۱)، قال ابن حجر (۱): (وإن لم يثبت لها صحبة، فمثله لا يسأل عن حالها) اه... وعبد الرحمن بن حرملة حراوي عن أبي ثفال المري – هو: الأسلمي، ضُعّف، وقال ابن حجر: (صدوق ربما أخطأ)، واختلف عنه في سند الحديث... فهكذا رواه حف س بسن ميسرة، ووهيب بن خالد عنه. وتابعهما: يعقوب بن عبدالرحمن عند الدارقطني في سننه (۱)، وأبن أبي فديك عند الدارقطني أ، وبشر بن المفضل عند الدارقطني أ، ورواه: أبو معسشر عند الدارقطني أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته قالت: سمعت رسول عنه عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته قالت: سمعت رسول الله عليه وسلم  $-\dots$  فذكرته، فلم يقل فيه عن أبيها، رواه: الإمام أحمد (۱)، وأبو معشر هو: يوسف بن يزيد السبراء،

<sup>(</sup>١) انظر: تمذيب الكمال (٩/ ٤٦) ت/ ١٨٤٥.

<sup>(</sup>۲) بيان الوهم(٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) الميزان(٦/ ٢٧٨) ت/ ١٠٩٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة(٤/ ٢٢٩) ت/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) التلخيص الحبير (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) (١/ ٧٣) ورقمه/ ٩.

<sup>(</sup>٧) (١/ ٧٣) ورقمه/ ٥.

<sup>(</sup>٨) ورقمه/ ٧.

<sup>(</sup>٩) (٤/ ١٦٤٧) ورقمه/ ١١٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) (۲۵/ ۱۲۵ – ۱۲۵) ورقمه/ ۲۷۱ ۱۲۵عن يونس (وهو: ابن محمد المؤدب) عن أبي معشر به.

وهو صدوق ربما أخطأ (۱). ورواه: الحاكم في المستدرك (۲) بـ سنده عـن عبيدالله بن سعيد بن كثير بن عفير عن سليمان بن بلال عن أبي ثفال به، عثل إسناد حديث أبي معشر، ونحو متنه... وسكت الحاكم، والذهبي في التلخيص (۲) عنه، وفي السند: عبيدالله بـن سـعيد بـن كـثير، وهـو ضعيف (3)... فيحتمل –بناء على هذا– أن بعض رواته من مشايخ عبـد الرحمن بن حرملة فيه يحدث به تارة كذا، وتارة كذا. ولكن لا شك أن طريق حفص بن ميسرة، ووهيب، ومن تابعهما أصح في سند الحـديث، وهو الذي مال إليه: أبو حاتم (۱)، وأبو زرعة (۲)، والدارقطني (۱). أو لعـل أسماء –إن ثبت صحبتها – سمعته من النبي – صلى الله عليه وسلم – ومن أبيها، فروته مرة هكذا، ومرة هكذا –والله أعلم – كما قاله الهيثمي (۸).

<sup>.(7. /</sup>٤) (٢)

<sup>.(7./</sup>٤)(٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: المحروحين(٢/ ٦٧)، والميزان(٣/ ٤٠٦) ت/ ٥٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) كما في: التلخيص الحبير (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٧) العلل (٤/ ٥٣٥) ورقمه/ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (١٠/ ٣٩-٤٠).

ومما سبق يتبيّن أن إسناد الحديث ضعيف، وضعفه: أبو زرعة (١)، وابن حبان (٢)، وابن القطان (٣). وليس كما قال الشيخ أحمد شاكر (٤)-رحمــه الله-: (إسناد حيد حسن).

وللحديث شاهد جيد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ينميه: (ما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحبب الأنصار)... رواه: الآجري في الشريعة (٥) بسنده عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه به حدث به عن يحيى: أيوب بن النجار، وهو: النخعي (١)، وهما مدلسان، لم يصرحا بالتحديث. وحدث به عن أيوب: محمود بن محمد الظفري، قال يصرحا بالتحديث. وحدث به عن أيوب: محمود بن محمد الظفري، قال الدارقطني (١): (ليس بالقوي، فيه نظر)، وذكره النجي في الضعفاء (٨). وهذا شاهد جيد لحديث سعيد بن زيد، وهما باجتماعهما: حسنان لغيرهما.

<sup>(</sup>١) كما في: التلخيص الحبير (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) كما في المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٣) بيان الوهم(٣/ ٣١٣) ورقمه/ ١٠٦٢.

<sup>(</sup>٤) تعليقه على المسند(١٨/ ٤٤٧-٤٤) ورقمه/ ٢٧٠٢٤.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٦٥١) ورقمه/ ١١٣٢.

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال(٣/ ٤٩٩) ت/ ٦٢٩، والتقريب(ص/ ١٦١)
 ت/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٧) كما في: الميزان(٥/ ٢٠٤) ت/ ٨٣٧٠.

<sup>(</sup>٨) المغني(٢/ ٧٤٧) ت/ ٦١٢٢.

والحديث رواه: الترمذي (۱)، وابن ماجه (۲)، والدارقطني (۳)، وغيرهـم من طرق عن أبي ثفال المري -منها طريق عبدالرحمن بن حرملة- خاليــاً من ذكر الأنصار... ويحتمل أن يكون مختصراً -والله أعلم-.

♦ وروى: مسلم من حديثي (أ): أبي هريرة، وأبي سعيد – رضي الله عنهما – مرفوعاً: (لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله، واليوم الآخر)، ومتن الحديث صالح للاعتضاد بهما، فهو: حسن لغيره.

﴿ وِفِي أَن حب الأنصار من الإيمان، وعلاماته أحاديث عدة، بغــير هذا اللفظ، خرجتها في هذا المبحث−والله الموفق−.

٣٧٧-[٤٢] عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صَلاةً لمنْ لاَ يُحبُّ الأنصَار).

رواه: ابن ماجه<sup>(٥)</sup> عن عبدالرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده به مطولا... قال البوصيري<sup>(١)</sup>: (هذا إسناد ضعيف ؟ لاتفاقهم على ضعف

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۷–۳۹) ورقمه/ ۲۵.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۹) ورقمه/ ۲۹.

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۷۳) رقم/ ۷، ۹، ۱۰.

<sup>(</sup>٤) تقدما -آنفا- ورقماهما/ ٣٦٤، ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في التسمية في الوضوء) الم ١٤٠ ورقمه / ٢٠٠، وقال: (قال أبو الحسن بن سلمة عن أبي حاتم عن عبيس بن مرحوم العطار عن عبدالمهيمن بن عباس).

<sup>(</sup>٦) مصباح الزحاج(١/ ١١١) ورقمه/ ١٦٦.

عبدالمهيمن)اهب، وعبدالمهيمن تقدم أنه متفق على ضعفه. وتعقبه السندي في حاشيته على السنن<sup>(۱)</sup> بقوله: (لكن لم ينفرد به، فقد تابعه عليه ابسن أخي عبد المهيمن، رواه: الطبراني في المعجم الكبير، وفي المعجم الكبير. وفي المعجم الكبير. وفي المعجم الكبير. وفي المعجم الكبير عن عبد المهيمن لم أره في المعجم الكبير. وفي المعجم الكبير عن عبد الرحمن بن معاوية العبي المصري عن عبيدالله بن محمد بن المنكدري عن ابن أبي فديك عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن حده به... فهكذا في إسناد الطبراني: (أبي بن عباس)، وتقدم في قول السندي: (ابن أخي عبد المهيمن)، وهو أخوه! وأبي بن عباس هذا ضعفه ابن معين<sup>(۱)</sup>، وقال الإمام أحمد<sup>(1)</sup>: (منكر الحديث)، وقال النسسائي<sup>(٥)</sup>، والدولابي<sup>(۱)</sup>: (ليس بالقوي)، وقال ابن عدي<sup>(۷)</sup>: (وهو يكتب حديث، وهو فرد المتون والأسانيد)... فهو أحسن حالاً من أخيه، نص عليه الذهبي في الميزان<sup>(۸)</sup>. وشيخ الطبراني: عبد الرحمن بن معاوية لم أقف على ترجمة له، وشيخه عبيد الله بن محمد بن المنكدري ترجم له السذهبي في ترجمة له، وشيخه عبيد الله بن محمد بن المنكدري ترجم له السذهبي في ترجمة له، وشيخه عبيد الله بن محمد بن المنكدري ترجم له السذهبي في الميزان الله الله المنه المناه المنه المناه المنه المنه

<sup>.(12./1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۲۱) ورقمه/ ۱۹۹۹.

<sup>(</sup>٣) كما في: الكامل(١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) كما في: بحر الدم (ص/ ٦٠) ت/ ٩٩.

<sup>(</sup>o) الضعفاء (ص/ ١٤٩) ت/ ٢٣.

<sup>(</sup>٦) كما ف: هذيب الكمال (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) الكامل (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۸) (۱/ ۸۷) ت/ ۲۷۳.

تأريخ الإسلام (۱)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. ومما سبق يتضح أن الحديث من طريقه الأولى ضعيف جداً، وفي الأخرى من لا يحستج به، منكر الحديث.

والحديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن ابن أبي فديك عن عبدالمهيمن به، وليس فيه الــشاهد هنـا، ولعلـه اختصر. كما رواه: الحاكم<sup>(۳)</sup>، والبيهقي<sup>(٤)</sup>، كلاهما من طريق الحسن بن علي بن بحر البرهاري عن أبيه عن عبدالمهيمن به، وليس فيه الشاهد هنـا –أيضا-.

وفي باب حب الأنصار أحاديث بغير هذا اللفظ، خرجتها في هـــذا اللبحث، وهو بهذا اللفظ حديث منكر.

٣٧٨-[٤٣] عن عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده- رضي الله عنه - قال: صعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذات يوم المنبر، فحمد الله -عز وجل-، وأثنى عليه، ثم قال: (لم يُؤمن بي مَن لم يَعسرِف حسق الأنصار).

<sup>(</sup>۱) حوادث (۲۹۱-۳۰۰هـ) ص/ ۱۹۵

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۲۱) ورقمه/ ۲۹۸ه.

<sup>(</sup>٣) المستدرك(١/ ٢٦٩)، وقال: (لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن)، وتعقبه الذهبي في التلخيص(١/ ٢٦٩) بقوله: (عبدالمهيمن واه). (٤) السنن الكبرى(٢/ ٣٧٩).

هذا طرف حديث رواه: الطبراني في الكبير (۱)، وفي الأوسط (۲) عن أحمد (هو: ابن عبد الرحمن بن عقال الحراني) عن أبي جعفر (يعني: عبدالله ابن محمد النفيلي)، وساقه في الكبير –أيضاً – عن محمد بن عبدالله الخضرمي عن شعيب بن سلمة الأنصاري، كلاهما عن يحيى (۲) بن يزيد بن عبدالله بن أنيس عن عيسى بن سبرة به... قال في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن ابن سبرة إلا بهذا الإسناد) اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وقال: (وفيه: يحيى بن أبي يزيد ابن عبدالله بن أنيس، و لم أر من ترجمه) اه... وتقدم في إسناد الطبراني أنه: يحيى بن يزيد بن عبدالله، وفيه تحريف، وقلب. والصحيح أنه: يحيى بن عبدالله بن يزيد بن أنيس، وهو صدوق (٥).

روى الحديث من طريقه على الصواب: ابن أبي عاصم في الآحاد<sup>(١)</sup>، والدولابي في الأسماء والكني<sup>(١)</sup>، وغيرهما<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۲۹۲) ورقمه/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۷۱) ورقمه/ ۱۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع من الأوسط: (عيسى)، وهذا تحريف.

<sup>(3) (1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الکمال (۳۱/ ۲۱۷) ت/ ۱۸۹۷، والتقریب (ص/ ۱۰۹۰) ت/ ۷۶٤۰.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ١٥٢) ورقمه/ ٩٧٣، وُ(٣/ ٣٣٨) ورقمه/ ١٧٢٥.

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y)

<sup>(</sup>٨) انظر: الإصابة(١/ ٣٦٥) ت/ ١٨٩١.

والحديث أورده الهيثمي سمرة أخرى - في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، ثم قال: (وعيسى بن سبرة، وأبوه، وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحداً منهم)اه. وعيسى بن سبرة، وأبوه لم أقف على ترجمة لهما. وأبو سبرة -صحابي الحديث - مختلف في عينه، واسمه على عدة أقوال<sup>(۱)</sup>، ولكن هذا لا يضر، وحديثه هذا ذكره الذهبي في تجريد الصحابة<sup>(۳)</sup>، وقال: (وهو حديث منكر)اه. وأحمد بن عبدالرحمن في الإسناد الأول للطبراني ضعيف، ولكنه متابع.

٣٧٩-[٤٤] عن حابر بن عبدالله-رضي الله عنهما- قال: فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (أُحسنت الأنْصَار) في قصة ذكرها.

هذا طرف من حديث رواه: البخاري<sup>(١)</sup> عن محمد بن يوسف<sup>(٥)</sup> عن سفيان عن الأعمش، ورواه: مسلم<sup>(١)</sup> عن محمد بن المثني وابــن بــشار،

<sup>(1) (1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>۲) انظر: المواضع المتقدمة من: الآحاد، والأسماء والكسين، والمعجسم الكسبير، والإصابة. وانظر: فتح الباب لابن منده (ص/ ٤٠٧) ت/ ٣٦٤٠، وأسد الغابسة (٥/ ١٣٤) ت/ ٣٦٤٠.

<sup>.(</sup>۱۷ /۲) (۳)

<sup>(</sup>٤) في (باب: قول الله-تعالى-: ﴿ فَأَنَّ للله خُمُسَهُ وَللرَّسُولِ ﴾، من كتـــاب: فـــرض الخمس) ٦/ ٢٥٠ ورقمه/ ٣١١٥، وهو في الأدب المفرَد (ص/ ٢٨٤) ورقمه/ ٨٤٥.

 <sup>(</sup>٥) هو: الفريابي، روى الحديث من طريقه-أيضاً-: أبسو نعسيم في المعرفة (٤/ ٢٣٥٥-٢٣٥٤) ورقمه/ ٥٧٨٥عن الطبران بسنده عنه به.

<sup>(</sup>٦) في (كتاب: الأدب، باب: النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء) ٣/ ١٦٨٣ من بعض طرق الحديث ٢١٣٣.

ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم (المحمدان، و الإمام أحمد) عن محمد بسن جعفر وقرن الإمام أحمد به: حجاجاً من كلاهما (ابن جعفر، وحجاج) عن شعبة (۲) عن قتادة، كلاهما (الأعمش، وقتادة) عن سالم بسن أبي الجعد (۳) عن جابر به، في قصة ذكرها... والأعمسش هسو: سليمان. وحجاج هو: ابن محمد المصيصي. وشعبة هو: ابن الحجاج. وقتادة هسو: ابن دعامة.

والحديث رواه-أيضاً-: البخاري في الأدب المفرد<sup>(1)</sup> بسنده عـن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به... وأبو سفيان هو: طلحة ابن نافع، مدلس لم يصرح بالتحديث -وتقـدم-. واسـم أبي عوانـة: الوضاح بن عبدالله.

ورواه: الطحاوي في شرح معاني الآثار<sup>(٥)</sup> بسنده عن ابن لهيعة عــن أسامة بن زيد عن أبي الزبير المكي عن جابر به... وابن لهيعة ضــعيف،

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۹۰) ورقمه/ ۱٤١٨٣.

<sup>(</sup>۲) ورواه عن شعبة: الطيالسي في مسنده (۷/ ۲۳۹) ورقمه / ۱۷۳۰... و كذا رواه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ۳۳۷–۳۳۸) بسنده عن عبدالرحمن بن زياد عن شعبة عن حصين عن سالم به. ورواه: الحاكم في المستدرك (٤/ ۲۷۷) بسنده عن النضر بن شميل عن شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبدالرحمن قالوا: سمعنا سالما... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) هد، ووافقه الذهبي في التلخيص (٤/ ۲۷۷) والحديث متفق عليه من حديث سالم –كما تقدم -.

<sup>(</sup>٣) رواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى(١/ ١٠٦-١٠٧) عن محمد بن عبدالله الأسدي عن سفيان عن منصور عن سالم به، بلفظ: (قد أحسنت الأنصار).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٣٢٣) ورقمه/ ٩٦٤.

<sup>.(4) (5/ .37-137).</sup> 

ومدلس لم يصرح بالتحديث. واسم أبي الزبير: محمد بن مسلم، مدلس، لم يصرح بالتحديث-أيضاً، وتقدما-. وأسامة بن زيد وهو: ابن أسلم الليثي مولاهم، قال الإمام أحمد (١): (ليس بشيء)، وضعفه: أبو حاتم (١)، والنسسائي (١)، والعقيلي (ابسن عدي (١)، وابسن حجر (١)، والطريقان: حسنتان لغيرهما، بطريق سالم بن أبي الجعد المتقدمة والله الموفق-.

ملى الله عليه وسلم -، في قصة، يوم الله عنه حقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -، في قصة، يوم الفتح: (منْ دخلَ دارَ أبي سُلفيانَ فَهُو آمِن)، فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته. وفي الحديث أن الوحي نزل، فلما انقضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (يامعشرَ الأنصار...)، وفيه قال لهم (هاجرتُ إلى الله، وإليكُمْ، والمحياكُمْ، والمماتُ مَاتُكُم)، ثم قال لهم حوقد اعتذروا له-: (إنَّ الله، ورسولَهُ يُصدِّقانكُم، ويَعذُرَانكُم).

<sup>(</sup>٢)كما في: الجرح والتعديل (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (ص/ ١٥٢) ت/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (١/ ٢١) ت/ ٣.

<sup>(</sup>٥) الكامل (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ١٢٣) ت/ ٣١٧.

هذا الحديث رواه: ثابت البناني عن عبدالله بن رباح الأنصاري عسن أنس. ورواه عن ثابت: سليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، وسلام بسن مسكين.

فأما حدیث سلیمان بن المغیرة فرواه: مسلم<sup>(۱)</sup> – وهذا مختصر مسن لفظه – عن شیبان بن فروخ، ثم ساقه<sup>(۲)</sup> عن عبدالله بن هشام عن بهرن ورواه: الإمام أحمد<sup>(۳)</sup> عن هشام، ورواه: البزار<sup>(3)</sup> عن إبراهیم بن نصر عن موسی بن إسماعیل، أربعتهم (شیبان، و بهز، و هشام، و موسی) عنه<sup>(٥)</sup> به... و بهز هو: ابن أسد، و هشام هو: ابن عبدالملك أبو الولید الطیالسي.

وأما حديث حماد بن سلمة فرواه: مسلم<sup>(۱)</sup> -أيضاً - عن عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي عن يجيى بن حسان عنه<sup>(۷)</sup> به، بمثله، سوى أحسرف

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكــــة) ۳/ ۱٤۰۰–۱٤۰۷ ورقمـــه/ ۱۷۸۰.

<sup>(1) (7/</sup> ٧٠٤١).

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ٥٣-٥٥٥) ورقمه/ ١٠٩٤٨، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) [٢٦٠/ ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٥) ورواه: الطيالسي أبو داود في مسنده (١٠/ ٣٢٠-٣٢١) ورقمه / ٢٤٢٢ - ومن طريقه: البيهقي في الدلائل (٥/ ٥٥-٥٦) -عن سليمان. ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٤٧٦-٣٨٣)، والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ٣٨٣-٣٨٣) ورقمه المصنف (١١/ ١٤٠١، والطحاوي في شرح معاني الآثار(٣/ ٣٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١١٧)، وفي الدلائل (٥/ ٥٦-٥٧)، كلهم من طرق عن سليمان به.

<sup>(</sup>٦) الموضع المتقدم من صحيحه (٣/ ١٤٠٧ - ١٤٠٨).

<sup>(</sup>۷) ورواه من طریق حماد-أیضاً-: إسحاق بن راهویه فی مـــسنده(ص/ ۲۹۹– ۳۰۰) ورقمه/ ۲۷۸، والدارقطنی فی سننه(۳/ ۲۰) ورقمه/ ۲۳۳.

يسيرة. وأما حديث سلام بن مسكين فرواه: أبو يعلى (١) عن هدبة عنه (٢) به... وهدبة هو: ابن خالد.

٣٨١-[٤٦] عن خولة بنت قيس الأنصارية، من بني النحار -رضي الله عنها- قالت: جاءنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يوماً، فقلت: إنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضاً ما بين كذا، وكذا. قال: (أَجَــلُ، وأَحَبُ النَّاسِ إلي أَنْ يَرْوَى منْهُ: قَومُك).

وهذا الحديث رواه: الإمام أحمد (٣) - واللفظ له - عن حسين بن محمد عن جرير -قال: يعني: ابن حازم - عن يحيى بن سعيد عن يُحنّس عنها به... وهذا حديث صحيح، ورجال إسناده رجال البخاري ومسلم عدا يحنس -وهو: ابن عبدالله المدني، فمن رجال مسلم وحده ولله الألباني (٥): (إسناده صحيح على شرط مسلم) اهد. وحسين بن محمد هو: المروذي. ويحيى بن سعيد هو: الأنصاري.

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۶ه-۲۰) ورقمه/ ۲۹۴۷.

<sup>(</sup>٢) ورواه عن سلام -أيضاً-: النــسائي في الــسنن الكــبرى(٦/ ٣٨٢-٣٨٣) ورقمه/ ١٢٩٨، ورواه: الطحاوي في شرح معاني الآثار(٣/ ٣٢٥) بسنده عن سلام النطأ-.

<sup>(</sup>٣) (٤٥/ ٢٩٦) ورقمه/ ٢٧٣١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ما رقم له ابن حجر في التقريب (ص/ ١٠٤٧) ت/ ٧٥٤٣.

<sup>(</sup>٥) ظلال الجنة (٢/ ٣١١) رقم/ ٧٠٥.

وللحديث طريق أحرى عنه... رواها: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي ابن عبدالعزيز عن عارم أبي النعمان عن حماد بن زيد عنه عن محمد بسن يحيى بن حبان عن خولة به، بنحوه، أطول منه... والحديث صحيح - أيضاً - من هذا الوجه؛ ورجاله رجال البخاري، ومسلم عدا شيخ الطبراني: علي بن عبدالعزيز، وهو: البغوي، ثقة. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني، ثم قال: (ورجال أحمد رجال الصحيح)<sup>(۱)</sup>.

والحديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> -أيضاً - عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن أبي كريب، ثم ساقه عن الحسين بن إسحاق التستري عن الحسن بن علي الحلواني، كلاهما عن زيد بن الحباب عن عيسى بن النعمان -من ولد رافع بن خديج - عن معاذ بن رفاعة بن رافع بن خديج عن خولة به، بنحوه، وفيه: (يا خولة، إن الله أعطاني الكوثر -وهو: هُو في الجنة - وما خلق أحب إلي من يرده من قومك)... وعيسى بن النعمان هو: ابن رفاعة، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل<sup>(٥)</sup>، وما عرف من حاله إلا أنه روى عنه معاذ بن رفاعة عن خولة، وأنه روى عنه عرف من حاله إلا أنه روى عنه معاذ بن رفاعة عن خولة، وأنه روى عنه

<sup>(</sup>۱) (۲۶/ ۲۳۱–۲۳۲) ورقمه/ ۸۹ه.

<sup>(</sup>۲) (۱۱) (۲).

<sup>(</sup>٣) وانظر: البيان والتعريف (١/ ٢٢٦)، وفيض القدير(٢/ ٥١٨) رقم/ ٢١٦٦.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٣١) ورقمه/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ۲۹۰) ت/ ۱۲۱۰.

ابنه محمد بن عيسى وزيد بن الحباب. وذكره ابن حبان في الثقـــات<sup>(۱)</sup> - ولم يتابع، فيما أعلم-. وهو مستور، وإسناده حسن لغيره بما مرّ.

ورواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢) عن ابن حساب (٣) عن حماد بن زيد به ... قال الألباني في ظلال الجنة (٤): (إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا ابن حساب -واسمه: محمد بن عبيد- فإنه من شيوخ مسلم وحده (٥) اهـ..

ورواه: أبو نعيم في المعرفة (١) عن الطبراني عن يجيى بن أيوب عن سعيد ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن حرام بن عثمان عن عبدالرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد به... وحرام هو: الأنصاري، المدني، شيعي، قال الإمام مالك (٧)، ويجيى بن معين (٨): (ليس بثقة)، وقال الإمام الشافعي (٩) وغيره: (الرواية عن حرام حرام)، وقال الإمام أحمد (١٠٠): (ترك

<sup>.(1) (0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۱۰) ورقمه/ ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) بكسر الحاء، وتخفيف السين المهملتين... -انظر: الإكمال (٢/ ٢٦٩)، والتقريب (ت/ ٦١٥٥).

<sup>·(</sup>٣١·/٢)(٤)

<sup>(</sup>٥) انظر ما رقم له به ابن حجر في التقريب (ص/ ٨٧٥) ت/ ٦١٥٥.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٢٧٩) ورقمه/ ١٨٣١ الوطن.

<sup>(</sup>٧) كما في: الضعفاء للعقيلي (١/ ٣٢٠) ت/ ٣٩٦، وانظره: (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٨) كما في: المصدر المتقدم(١/ ٣٢٠)، وانظر: ســؤالات ابــن الجنيــد لابــن معين(ص/ ٣٣٩) ت/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٩) كما في: الموضع المتقدم -آنفاً- من الضعفاء للعقيلي.

 <sup>(</sup>١٠) كما في: سؤالات أبي داود له (ص/ ٣٦٢) ت/ ٥٦٩.

الناس حديثه)، وقال البخاري<sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)اهـــ؛ فالإســـناد: واه. والرواية ثابتة بغيره–والله الموفق–.

٣٨٢-[٤٧] عن حولة بنت حكيم-رضي الله عنها- قالت: قلت يا رسول الله، إن لك حوضا؟ قال: (نعَمْ، وَأَحبُ منْ وردَهُ عَلَى قومُك).

وهذا رواه: الإمام أحمد (۱) وهذا لفظه - عن عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (۱)، ورواه: الطبراني في الكبير (١) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما (عبدالله، وأبو بكر) عن أبي خالد الأحمر عن يجيى بن سعيد عن محمد بن يجيى بن حبان عنها به... قال الطبراني: (هكذا رواه أبو خالد عن خولة بنت حكيم، والصواب: حديث حمد بن زيد) اهد (۱)، يعني عن يجيى بن سعيد عن محمد بن يجيى بن حبان عن خولة بنت قيس وتقدم آنفا (۱)، وكذلك رواه جرير بن حازم عن يجيى بن سعيد. واسم أبي خالد: سليمان بن حيان الكوفي، وهو صدوق، لكنه أتي سعيد. واسم أبي خالد: سليمان بن حيان الكوفي، وهو صدوق، لكنه أتي

<sup>(</sup>١) الضعفاء الصغير (ص/ ٧٨) ت/ ٩٧.

<sup>(</sup>Y) (T/ P.3-13).

<sup>(</sup>٣) وعن عبدالله بن محمد رواه-أيضاً-: عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند(٦/ ٤٠٩ ـ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٣٣) ورقمه/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) وانظر: مجمع الزوائد (١٠/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٦) ورقمه/ ٣٦٤.

من سوء حفظه، فيغلط، ويخطئ -وتقدم-(١). ولم يتابعه أحد على قوله: خولة بنت حكيم... وهذا من غلطه، وخطئه.

والحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة رواه -أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة (٢)، قال الألباني (٣): (إسناده جيد، وهو على شرط مسلم)اه...، ثم ذكر رواية الإمام أحمد، والطبراني في الكبير، وكلامه على الحديث، ثم قال: (وهو يشير بذلك إلى الرواية الآتية في الكتاب، وهي أصح)اه...، يعني: حديث حماد بن زيد، وفيه: خولة بنت قيس، وقال في كلامه عليه: (وشذ أبو خالد الأحمر، فقال: عن خولة بنت حكيم. والمحفوظ: خولة بنت قيس)اه...، وحديث أبي خالد خطأ، وغلط -كما مر.. وحديث خولة بنت قيس تقدم قبل هذا.

٣٨٣-[٤٨] عن أسامة بن زيد- رضي الله عنه - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أتى مترل حمزة بن عبدالمطلب، فسسأل امرأت خولة (١)، فقال: (أَثَمَّ أَبُو عُمَارَة)؟ قالت: لا. وقد حدثني عنك أن لك حوضا. قال: (نعَم، وإنَّ أحبً منْ يَرِدهُ عَليّ: قومُك).

<sup>(</sup>١) وانظر: الكامل(٣/ ٢٨١-٢٨٣)، والتقريب (ص/ ٤٠٦) ت/ ٢٥٦٢.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۳۱۰) ورقمه/ ۲۰٤.

<sup>(</sup>٣) ظلال الجنة (٢/ ٣١٠، ٣١١).

 <sup>(</sup>٤) بنت قيس بن قهد الأنصارية، من بني ثعلبة بن غنم بن مالك بن النحسار. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٨)، والإصابة (٤/ ٢٩٣) ت/ ٣٧٥.

هذا الحديث رواه: البزار (۱۱)، قال: وسمعت شيخاً من شيوخ البصرة يحدث عن عبد العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان (۲۱) عن عبد السرحمن الأعرج عن المسور بن مخرمة عن أسامة بن زيد، فذكره... وقال: (وقد روي هذا الكلام عن خولة من وجه آخر. وحرام بن عثمان لين الحديث، سكت أهل العلم بالنقل عن حديثه؛ لكثرة مناكير ما روى. وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نعلم له مُخرِّجا)اه... وحرام بسن عثمان هو: الأنصاري، المدني، قال الإمام مالك، ويجيى بن معين: (ليس بثقة)، وقال الإمام الشافعي، وغيره: (الرواية عن حرام حرام)... وفيه أقوال أحسرى، سوى هذه، ولكن يكفي فيه أقوال أثمة المسلمين هؤلاء. و لم يسم البزار شيخه، وعبدالعزيز هو: الدراوردي، وعبدالرحمن هو: ابسن هرمسز... والإسناد: ضعيف جداً. وتقدم الحديث قبله من مسند حولة حرضي الله عنها-، وهو المحفوظ.

انسه الله - الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري - السه - أنسه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحندق، وهو يبايع النساس على الهجرة، فقال: بايع هذا. قال: (وَمَنْ هذا)؟ قال: ابن عمي حوط بن يزيد-أو يزيد بن حوط-. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لا أبايعُك، إنَّ النَّاسَ يُهاجِرونَ إليكُمْ، ولا تُهَاجِرونَ إليهِم. والسدي

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۱۱۷–۱۱۸)، ورقمه/ ۱۲۸۹.

 <sup>(</sup>۲) وكذا رواه من طريق حرام: بقي بن مخلد في ما روي في الحــوض(ص/ ۸۱ ۸۲) ورقمه/ ٤٢.

نفسُ محمَّد - عَلَيْ اللهُ - بيده لا يُحبُّ رجُلُ الأنصارَ حتَّى يلقَى اللهُ - تباركَ، وتعَالى - إلاَّ لَقِيَ اللهُ - تباركَ، وتعالى - وهُو يُحبُّهُ، ولاَ يُبغِضُ الأنصارَ حتَّى يلقَى اللهُ - تباركَ، وتعَالى - وهُو يُبغضُه).

رواه: الإمام أحمد (١) - واللفظ له - عن يونس بن محمد، والطبراني في الكبير (٢) عن الحسين بن إسحاق التستري، وعن (٣) محمد بن عبدالله الحضرمي، كلاهما عن يحيى بن عبد الحميد الحماني (١)، كلاهما (يونس، ويحيى) عن عبد الرحمن بن الغسيل (٥) عن حمزة بن أبي أسيد عنه به... وليس للطبراني عن الحضرمي قوله فيه: (والذي نفس محمد بيده...) الحديث. وله نحوه عن التستري مطولا. وعبد الرحمن بن الغسيل هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبدالله بن حنظلة الأنصاري، تقدم أنه صدوق فيه الرحمن بن سليمان بن عبدالله بن حنظلة الأنصاري، تقدم أنه صدوق فيه

<sup>(</sup>١) (٢٤/ ٣٠٣) ورقمه/ ١٥٥٤. ورواه من طريقه: ابـــن الأثـــير في أســــد الغابة(١/ ٣٩٣–٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۲۳–۲۲۶) ورقمه/ ۳۳۵۱.

رُمُّ) (٤/ ٤٦) ورقمه/ ٣٦٠١. ورواه عنه، وعن أبي جعفر محمد بن أحمد: أبــو نعيم في المعرفة(٢/ ٧٠٠) ورقمه/ ١٨٧٧الوطن.

<sup>(</sup>٤) ورواه عن يحيى الحماني -أيضاً-: البغوي في المعجم(٢/ ٥٧) ورقمه/ ٤٤٦، و(٢/ ٩٩) ورقمه/ ٢٥٠، و(٢/ ٩٩) ورقمه/ ٥٠، وكذا رواه: ابن قانع في المعجم (١/ ١٧٨)، وأبو نعيم في المعرفة (١/ ١٠٨-١٠٠) ورقمه/ ١، و(٢/ ٣٧٣) ورقمه/ ٥٠، ٢الوطن، كلهم مسن طرق عن الحماني به.

<sup>(</sup>٥) ورواه من طريق عن ابن الغسيل: الطحاوي في شــرح المــشكل (٢٦٣٦–٢٦٣٨)، ورواه: البخاري في تأريخــه الكبير (٢/ ٢٥٩) معلقاً، مختصرا.

لين. وفي إسنادي الطبراني: يجيى بن عبدالحميد الحماني، وهو متهم بسرقة الحديث، والحديث وارد من غير طريقه.

وتوبع ابن الغسيل في بعض لفظه... فرواه: الإمام أحمد (١)، والطبراني في الكبير (٢)، كلاهما من طريق محمد بن عمرو (٣) عن سعد بن المنذر بسن أبي حميد الساعدي عن حمزة بن أبي أسيد عن الحارث به، بلفظ: (مسن أحب الأنصار أجبه الله حين يلقاه، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله حين يلقاه)... وهذا لفظ الإمام أحمد عن يزيد بن هارون. وللطبراني عسن موسى بن هارون مثله إلا أن فيه: (حتى يلقاه)، بسدل قوله: (حين يلقاه)<sup>(3)</sup>، وله عن إدريس العطار مثل حديث يزيد بن هارون، وهذا أولى؛ فقد رواه: ابن حبان في صحيحه (٥) بسنده عن يزيد بن هسارون، وفيه: (يوم يلقاه). وسعد بن المنذر بن أبي حميد، ذكر المزي في قسذيب

<sup>(</sup>۱) (۲۹/ ۲۰۹) ورقمه/ ۱۷۹۳۷، وُ(٦/ ۲۲۱) عن يزيد بن هارون عن محمد ابن عمرو به، وهو في الفضائل له –أيضاً– (۲/ ۸۰۷) ورقمه/ ۱٤٥٤.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۱۶) ورقمه/ ۳۳۰۸ عن إدريس بن جعفر العطار عن يزيد بن هارون، وَ(۳/ ۲۱۶) ورقمه/ ۳۳۰۷ عن موسى بن هارون عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد ابن بشر (وهو: العبدي)، كلاهما عن محمد بن عمرو به.

وهو في المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٥٤١) ورقمه/ ٦. وعنه عن إدريس رواه: أبو نعيم في المعرفة(٢/ ٧٧٣–٧٧٤) ورقمه/ ٢٠٦٠الوطن، ومن طريق الطبراني عن العطار رواه: المزي في تهذيب الكمال (٥/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) ومن طريق محمد بن عمرو رواه -كذلك-: ابن قانع في المعجـــم(١/ ١٧٨)،
 ووقع فيه: (سعيد بن حميد)، مكان: سعد بن المنذر بن أبي حميد!

<sup>(</sup>٤) إن لم يك تحريفا.

<sup>(</sup>٥) الإحسان (١٦/ ٢٦٢) ورقمه/ ٧٢٧٣.

الكمال<sup>(۱)</sup> فيمن روى عنه: اثنان، أحدهما محمد بن عمرو-الراوي عنه هنا-، وترجم له البخاري<sup>(۲)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۳)</sup>، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(1)</sup> -على عادته-. ومحمد بن عمرو -الراوي عنه- هو: ابن علقمة، له أوهام.

وتقدم (°) نحوه من رواية يزيد بن هارون، وغيره عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وأحد شيخي الطبراني إلى الحارث بن زياد: إدريس بن جعفر العطار، وهو متروك. وجاء الحديث من غير طريقه -كما تقدم-.

والحديث صالح أن يكون حسناً لغيره بطريقيه عن حمسزة بسن أبي أسيد-طريق: يونس عن ابن الغسيل، وطريق سعد بن المنذر، كلاهما عن حمزة-.

وما ورد فيه من جزاء حب الأنصار، وجزاء بغضهم ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من أوجه عدة، خرجت بعضها في هذا المبحث، وهو بما لا يترل عن درجة: الحسن لغيره. وما ورد فيه من ذكر الهجرة لا أعرف ما يصلح أن يشهد له، وسيأتي -أيضاً- في حديث عن أبي أسيدرضى الله عنه -وهو ذا:

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۲۰۱) ت/ ۲۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٤/ ٦٤) ت/ ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٤/ ٩٣) ت/ ٤١٠.

<sup>·(</sup>TVA /7) (E)

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث ذي الرقم/ ٣٦٧.

- ٣٨٥ - [00] عن أبي أسيد الساعدي - رضي الله عنه -أن الناس حاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحفر الخندق يبايعون على على الهجرة، إلما الهجرة، فلما فرغ قال: (يَا معشرَ الأنصَارِ، لاَ تُبايعُونَ علَى الهجرة، إلما يُهاجرُ النَّاسُ إليكُم. منْ لَقِي الله وهُو يُحِبُّ الأَنصَارَ لَقي الله وهُو يُبعَثُه وهُو يُبعَثُه وهُو يُبعَثُه ).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن جعفر بن سليمان النوفلي المدني عسن إبراهيم بن المنذر عن ابن أبي فديك عن عبدالجيد بن سهيل<sup>(۲)</sup> عن عبد الرحمن بن الغسيل عن مالك بن حمزة عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وقال –وقد عزاه إليه—: (وفيه: عبدالجميد بسن سهيل، ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات)اه، ويبدو أن اسم عبد الجميد بن سهيل بن تحرف عليه إلى عبد الجميد، ولذا لم يعرفه، وهو: عبد الجميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أشار المزي في تحسنيب الكمال<sup>(1)</sup> إلى اختلاف في روايته عن عبد الرحمن بن الغسيل، وهو: عبد السرحمن بسن سليمان بن عبدالله بن حنظلة، يختلف فيه، وقال ابن حجر: (صدوق فيه لين)، وتقدم. يرويه عن مالك بن حمزة، وهو: ابن أبي أسيد، روى عنه أكثر من واحد<sup>(٥)</sup>، وأورد له البخاري<sup>(٢)</sup> حديثاً –غير هذا–، وقال: (لا

<sup>(</sup>۱) (۱۹/ ۲۹۷) ورقمه/ ۹۱ه.

<sup>(</sup>٢) في المعجم: (سهل) –مكبراً–، وهو تحريف.

<sup>·(</sup>٣٩-٣٨ /١٠) (٣)

<sup>(</sup>٤) (۱۸/ ۲۲۹) ت/ ۲۰۰۹.

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقة تلاميذه في تمذيب الكمال (٢٧/ ١٣٢) ت/ ٥٧٣٤.

<sup>(</sup>٦) كما في: تهذيب الكمال، الحوالة المتقدمة نفسها.

يتابع عليه). وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين (١)، ثم أعاده في أتباعهم (٢)، وعده الحافظ (٣) في الطبقة السادسة، ولا يثبت لأصحابها لقاء أحد من الصحابة – كما نبه عليه في مقدمته (٤) –، فعليه: السند منقطع. وفي السند –أيضا – شيخ الطبراني: جعفر بن سليمان النوفلي، تقدم أن له ترجمة في تأريخ الإسلام للذهبي خالية من الجرح، والتعديل.

وهكذا روى الحديث: عبدالجحيد بن سهيل عن عبد الرحمن بن الغسيل، وخالفه: يونس بن محمد المؤدب، فيما رواه الإمام أحمد عنه عن ابن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن الحارث بن زياد الساعدي على اله.

وهكذا رواه: الإمام أحمد، والطبراني في الكبير، وغيرهما من طريــق سعد بن المنذر عن حمزة بن أبي أسيد به -كما تقدم-(°)... وهذا أصـــح من حديث عبدالجيد بن سهيل عن ابن الغسيل.

٣٨٦-[٥١] عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -قسال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (منْ أحبَّ الأنصَارَ فبحُبِّي أحبَّهُم، ومَنْ أبغَضَ الأنصَارَ فببُغضى أبغضَهُم).

<sup>.(</sup>٣٨٦ /0) (١)

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٩١٤) ت/ ٦٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ۸۲).

<sup>(</sup>٥) تقدمت هاتان الروايتان في حديث الحارث، قبل هذا.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن معاوية بن صالح عن يحيى بسن سعيد عن النعمان بن مرة الزرقي عن معاوية بسه... وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح غير النعمان ابن مرة، وهو ثقة)اه... ومعاوية بن صالح هو: ابن حدير<sup>(۱)</sup> الحسضرمي، صدوق<sup>(3)</sup>. وبقية رجال الإسناد ثقات عدا حرملة بسن يحيى، وهوالتحييب، صدوق، من أروى الناس عن ابن وهب<sup>(٥)</sup> -شيخه في هذا الحديث -؛ فالإسناد: حسن.

وورد مثل الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس ابن مالك، وحديث أبي هريرة، بأسانيد ضعيفة، هي بمجموعها، وبمسا قبلها: حسنة لغيرها.

<sup>(</sup>۱) (۱۹ / ۱۹) ورقمه/ ۷۸۹ عن الحسين بن إسحاق التستري عن حرملة بــن يحيى (وهو: التجيــبي) عن ابن وهب (يعني: عبدالله) عن معاوية بن صالح به. وهـــو في مسند الشاميين له (۳ / ۲۰۱) ورقمه/ ۲۰۸۲ سنداً، ومتنا.

<sup>(7) (1) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٣) بحاء مهملة،مضمومة، وفتح الدال المهملة، وسكون التحتية، فـــراء. -انظـــر: الإكمال(٢/ ٣٠٣)، والمغني (ص/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٢) ت/ ١٧٥٠، والتقريب (ص/ ٩٥٥) ت/ ١٨١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: التأريخ لابن معين-رواية: الدوري- (٢/ ١٠٥)، والكامل لابن عدي (٦/ ٢٥٩)، والتقريب (ص/ ٢٢٩) ت/ ١١٨٥. والتقريب (ص/ ٢٢٩) ت/ ١١٨٥.

وخالف أبان المعلم معاوية بن صالح... فقد رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن محمد بن حنيفة الواسطي عن عمه عن أبيه عن خلف بن خليفة عنه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: كنا جلوساً حول سيرير معاوية... ثم ذكر الحديث. قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن أبان المعلم إلا خلف بن خليفة، تفرد به محمد بن ماهان)اه... وخلف بن خليفة ليس به بأس<sup>(۱)</sup> إلا أنه اختلط<sup>(۱)</sup>، ولا يدرى متى سمع منه من روى هذا الحديث عنه. وأبان المعلم لم أعرفه. ومحمد بن حنيفة الواسطي تقدم أنه ليس بالقوي. وعمه هو: أحمد بن محمد بن ماهان، مجهول<sup>(١)</sup>. وأبوه هو: صاحب القصب الواسطي، ترجم له ابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup>، و لم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وذكر في ترجمة ابنه (۱) أن أباه –أبا حاتم لم يعرفه. ويحيى بن سعيد لم يسمع من معاوية، قال علي بن المديني في العلل (۱۷): (لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس)اه... وأثبت الحاكم (۱۸) سماعه عن غيره،

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۹۳) ورقمه/ ۲۱۵٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: التأريخ -رواية: الدوري- (۲/ ۱٤۹)، وتهذيب الكمال (۸/ ۲۸٤)
 ت/ ۱۷۰۷، والكاشف (۱/ ۳۷٤) ت/ ۱۳۹۹.

 <sup>(</sup>۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٣١٣)، والتقريب (ص/ ٢٩٩) ت/
 ١٧٤١، والكواكب النيرات (ص/ ١٥٥) ت/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل(٢/ ٧٣) ت/ ١٤٠، والديوان (ص/ ٩) ت/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) الحرح والتعديل (٨/ ١٠٥) ت/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٦) الحوالة المتقدمة نفسها إلى ترجمة أحمد بن محمد، من الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٧) كما في: التهذيب(١١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) كما في السير(٥/ ٤٧٠)، وانظره (٥/ ٤٦٨).

ليس فيهم معاوية. وطريق معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن النعمان ابن مرة أصح إسناداً من طريق أبان المعلم -كما هو ظاهر-.

٣٨٧-[٥٢] عن أبي هريرة- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (منْ أحبُّ الأنصارَ فبِحُبِّي أحبَّهُم، ومنْ أبغضَ الأنصارَ فببُغضي أبغضهُم).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن أحمد عن أحمد بين حاتم عن فضيل عن موسى بن عقبة عن صفوان عن سعيد بن المسيب عنه به... وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال –وقيد عيزاه إليه»: (ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن حاتم، وهو ثقة)اهيد. وفضيل في الإسناد –هو: ابن سليمان النميري، ليس بالقوي، قال الآجري<sup>(۳)</sup>: سمعت أبا داود يقول: (ذهب فضيل بن سليمان، والسمتي إلى موسى بن عقبة، واستعارا منه كتاباً، فلم يرداه)اهي، وفضيل هنا حدث به عن موسى! وقال الحافظ في فضيل<sup>(3)</sup>: (صدوق له خطأ كثير). والإسناد: ضعيف. وأحمد –شيخ الطبراني –هو: ابن صالح المصري. وصفوان هو: ابن السليم المدني. وأحمد بن حاتم هو: ابن يزيد الطويل.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲) ورقمه/ ۱۰۰۳.

<sup>(</sup>٢) (١٠) (٢).

<sup>(</sup>٣) سؤالاته لأبي داود (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٧٨٥) ت/ ٢٦٤٥.

وروى الطبراني في الكبير من حديث معاوية بن أبي سفيان مثله، مرفوعاً، وسنده حسن (۱). ومثله لأبي يعلى من حديث أنس بن مالك (۲)، وللبزار في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري (۲)، بإسنادين ضعيفين... الحديث بجما، وبما قبلهما: حسن لغيره –والله الموفق–.

٣٨٨-[٥٣] عن وائل بن حُجر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (منْ أحبُّ الأنصارَ فبِسسبَبِي، ومسنْ أبغسضَهُمْ فببُغْضى).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، وفي الصغير<sup>(۱)</sup> عن أبي هند يحيى بن عبدالله ابن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي عن محمد بن حجر عن سعيد بن عبدالجبار عن أبيه عبدالجبار بن وائل عن أمه أم يحيى عنه به، في حديث طويل... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إلى الطبراني – كما هنا–، ثم قال: (وفيه: محمد بن حجر، وهو ضعيف) اهد. ومحمد بن حجر هذا هو: ابن عبدالجبار الحضرمي، قال البخاري<sup>(۷)</sup>: (فيه

<sup>(</sup>۱) ورقمه/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) ورقمه/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) (۲۲/ ٤٦-٤٩) ورقمه/ ١١٧.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٤١١ - ٤١٤) ورقمه/ ١١٤٣.

<sup>(</sup>F) (P/ 377-FVY).

<sup>(</sup>٧) التأريخ الكبير(١/ ٦٩) ت/ ١٦٤.

نظر)، وقال الذهبي<sup>(۱)</sup>: (له مناكير). وشيخه سعيد بن عبدالجبار هو: الحضرمي، قال النسائي<sup>(۱)</sup>: (ليس بالقوي)، وذكره ابن عدي في الكامل<sup>(۱)</sup>، وقال: (وليس لسعيد بن عبدالجبار كثير حديث، إنما له عن أبيه عن جده أحاديث يسيرة، نحو الخمسة، أو الستة). وضعفه -أيضاً-: ابن الجوزي<sup>(۱)</sup>، والذهبي<sup>(۱)</sup>، وابن حجر<sup>(۱)</sup>. وفي السند: أم يحيى لم أر ترجمة لها. وشيخ الطبراني: يحيى بن عبدالله، ذكره الذهبي في تأريخ الإسلام<sup>(۱)</sup>، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً... والسند: ضعيف جداً؛ الإسلام<sup>(۱)</sup>، ولم يذكر فيه عرحاً، ولا تعديلاً... والسند: ضعيف جداً؛ المال محمد بن حجر الحضرمي. وفيه علل أخرى.

وفي الباب أحاديث خرجت عددا منها في هذا المبحث، بغير هذا اللفظ. وجاء نحو لفظه من حديث أبي سعيد، وفي سنده ضعفاء: الحسين ابن الحسن بن عطية العوفي، وآباؤه، وغيرهم.

حن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن الرسول- صلى الله عليه وسلم - قال: (بغض بني هاشم، والأنصار كفر)... وهذا حديث موضوع، وتقدم (^).

<sup>(</sup>١) الميزان (٤/ ٤٣١) ت/ ٧٣٦١.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٨٨) ت/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>TAY /T) (T).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكون (١/ ٣٢١) ت/ ١٤١٢.

<sup>(</sup>٥) الديوان(ص/ ١٦٠) ت/ ١٦٢٩، والمغني (١/ ٢٦٢) ت/ ٢٤٢١.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٣٨٢) ت/ ٢٣٥٧.

<sup>(</sup>٧) حوادث (۲۹۱–۳۰۰هـ) ص/ ۳۲۲.

<sup>(</sup>٨) في فضائل: بني هاشم، ورقمه/ ٣٠٨.

٣٨٩-[٥٤] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أُوصِيكُمْ بالأنصار؛ فَاللهُمْ كَرْشِسي، وعَيبَتي، وقَدْ قضوا الّذي عَليهِمْ، وبَقِي اللهٰ فَاسمْ، فَاقبَلُوا مِنْ مُسِيئهِمْ، وبَقِي اللهٰ فَاسمْ، فَاقبَلُوا مِنْ مُسِيئهِمْ، وبَعَاوزُوا عَنْ مُسِيئهِمْ).

الحديث رواه عن أنس: قتادة، وهشام بن زيد، وثابست البناي، والحسن البصري، وحفص بن أخي أنس، والنعمان بن مرة الزرقي، وعلي ابن زيد.

فأما حديث قتادة فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومــسلم<sup>(۲)</sup>، والترمـــذي<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(1)</sup>، والبزار<sup>(°)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، خمستهم من طرق عن غنـــدر،

(۱) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "اقبلوا من محسنهم، وتجازوا عن مسيئهم")٧/ ١٥١ ورقمه/ ٣٨٠١ عن محمد بن بشار عن غندر (وهو: محمد بن جعفر) به، ومن طريق البخاري هذه رواه: البغوي في شرح السنة (١٤/ ١٧١-١٧١) ورقمه/ ٣٩٧٢.

(٢) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل الأنصار) ٤/ ١٩٤٩ ورقمه/ ٢٥١٠ عن ابن بشار وابن المثنى، كلاهما عن غندر به، بنحوه. والحديث من طريق ابن المثنى رواه -أيضاً-: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٦/ ٢٥٥ ورقمه/ ٧٢٦٥).

(٣) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل الأنصار وقــريش) ٥/ ٦٧٢ ورقمــه/ ٣٩٠٧ عن ابن بشار به.

(٤) (٢٠/ ١٩٤) ورقمه/ ١٢٨٠٢، وَ(٢١/ ٣٥٥) ورقمه/ ١٣٨٧٩ عن غندر به، بنحوه. وهو في الفضائل (٢/ ٨١٠) ورقمه/ ١٤٦٤ سنداً، ومتنا.

(٥) [١٠٢] أ الأزهرية] عن محمد بن المثنى عن غندر به.

(٦) (٥/ ٣٥١) ورقمه/ ٢٩٩٤ عن شيخي مسلم نفسيهما به، بنحوه.

ورواه-أيضاً-: أبو يعلى (١) من طريق حجاج، كلاهما عن شعبة (٢) عنه به، وقرن الإمام أحمد بشعبة: حجاجاً-وهـو: الأعـور-... وللبخـاري: (الأنصار كرشي، وعيبتي، والناس سيكثرون، ويقلون (٣)، فاقبلوا مـن محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم)، وللبقية نحوه.

وأما حدیث هشام بن زید فرواه: البخاری<sup>(۱)</sup> عن أبی علی محمد بن  $2 \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n}$  عن شاذان -1خی عبدان عن أبیه عن شعبة  $2^{(1)}$  عنه به، واللفظ له... وشاذان هو: عبدالعزیز بن عثمان، روی عنه أكثر من واحد  $2^{(1)}$  و فذكره ابن حبان في الثقات  $2^{(1)}$ ، وقال ابن حجر  $2^{(1)}$ : (مقبول). وأبوه هو: عثمان بن حبلة الأزدي.

<sup>(</sup>١) (٥/ ٤٧٦) ورقمه/ ٣٢٠٨ عن أحمد(وهو: ابن إبراهيم الدورقي) عن حجاج به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) وكذلك رواه: البغوي في معجمه(١/ ١١٤) ورقمه/ ٨١ بإسباده عن حرميي ابن عمارة عن شعبة به.

<sup>(</sup>٣) يعنى: الأنصار.

<sup>(</sup>٤) في الموضع المتقدم (٧/ ١٥١) ورقمه/ ٣٧٩٩.

<sup>(</sup>٥) وعن محمد بن يجيى رواه –أيضاً–: النسائي في السنن الكبرى(٥/ ٩١) ورقمه/ ٨٣٤٦. وفي الفضائل (ص/ ١٩٢) ورقمه/ ٢٤١.

 <sup>(</sup>٦) الحديث من طريق أخرى عن شعبة رواه -أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى
 (٥/ ٩١) ورقمه/ ٨٣٤٦، و البيهقي في السنن الكبرى(٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٧) انظر: تهذیب الکمال (۱۸/ ۱۷۳) ت/ ۳٤٦٣.

<sup>(</sup>۸) (۸/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٩) التقريب (ص/ ٦١٤) ت/ ٤١٤٠.

وأما حديث ثابت فرواه: الإمام أحمد (١) عن معمر عن عبدالرزاق (٢) عنه به، بلفظ: (إن الأنصار عيبتي التي أويت إليها، فاقبلوا عن محسنهم، واعفوا عن مسيئهم، فإلهم قد أدوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم).

وأما حديث الحسن فرواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن عمرو بن علي عن أبي عاصم عن سالم الخياط عنه به، بلفظ: (اقبلوا من محسني الأنصار، وتجازوا عن مسيئهم)، وقال: (لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا سالم)اه...، وسالم هو: ابن عبدالله، ضعيف<sup>(1)</sup>، وهاه ابن معين<sup>(٥)</sup>، والنسائي<sup>(١)</sup>. وأبو عاصم -الراوي عنه- هو: الضحاك النبيل.

وأما حديث حفص بن أخي أنس فرواه: البزار (۱۷) – كــــذلك – عـــن الحسن بن عرفة عن خلف بن خليفة عنه به، بنحوه... وخلف صدوق، لكنه اختلط، وابن عرفة ليس من قدماء أصحابه (۸)، وهو آخر من حدث

<sup>(</sup>۱) (۲۰/ ۹۲) ورقمه/ ۱۲۵۰. وهو في الفضائل (۲/ ۸۰۲) ورقمه/ ۱۶۶۰ سنداً ومتنا. وهو في مصنف عبدالرزاق (۱۱/ ۲۱–۲۲) ورقمه/ ۱۹۹۱۱.

<sup>(</sup>٢) وهو في مصنف عبدالرزاق (١١/ ٦١–٦٢) ورقمه/ ١٩٩١١.

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠١) ورقمه/ ٢٧٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٤/ ١٨٤) ت/ ٧٩٩، والضعفاء للعقيلي (٢/ ١٥١)

ت/ ۲۰۲، والكامل لابن عدي (٣/ ٣٤٤)، والتقريب (ص/ ٣٦٠) ت/ ٢١٩١.

<sup>(</sup>٥) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ ١٢٢) ت/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (ص/ ١٨٣) ت/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) [٧٥/ ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٨) انظر: التهذيب(٣/ ١٥١).

عنه (۱). وطريقه حسنة لغيرها. وحفص هو: ابن عمر بن عبدالله بـــن أبي طلحة.

وأما حديث النعمان بن مرة فرواه: الطبراني في الأوسط (٢)، وفي الصغير (٣) بسنده عن زيد بن أخزم عن بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن يجيى بن سعيد الأنصاري عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا حماد بن سلمة، ولا عن حماد إلا بشر بن عمر) اهب، ورجال الإسناد كلهم ثقات. وزيد بن أخزم هو: الطبائي، البصري. وسئل الدارقطني (٤) عنه من هذا الوجه عن أنس، فقال: (يرويه حماد بن سلمة، واختلف عنه. فرواه: بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة عن أنس. وخالفه حماد [هكذا]، فرواه عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أنس، وهو الصحيح) اهب، وحديث يحيى عن أنس لم أقف عليه بعد والله أعلم -.

وأما حديث علي بن زيد بن جدعان فرواه: الإمام أحمد أن عسن مؤمل، ورواه: أبو يعلى (١) عن عبدالأعلى بن حماد النرسي (١)، كلاهما عن

<sup>(</sup>١) كما في: هذيب الكمال(٨/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٦٣ – ٢٦٣) ورقمه/ ١٤٦٦ عن أحمد(وهو: ابن محمد بـــن صـــــدقة)، وُمحمد بن أبان (وهو: ابن عبدالله المديني) كلاهما عن زيد بن أخزم به.

 <sup>(</sup>٣) (٢/ ٣٧٥) ورقمه/ ١٠٣٦ عن محمد بن مرداس أبي الفضل الشيرازي عــن
 زيد به... وفي المطبوع: (زائدة)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) العلل[٤/ ١٤ ب].

<sup>(</sup>٥) (۲۱/ ١٦٥) ورقمه/ ١٣٥٢٨.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۷۳) ورقمه/ ۳۹۹۸.

حماد بن سلمة (٢) عنه به، ولفظه: (استوصوا بالأنصار خيرا -أو قسال: معروفا-، اقبلوا عن محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم)... ولأبي يعلى: (خيرا، ومعروفا)، وابن جدعان ضعيف، ومؤمل هو: ابسن إسماعيل البصري، نحوه، تابعه: عبدالأعلى بن حماد، وهو لا بسأس به (٣)... والطريق: حسنة لغيرها بمتابعاتها، وشواهدها.

والحديث رواه-أيضاً-: الشافعي في السنن<sup>(1)</sup>، وفي المسند<sup>(0)</sup> بــسنده عن ابن الغسيل عن رجل عن أنس به، بنحو حديث حميد عنه... وفي المسند قال: (عن رجل سماه)، وفي السنن: (عن رجل سماه، لا يحفظ محمد ابن إدريس الشافعي الآن اسمه، وقال: وقال غير الجرجاني عن الحسن عــن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "ما لم يكن فيه حد").

. ٣٩-[٥٥] عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: خرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حتى جلس على المنبر، فحمد الله، وأثدى عليه، ثم قال: (أيُّهَا النَّاسُ، إنَّ النَّاسَ يكثُرُونَ، وَتَقِلُّ الأنصَارُ حَتَّى

<sup>(</sup>١) وهكذا رواه من طريق عبدالأعلى: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٤٨-١٦٤٩) ورقمه/ ١١٢٧.

<sup>(</sup>۲) وعن حماد رواه -أيضاً-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ ۲۰۳). ورواه: الحميدي في مسنده(۲/ ۰۰۰) ورقمه/ ۱۲۰۱ عن سفيان عن ابن جدعان به، بنحوه... وسفيان هو: ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٥٦١) ت/ ٣٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٨٧-٨٧) ورقمه/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ۲۸۰).

يكونُوا كالملح في الطَّعَامِ، فمَنْ وَلِي مِنكُمْ أَمراً يَضُرُّ فيهِ أحداً، أَو يَنْفَعُهُ فَلِيَقْبُلُ مِنْ مُحَسِنِهِمْ، ويَتجَاوزُ عَنْ مُسَيئهم).

رواه: البخاري عن (۱) إسماعيل بن أبان، وعن (۲) أبي نعيم، وعن (۳) أمد بن يعقوب واللفظ له-، ورواه: الإمام أحمد بن يعقوب واللفظ له-، ورواه: الإمام أحمد بن موسى، ورواه: الطبراني في داود، ورواه: البزار (۱۰) عن ابن كرامة عن ابن موسى، ورواه: الطبراني في الكبير (۲) عن العباس بن الفضل الأسفاطي، ومحمد بن محمد التمار، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، ستتهم عن عبد الرحمن بن الغسيل (۲) عن عكرمة عنه به... قال البزار: (رواه: البخاري، خلا من أوله إلى قوله: "فخرج، فجلس على منبره")، ثم قال: (قد روي نحوه من وجوه بألفاظ) اها، وللطبراني في حديثه: فكان آخر خطبة خطبها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حتى مات. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰)،

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: "أما بعـــد")٢/ ٢٩٩ ورقمه/ ٩٢٧، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإســــلام)٦/ ٧٢٦ ورقمـــه/ ٣٦٢٨ – ومن طريقه: البغوي في شرح السنة (١٤/ ١٧٨) ورقمه/ ٣٩٧٨ – بنحوه. وعن أبي عوانة رواه –أيضاً–: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٤٥) ورقمه/ ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: قو النبي- صلى الله عليه وسلم -: "اقبلسوا
 من محسنهم، وتجازوا عن مسيئهم")٧/ ١٥١ ورقمه/ ٣٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣٨٤) ورقمه/ ٢٦٢٩.

<sup>(</sup>٥) كما في كشف الأستار (٣/ ٣٠١-٣٠٢) ورقمه/ ٢٧٩٨.

<sup>(</sup>٦) (١١/ ٢٠٩-٢١١) ورقمه/ ١١٦٨٤.

<sup>(</sup>٧) ورواه من طريق ابن الغسيل -أيضاً-: البيهقي في الدلائل (٧/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۸) (۱۰ ۲۳-۲۳).

وقال: (رواه: البزار عن ابن كرامة عن ابن موسى، ولم أعرف الآن أسماءهما<sup>(۱)</sup>، وبقية رجاله رجال الصحيح)اه، ووهم في عده في الزوائد. وابن كرامة هو: محمد بن عثمان الكوفي، وابن موسى هو: عبيدالله العبسي. واسم أبي نعيم في سند البخاري:الفضل بن دكين، وابن الغسيل هو: عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة.

رجل من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قام خطيباً، فحمد الله، وأثنى عليه، واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد، ثم قال: (إِنَّكُمْ يَا معشرَ المهَاجرِيْنَ، تَزِيدُونَ، وَإِنَّ الأَنصَارَ لاَ يَزِيدُونَ. وَإِنَّ الأَنصَارَ لاَ يَزِيدُونَ. وَإِنَّ الأَنصَارَ لاَ يَزِيدُونَ. وَإِنَّ الأَنصَارَ لاَ يَزِيدُونَ. وَإِنَّ الأَنصَارَ عَيْبتي الَّتِي أُويْتُ إليهَا، أكرِمُسوا كَسرِيمَهُم، ويَقِي الَّذِي هُم).

رواه: الإمام أحمد (٢) عن عبدالرزاق (٣) عن معمر، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عنه به... وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ الحديث، وقال وقد عزاه إلى الإمام أحمد -: (ورجاله رجال الصحيح) اه، وعبدالرزاق هو: الصنعان، ومعمر هو: ابن راشد.

<sup>(</sup>١) كذا قال، ولعل مقصوده اسميهما، وأسماء أبائهما، ولذ قال: (أسماءهما). وإلاّ فإن الأصح: (اسميهما).

<sup>(</sup>۲) (۲۸ /۲۸۲) ورقمه/ ۲۱۹۵۱.

<sup>(</sup>٣) وهو في: المصنف(١١/ ٦٣) ورقمه/ ١٩٩١٧.

<sup>(3) (11/07)،</sup> و(11/07-57).

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن عمرو الخلال المكي عن عمد بن أبي عمر العدني عن عبدالرزاق به، وقال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه - كعب بن مالك، بدل قوله: عن رجل- به، بنحوه مختصرا... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعنزاه إليه، ثم قسال: (ورجاله رجال الصحيح)اه، وهذا محل نظر؛ فابن أبي عمر انفرد مسلم بالرواية له<sup>(۱)</sup>، وهو صدوق<sup>(١)</sup>، لكن قال أبو حاتم<sup>(٥)</sup>: (وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثاً موضوعاً حدث به عن ابن عيينة، وكن صدوقاً)اه. والراوي عنه: أحمد بن عمرو المكي، تقدم أبي لم أر له ترجمة إلا في تأريخ الإسلام للذهبي، وهي ترجمة خالية من الجرح، والتعديل.

ولكنهما متابعان... فقد رواه: الطبراني في الكبير ألم البضاء عن معاذ ابن المثنى عن مسدد عن حصين بن نمير عن سفيان بن حسسين ألم عسن الزهري به... وأورده الهيثمي  $(^{(\Lambda)})$  من هذا الوجه، وعزاه إليه، وقال مثل

<sup>(</sup>۱) (۱۹/ ۷۹) ورقمه/ ۱۹۹.

<sup>.(</sup>٣٧ /١٠) (٢)

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٦٣٩، ٦٤٠) ت/ ٥٦٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ١٢٤) ت/ ٥٦٠، والتهذيب (٩/ ٢٠٥)، وتقريبه (ص/ ٩٠) ت/ ٦٤٣١.

<sup>(</sup>٥) كما: الجرح والتعديل (٨/ ١٢٤–١٢٥).

<sup>(</sup>٦) (١٩/ ٧٩) ورقمه/ ١٩٨.

<sup>(</sup>۷) وكذا رواه: البغوي في معجمه(٥/ ١٠٧) ورقمه/ ٢٠٠٧بسنده عن إبراهيم ابن صدقة عن سفيان بن حسين به.

<sup>(</sup>٨) بحمع الزوائد (١٠/ ٣٧).

قوله المتقدم آنفا. وسفيان بن حسين هو: ابن حسن الواسطي، تقدم أنه ثقة إلا أنه ليس بذاك في حديثه عن الزهري، لأنه سمع منه بالموسم، واختلطت عليه صحيفته عنه. ولكنه لم يتفرد بهذا الوجه عن الزهري – كما هو ظاهر –، فتتقوى طريقه بطريق معمر، من رواية محمد بن أبي عمر عن عبدالرزاق عنه. وحصين بن نمير هو: الواسطي، لا بأس به (1)، ومسدد هو: ابن مسرهد، ومحمد بن المثنى هو: أبو المثنى.

ومما سبق يتبين احتمال أن الحديث عند الزهري عن عبد الرحمن بسن كعب بن مالك من وجهين، وكأن صحابيه الذي لم يسم في الوجه الأول هو: كعب بن مالك، أبو عبد الرحمن، كما هو مصرح به في الوجه الثاني –والله تعالى أعلم–.

والحديث رواه -مرة-: الإمام أحمد (٢) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أحبره بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، فذكره... فقال: (عبدالله بسن كعب)، بدل: (عبد الرحمن بن كعب)-فيما تقدم-. وهذا إسناد صحيح، الزهري روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وعن عبدالله بن كعب ابن مالك. واسم أبي اليمان: الحكم بن نافع. وشيحه هو: شعيب بن أبي حمزة.

 <sup>(</sup>۱) التقريب(ص/ ۲۰۰) ت/ ۱۳۹۸.

<sup>(</sup>۲) (۲) (۲۷٪ (۲۷٪) ورقمه/ ۱۲۰۷۰، وهو في الفضائل له -أيــضاً- (۲٪ ۷۹۰-۱۹۷) ورقمه/ ۱۶۱۲.ورواه من طريقه: أبو نعيم في المعرفــة(٦٪ ۳۱٤۲) ورقمــه/ ۷۲۳٤.

٣٩٣-[٥٨] عن أسيد بن حضير- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (الأنصارُ كرشي، وَعَيسبَتي، وإنَّ النَّساسَ يكثرونَ، وهُمْ يَقِلُونَ، فاقبَلُوا منْ مُحسنِهِم، وتَجاوزُوا عنْ مُسيئِهم).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن زيد بن الحريش عن محمد بن معمر البحراني عن حرمي بن عمارة<sup>(۲)</sup> عن شعبة عن قتادة عن أنس عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح) اهه، وهو كما قال، إلاّ أن في السند عنعنة قتادة، وهو: ابن دعامة، لكن الراوي عنه: شعبة، وحديث قتادة يقبل من طريقه، ولو عنعن وتقدم هذا -. وشيخ الطبراني: أحمد بن زيد بن الحريش، لم أقسف على ترجمة له، لكن تابعه النسائي في السنن الكبرى<sup>(3)</sup>، بمثل حديثه... فهو حديث: صحيح من طريقه - والله تعالى أعلم -.

٣٩٤-[٥٩] عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: حرج رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فصلى بالناس، ثم أوصى بالناس حيراً، ثم قال: (أمَّا بعدُ: يا معشرَ المهاجرينَ، إنَّكُمْ قَدْ أَصبَحتُمْ تزيدونَ، وَأَصبَحتِ الأَنصَارُ علَى هيئتها الَّتي هِ عليها اليَّوم.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۰٤) ورقمه/ ۲۵۵.

<sup>(</sup>٢) في المعجم: (... البحراني حرمي بن عمارة)، فسقطت منه صيغة الأداء.

<sup>.(</sup>٣٧ /١٠) (٣)

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٨٧) ورقمه/ ٨٣٢٤.

والأنصارُ عَيْبَتِي الَّتِي أُوَيتُ إليهَا، فأكرِمُوا كِرَامَهُم، وتَجَـــاوزُوا عـــنْ مُسيئهِم).

رواه: البزار (۱) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عنها به... وقال: (لا نحفظه عن عائشة إلا عن محمد بن جعفر). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إليه، ثم قال: (رواه: البزار، ورجاله رجال البخاري، ومسلم إلا محمد بن الصحيح) اهم، ورجال إسناده رجال البخاري، ومسلم إلا محمد بن إسحاق انفرد مسلم بالرواية له، وهو صدوق إذا صرح بالتحديث، ولم يصرح به هنا فيما أعلم؛ فالسند: ضعيف. ومتن الحديث ثابت من طرق عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهو بها: حسن لغيره.

٣٩٥-[٦٠] عن أبي هريرة- رضي الله عنه حقال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الأنصارَ عَيْبَتِي الَّتِي أُويتُ إليهَا، فاقبَلُوا منْ مُحسنِهم، وتَجاوزُوا عنْ مُسيئِهم؛ فإنَّهُم قدْ أدَّوا الَّذي عَلَيْهِم، وبَقِيي الَّذي لَهُم).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٣)</sup> عن إسحاق بن إبراهيم<sup>(٤)</sup> عن عبدالرزاق عن معمر عن ثابت البناني عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحـــديث عـــن

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠٢) ورقمه/ ٢٧٩٩.

<sup>.(</sup>TV /1·) (T)

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٣) ورقمه/ ٣٠١٣.

<sup>(</sup>٤) والحديث من طريق إسحاق بن إبراهيم رواه -أيــضاً-: البغــوي في شــرح السنة(١٤/ ١٧١) ورقمه/ ٣٩٧١.

ثابت البناني إلا معمر). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (ورحاله رحال الصحيح)اه... وإسحاق بن إبراهيم هو: الدبري، لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة، روى عن عبدالرزاق –وهو: الصنعاني بعد اختلاطه (۲)، والحديث لم أره في المصنف. وثابت البناني لم يسمع من أبي هريرة – ﷺ – (۳)؛ ومن هذا يتبين أن الإسسناد: ضعيف. ومعمر فيه هو: ابن راشد. ومتن الحديث: حسن لغيره بشواهده –وهيي كثيرة – خرجت عدداً منها في هذا المبحث.

٣٩٦ - [٦٦] عن أبي بكر - رضي الله عنه -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الأنصار: (أقبَلُوا منْ مُحسنِهِم، وَتَجـاوزُوا عـنْ مُسيئهم).

رواه: البزار (٤) عن عبدالله بن شبيب، والطبراني في الكسبير (٥) عن العباس بن الفضل الأسفاطي، كلاهما عن عبدالجبار بن سعيد المساحقي (١) عن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص عنه به،

<sup>.(</sup>٣٩/١٠)(١)

<sup>(</sup>٢) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٨٦-٨٨) ورقمه/ ٣٠، وُ(١/ ١٩٦) ورقمه/ ٣٠م.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٦٣) ورقمه/ ٤٥.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى الجد. -انظر: الأنساب (٥/ ٢٨٣)، واللباب (٣/ ٢٠٦).

في قصة... قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ويجيى بن محمد بن أبي حكيم رجل من أهل المدينة، ليس به بأس، وما بعده، وما قبله يستغنى عن صفتهم بشهر هم) اهن وقال في الموضع الثاني: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه، وإسناده حسن) اهن وسمي شيخ عبدالجبار ابن سعيد: يجيى بن محمد بن أبي حكسيم. وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد(1)، وقال: (رواه: البزار، وحسن إسناده. والطيراني، ورجاله وثقوا، وفيهم خلاف) اهن ومتابعه منيخ البزار: عبدالله بن شبيب، وهنو: الربعي، مجمع على ضعفه، ومتابعه منيخ الطبراني لا أعرف حاله. وشيخهما عبدالجبار بن سعيد، أورده العقيلي في الضعفاء(٢)، وقال: (في وشيخهما عبدالجبار بن سعيد، أورده العقيلي في الضعفاء(٢)، وقال: (الكلام حديثه مناكير، وما لا يتابع عليه)، وذكر حديثه هذا، ثم قال: (الكلام يروى بإسناد أجود من هذا). وضعفه: النهي شعيف، وكان ضريراً، يتلقن(٥). وشيخه هشام بن سعد ضعفه جماعة (١)، وقال الحافظ(١): يتلقن(٥). وشيخه هشام بن سعد ضعفه جماعة (١)، وقال الحافظ(١):

<sup>(</sup>۱) (۱۰ ۲۳).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۸) ت/ ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) الديوان(ص/ ٢٣٤) ت/ ٢٣٧١، والمغني(١/ ٣٦٦) ت/ ٣٤٥٩، وانظر: الميزان(٣/ ٢٤٧) ت/ ٤٧٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان الميزان(٣/ ٣٨٨) ت/ ١٥٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعـــديل (٩/ ١٨٥) ت/ ٧٦٦، والتهـــذيب (١١/ ٣٧٣)، وتقريبه (ص/ ١٠٦٥) ت/ ٧٦٨٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: التأريخ لابن معين -رواية:الـــدوري-(٢/ ٦١٧)، والتهـــذيب (٣٠/

(صدوق له أوهام). وأبو قبيل هو: حيى بن هانئ المعافري، وثقه ابسن معين (٢)، والإمام أحمد (٣)، وأبو زرعة (٤)، وقال أبسو حساتم (٥): (صسالح الحديث)، وضعفه ابن معين (٢) –مرة –، وذكره ابن حبان في الثقسات (٧)، وقال: (وكان يخطئ)، وقال ابن حجر في التقريب (٨): (صدوق يهم) اهس؟ فالإسناد: ضعيف، مسلسل بالضعفاء، ومتنه: حسن لغييره بالسشواهد المذكورة في هذا المبحث –والله أعلم –.

۲۰٤) ت/ ۲۷۵۲.

والحديث رواه -أيضاً- عن وكيع عن هشام: ابن أبي شيبة في المصنف(٧/ ٤٧٢) ورقمه/ ١١٩٨ وعنه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٥٥) ورقمه/ ١١٩٨ والإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٩٠) ورقمه/ ٥٥، ورواه ابن أبي عاصم -أيـضاً-(٢/ ٥٥٥) ورقمه/ ١١٩٩ عن نصر بن علي به، بنحو رواية أبي يعلى عنه، وجود الألباني إسناده.

(۱) التقريب (ص/ ۱۰۲۱) ت/ ۷۳٤٤.

والحديث رواه -أيضاً- عن وكيع عن هشام: ابن أبي شيبة في المصنف(٧/ ٤٧٢) ورقمه/ ١١٩٠ وعنه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٥٥) ورقمه/ ١١٩٨ والإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٩٠) ورقمه/ ٥٥، ورواه ابن أبي عاصم -أيـضاً-(٢/ ٥٥٥) ورقمه/ ١١٩٩ عن نصر بن علي به، بنحو رواية أبي يعلى عنه، وجود الألباني إسناده.

- (٢) كما في: تأريخ الدارمي (ص/ ٢٣٨) ت/ ٩٢٣.
- (٣) العلل -رواية: عبدالله- (٢/ ٤٨٠) رقم النص/ ٣١٥١.
  - (٤) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٧٥) ت/ ١٢٢٧.
    - (٥) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.
- (٦) كما في: إكمال مغلطاي [١/ ٣٠٧]، أفاده: بشار عواد في تعليقه على تهذيب الكمال(٧/ ٩٣ ). والترجمة غير موجودة في طبعتي من الإكمال.
  - ·(١٧٨ /٤) (Y)
  - (A) (ص/ ۲۸۲) ت/ ۱۶۱۶.

٣٩٧-[٦٢] عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: قـــال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (اقبَلُوا مِـــنْ مُحْـــسِنِ الأنـــصَارِ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيْئهِم).

رواه: البزار (۱) عن عمر بن الخطاب السحستاني عن عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبدالله عن موسى بن عقبة عن عامر بن سعد عن أبيه به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲) وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: صدقة بن عبدالله السمين، وثقه دحيم، وأبو حاتم، وضعفه مجماعة، وبقية رجاله ثقات) اهه، والسمين قال الإمام أحمد (۱)، والبخاري (١٤): (كان محسن يروي والبخاري (١٤): (ضعيف جداً)، وقال ابن حبان (١٠): (كان محسن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يشتغل بروايته). والراوي عنه: عمرو بن أبي سلمة هو: التنيسي، قال ابن معين (۱): (ضعيف)، وضعفه المناف ابن معين (۱): (ضعيف)، وضعفه المناف ححسر (۱): حمس ححسر (۱):

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۲۲) ورقمه/ ۱۱۱۷.

<sup>(</sup>۲) (۱) (۳).

<sup>(</sup>٣) العلل-رواية: عبدالله-(٢/ ٢٠)رقم النص/ ١٤١١. وانظره: (٢/ ٤٦)رقــم النص/ ١٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الصغير (ص/ ١٢٣) ت/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) المحروحين(١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٥) ت/ ١٣٠٤.

<sup>(</sup>٧) كما في: المصدر المتقدم(٦/ ٢٣٥-٢٣٦).

(صدوق له أوهام)، والمختار في حاله ما ذهب إليه الجمهور... فالإسناد: ضعيف. وللحديث شواهد يصل بها إلى درجة: الحسن لغيره... كحديث أنس، وابن عباس، وسهل بن سعد، وأبي هريرة، وغيرهـم-رضـي الله عنهم-(٥٠).

٣٩٨-[٦٣] عن أبي سعد الأنصاري – رضي الله عنه –قال: قــــال رسول الله– صلى الله عليه وسلم –: (احْفَظُوا منْ مُحسنِهم، وتَجاوزُوا عنْ مُسيئهم)–يعني:الأنصار–.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي مسهر عن محمد بن مهاجر عن أبيه مهاجر بن دينار عنه به... وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد<sup>(۷)</sup> وعزاه إليه، ثم قال: (ورجاله ثقات)اه... وهو كما قال إلا أن مهاجر بن دينار ذكره البخاري<sup>(۸)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۹)</sup>، و لم يـــذكرا

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٣/ ٢٧٢) ت/ ١٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) كما في: التهذيب (٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص/ ٣٠٣) ت/ ٣١٨٢.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٧٣٧) ت/ ٥٠٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الأحاديث/.

<sup>(</sup>٦) (٢٢/ ٣٠٦–٣٠٧) ورقمه/ ٧٧٧. ورواه عنه: أبو نعيم في المعرفة(٥/ ٢٩١٠) ورقمه/ ٦٨٢٤.

<sup>(</sup>Y) (1) (Y).

<sup>(</sup>٨) التأريخ الكبير (٧/ ٣٨٠) ت/ ١٦٤١.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل (٨/ ٢٦١) ت/ ١١٨٦.

فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (١)، ولا يكفيه هـذا لمعرفة حاله، وقال الحافظ في التقريب (٢): (مقبول) -يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه ولم أر من تابعه عليه مـن هـذا الوجه؛ فسند الحديث: ضعيف من أجله. والمتن: حسن لغيره بـشواهده. واسم أبي زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو، وأبـو مـسهر هـو: عبدالأعلى بن مسهر.

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي عن أبيه (٤) عن ابن أبي فديك عن ابن أبي حبيب عن زيد بن سعد عن أبيه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{\circ}$ )، وقال  $^{\circ}$ وقد عزاه إليه (وزيد بسن سعد بن زيد الأشهلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) اهه... وزيد بن سعد

<sup>(1) (0/</sup> ۲۲٤).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۹۷۵) ت/ ۲۹۷٤.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٣٣) ورقمه/ ٥٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) ورواه: أبو نعيم في المعرفة(٣/ ١٢٥٨) ورقمــه/ ٣١٦٠، و(٣/ ١٢٨٦) ورقمه/ ٣٢٣٠الوطن. بسنده عن ابن أبي عاصم عن دحيم به.

<sup>(0) (1/</sup> ٢٣).

ما عرفته أنا –أيضاً–(١). وقول الهيثمي إن بقية رحاله ثقات محل نظر؛ لأن ابن أبي حبيب هو: إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي مولاهم، ضعيف الحديث، ضعفه: ابن معين (١)، والبخاري (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥)، والساجي (١)، و أبو حاتم (٧)، وابن عدي (٨)، وقال ابن سعد (٩): (وكان قال الحديث)، وقال السدار قطني (١٠٠): (متروك). وابسن أبي فديك صدوق (١١).

فالإسناد: ضعيف، على أقل أحواله. وقوله: (التي آكل فيها)، بعد قوله: (فإلهم كرشي): منكر؛ تفرد به: إبراهيم بن إسماعيك. والحديث

<sup>(</sup>١) له ذكر في شيوخ ابن أبي حبيب في تمذيب الكمال (٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) كما في: تهذيب الكمال (٢/ ٤٣).

 <sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (١/ ٢٧١-٢٧١) ت/ ٨٧٣، وعبارته: (منكر الحديث). وقال
 -مرة - كما في العلل الكبرى للترمذي (الترتيب ٢/ ٩٧٥): (ذاهب الحديث).

<sup>(</sup>٤) الجامع(٤/ ٥١)إثر الحسديث/ ١٤٦٢، و(٤/ ٣٥٣-٤٥٥)إثسر الحسديث/ ٢٠٧٥.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٤٥) ت/ ٢.

<sup>(</sup>٦) كما في: إكمال مغلطاي (١/ ١٧٨) ت/ ١٨٤.

 <sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل(١/ ٨٣) ت/ ١٩٦، وعبارته: (شيخ، ليس بقوي،
 يكتب حديثه، ولا يحتج به، منكر الحديث).

<sup>(</sup>٨) الكامل (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى(٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>١٠) كما في: تهذيب الكمال (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: تهذیب الکمال(۲۶/ ٤٨٥) ت/ ٥٠٦٨، والتقریب(ص/ ۸۲٦) ت/ ٥٠٧٨.

بدونه: حسن لغيره؛ ثبت من طرق عدة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، تقدم بعضها، وستأتي أخرى(١).

١٠٠ - ١٠٠ - [٥٦ - ٦٥] عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: (أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أوصَى أنْ يُحــسنَ إلى مُحــسنِ الأنصارِ، وَيُعفَى عنْ مُسِيئهِم).

رواه: أبو يعلى (۲) – وهذا لفظه –، و الطبراني في الأوسط (۱)، وفي الكبير (٤) عن أحمد بن يجيى الحلواني، كلاهما عن مصعب بن عبدالله الزبيري عن أبيه عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عنه به، في قصة ... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن قدامة بن إبسراهيم إلا عبدالله بن مصعب، تفرد به ابنه مصعب) اهب، وعبدالله بن مصعب الزبيري ضعيف. وشيخه قدامة بن إبراهيم، ترجم له البخاري (٥)، وابن أبي حاتم (١)، و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٧)، وقال الذهبي في الكاشف (١): (وثق). ومثل هذا لا يكفي

<sup>(</sup>١) انظر -مثلاً -الأحاديث/ ٣٣٦، ٣٨٩، ٣٩٣، ٩٩٩، ٤٠٦.

 <sup>(</sup>۲) (۱۳/ ۱۳) ورقمه/ ۷۰۳۲، وعنه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ۱٦/ ۲۷٦).
 ۲۷۲ ورقمه/ ۷۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٦٣) ورقمه/ ٨٣٩.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ۲۰۸) ورقمه/ ۲۰۲۸.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٧/ ١٧٨) ت/ ٧٩٨.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٧/ ١٢٧) ت/ ٢٢٦.

<sup>.(</sup>TE · /Y) (Y)

لمعرفة حاله. وأورده ابن حجر في التقريب<sup>(٢)</sup>، وقال: (مقبول)- يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كما اصطلاحه-، وقد توبع -كما سيأتي-.

ورواه: الطبراني في الكبير (٣)عن عبدان بن أحمد عن أبي مصعب عسن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن سهل به، بنحوه، دون القصة... وأبو مصعب هو: عبدالله، تقدم بيان حاله آنفاً، وعبدالمهيمن بن عباس مثله، ولعل الأول أخطأ فقال: "عن عبدالمهيمن عن أبيه عن جده"، وابنه يرويه عنه عن قدامة بن إبراهيم عن سهل-كما تقدم-. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد(٤)، وقال: (رواه أبو يعلى، والطــــبراني في الكبير، والأوسط بأسانيد، وفي أحدها عبدالله بن مصعب، وفي الآخــر عبدالمهيمن بن عباس، وكلاهما ضعيف) اهد، وكل أسانيد الحديث فيها: عبدالله بن مصعب، فانتبه. وأورده في موضع آخر(٥)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، بلفظ لم أره فيه: أن سهلاً دخل على الحجاج، وهو متكئ على يده، فقال له: إن النبي- صلى الله عليه وسـلم - قـال في الأنــصار: (أحسنوا إلى محسنهم، واعفوا عن مسيئهم)، فقال من يشهد لك؟ قال: (هذان، كنفيك: عبدالله بن جعفر، وإبراهيم بن محمد بن حاطب (١٠). فقالا: نعم. وأعله بضعف عبدالمهيمن بن عباس بن سهل.

<sup>(</sup>١) (١/ ١٣٤) ت/ ٢٥٥١.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۹۹) ت/ ۲۰۵۰.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ١٢٤) ورقمه/ ٧١٩ه.

<sup>(3) (1/</sup> ٢٦).

<sup>.(</sup>٣٧ /١٠) (٥)

<sup>(</sup>٦) عده ابن حبان في الثقات (٦/ ٥) في أتباع التابعين. وانظر: التقريب (ص/

وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره... كأحاديث أنس، وابن عباس، وعبدالرحمن بن كعب عن رجل من الصحابة، وغيرهم-رضي الله عنهم-، وتقدمت(۱).

٤٠٤ [٦٩] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (ألا إنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ تَرْكَــةً (٢)، وضيعَةً (٣)؛ وإنَّ تَركَتي، وضيعَتي: الأنصارُ، فَاحفَظُونِي فَيْهُم).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(3)</sup> عن محمد بن أجمد بن أبي خيثمة عن الوليد بن شجاع عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه به الرجال، تفرد به عمرو بن حفص الأنصاري). وأورده الميثمي في مجمع الزوائد<sup>(6)</sup>، وقال –وقد عزاه إليه–: (وإسناده حيد)اه... ورجال الإسناد كلهم ثقات، عدا عبد الرحمن بن أبي الرجال، وثقه ابسن

۱۱۳) ت/ ۲۳۳.

<sup>(</sup>١) برقم/ ٣٨٩-٣٩١، وانظر ما بعدها.

<sup>(</sup>۲) --بسكون الراء-أي: ما يخلفه وراءه. -انظر: النهاية(باب: التاء مع الـــراء)١/ ١٨٨، ولسان العرب(حرف: الكاف، فصل: التاء)١١/ ٢٠٥-٤٠١.

 <sup>(</sup>٣) الضيعة في الأصل: ما يكون منه معاش الرجل، وكسبه. وأراد هنا تــشبيههم
 بأولاد الرجل، يخاف عليهم الضياع، والإهمال من بعده. ─انظر: لسان العرب(حــرف: العين، فصل: الضاد المعجمة)٨/ ٢٣٠-٢٣١.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ١٨٩) ورقمه/ ٣٩٤.

<sup>.(</sup>٣٢ /١٠) (0)

معین<sup>(۱)</sup>، والمفضل بن غسان<sup>(۱)</sup>، والدارقطني<sup>(۳)</sup>، وقسال أبسو حساتم<sup>(۱)</sup>: (صالح)، وقال أبو داود<sup>(۱)</sup>: (ليس به بأس)، ونحوه قال ابن عدي<sup>(۱)</sup>، وقال الذهبي<sup>(۱)</sup>: (مشهور صدوق، وثقه غير واحد)، وقسال ابسن حجسر<sup>(۱)</sup>: (صدوق ربما أخطأ)... والذي أميل إليه أن حديثه لا يترل عسن درجسة الحسن –إن شاء الله—.

وثبت من طرق عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (الأنسصار كرشي، وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم)... وورد مثل هذا -أو نحوه- في أحاديث كثيرة، كحديث أنس، وحديث أسيد بن حضير، وحديث سعد بن زيد -رضي الله عنهم-، وغيرهم، ذكرةا في هذا المبحث.

﴿عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه -عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (إن كرشي الأنصار، فاعفوا عن مسيئهم، واقبلوا من عسنهم)... رواه: الترمذي في حديث فيه طول بسند ضعيف، تقدمت

<sup>(</sup>۱) التأريخ-رواية: الدوري- (۲/ ۳٤۷)، وتأريخ الدارمي عنه (ص/ ۹۱) ت/ ۲۳٦.

<sup>(</sup>٢) كماف: تمذيب الكمال (١٧/ ٩٠) ت/ ٣٨١٣.

<sup>(</sup>٣) كما في: سؤالات البرقاني له (ص/ ٩١) ت/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٢٨٢) ت/ ١٣٤١.

<sup>(</sup>٥) كما في: سؤالات الآجري له (٢/ ٦٨) ت/ ٢٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) الكامل (٤/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۷) من تكلم فيه وهو موثق (ص/ ۱۱۹) ت/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>۸) التقریب (ص/ ۷۷۷) ت/ ۳۸۸۳.

مه ٤٠٥ - [٧٠] عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (اللهم اغفير للأنسمار، وَلأَبنساءِ الأنصار).

رواه: البخاري<sup>(۲)</sup> -وهذا لفظه- بسنده عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، والطبراني في الكبير<sup>(۳)</sup> بسنده عن محمد بن فليح<sup>(٤)</sup>، كلاهما عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن الفضل عن أنس بن مالك عنه بد... وعندهما: (وشك ابن الفضل في: "أبناء أبناء الأنصار")، وابن الفضل هو: الهاشمي.

وهكذا رواه: إبراهيم بن المنذر، وَمحمد بن إسحاق، كلاهما عن محمد ابن فليح. وخالفهما: عمر بن حفص السدوسي، فرواه عن موسى بن هارون عن ابن فليح به، فجعله عن أنس عن عبدالله بن الأرقم، مكان

<sup>(</sup>۱) برقم/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>۲) في (كتـــاب:التفـــسير، بـــاب: ﴿ وَلِلَّه خَزَائِنُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَكُنَّ الْمُنَافَقِينَ لا يَفْقُونَ ﴾ ) ٨ / ٨ ٥ ورقمه/ ٤٩٠٦ عن إسماعيل بن عبدالله عن إسماعيل بن إبراهيم به.

<sup>&</sup>quot; (٣) (٥/ ١٦٧ - ١٦٨) ورقمه/ ٤٩٧٢ عن مسعدة بن سعد العطار المكي عن البراهيم بن المنذر الحزامي، ,عن الحسن بن هارون بن سليمان الأصبهائي عن محمد بن السحاق المسيبي، كلاهما عن محمد بن فليح (وهو: ابن غزوان) به، بمثله.

<sup>(</sup>٤) ورواه من طريق ابن فليح-أيضاً--: أبو نعيم في المعرفة(٣/ ١١٧٠) ورقمـــه/ ٢٩٦٧ الوطن.

زيد بن الأرقم. رواه: ابن قانع<sup>(۱)</sup> عن عمر بن حفص به... وحديث الجماعة هو المحفوظ.

ورواه: مسلم  $(^{(1)})$ , والإمام أحمد  $(^{(1)})$ , والطبراني في الكبير  $(^{(1)})$ , والطبراني في الكبير أربعتهم من طرق عن شعبة، ورواه: الطبراني -وحده - في الكبير  $(^{(1)})$  بسنده عن الحجاج بن الحجاج، كلاهما عن قتادة، ورواه: الترمذي  $(^{(1)})$ , والطبراني في الكبير  $(^{(1)})$ , ثلاثتهم من طرق عن هسسيم، ورواه:

(1) Ilaza (Y/ V).

<sup>(</sup>۲) في(كتاب: فضائل الصحابة) باب: من فضائل الأنصار -رضي الله عنهم-) ٤/ ١٩٤٨ ورقمه/ ٢٥٠٦ عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وَعبدالرحمن بن مهدي، ثم رواه عن يحيى بن حبيب عن خالد(قال: يعني ابن الحارث)، ثلاثتهم عن شعبة به.

<sup>(</sup>٣) (٣) (٤٧ /٣١) ورقمه/ ١٩٢٩٢ عن سليمان بن داود، و (٣٦ / ٨٦) ورقمه/ ١٩٣٧ عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة به، بمثل لفظ البخاري. وهو في الفضائل له (٢/ ٧٩٧) ورقمه/ ١٤٦٦. وهو فيه -أيضاً - (٢/ ٨٠٩) ورقمه/ ١٤٦٦ عن محمد ابن جعفر -وحده - به. والحديث في مسند أبي داود الطيالسي (٣/ ٩٤) ورقمه/ ٦٨٠. (٤) [ق/ ٢٢٨] الكتابي.

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٢٠٥) ورقمه/ ٥١٠١ عن عثمان بن عمرو الضيي وأحمد بن إسماعيـــل البصري، كلاهما عن عمرو بن مرزوق (وهو: الباهلي) عن شعبة بـــه، بمثـــل حـــديث البخاري -دون ذكر الشك-.

<sup>(</sup>٦) (٥/ ٥٠) ورقمه/ ٥١٠٢ عن الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بسن أبي شيبة، وعن جعفر بن أحمد الشامي عن عمرو بن محمد بن الحسن، كلاهما عن محمد ابن الحسن عن إبراهيم بن طهمان(وهو: الحراساني) عن الحجاج به، بمثله.

<sup>(</sup>۷) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل الأنصار وقــريش) ٥/ ٦٧٠ ورقمــه/ ٣٩٠ عن أحمد بن منيع (وهو: البغوي) عن هشيم به، وسيأتي لفظه. (٨) [ق/ ٢٢٨ الكتاني] عن زياد بن أيوب عن هشيم به.

الإمام أحمد (٢) بسنده عن حماد بن سلمة، ورواه: الإمام أحمد (٣)، والبزار (١) بسنديهما عن شعبة، ثلاثتهم عن علي بن زيد بن جدعان، كلاهما (قتادة، وابن جدعان) عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم به، ولفظه: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار)، وهنذا لفظ مسلم، والإمام أحمد من حديث شعبة. وللترمذي مثله، إلا أنسه قال: (اللهم اغفر للأنصار، ولذراري الأنصار، ولذراري فراريهم)؛ وقال: (هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم) اهن، وأورده الألباني (٥) في صحيح سنن الترمذي، وقال: (واغفسر (صحيح). وللإمام أحمد من حديث حسن بن موسى، ويزيد بن هارون، كلاهما عن حماد عن ابن جدعان مثل حديث مسلم، وزاد: (واغفسر للأنصار، ولنساء أبناء الأنصار)، ورواه: هشيم -كما تقدم عند الترمذي -، ومحمد بن جعفر -كما تقدم عند الإمام أحمد-، كلاهما عن ابن جدعان، فلم يسذكراها... ولعال هذا

<sup>(</sup>١) (٥/ ٢٠٥) ورقمه/ ٥١،٣ عن موسى بن هارون عن شجاع بن مخلد (وهو: ابو الفضل الطلاس) عن هشيم به، بمثل لفظ الترمذي، ووقع في مسنده: (هشيم بن علي ابن زيد...)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) (۳۲/ ۵۳) ورقمه/ ۱۹۲۹ عن حسن بن موسى (وهو: الأشيب)، وَ(۳۲/ ۵۰) ورقمه/ ۱۹۲۹ عن يزيد (وهو: ابن هارون)، كلاهما عن حماد به، وسيأتي لفظه. وهو في الفضائل (۲/ ۷۹۳) ورقمه/ ۱٤۱۹.

<sup>(</sup>٣) (٣٢/ ٧٢) ورقمه/ ١٩٣٢٢، وَ(٣٦/ ٨٦) ورقمه/ ١٩٣٣٧، عن محمد بن جعفر، وَ(٣٢/ ٧٣) ورقمه/ ١٩٣٢٣ عن بحز، كلاهما عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) [ق/ ٢٢٨ الكتاني] عن محمد بن معمر عن أبي داود عن شعبة به.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٢٤٦-٢٤٦) ورقمه/ ٣٠٦٣.

الاختلاف في سياق لفظ الحديث من ابن جدعان؛ فإنه ضعيف-كمسا تقدم-.

وحماد بن سلمة اختلف عنه في سند الحديث على ثلاثــة أوحــه... فهكذا رواه: عنه حسن بن موسى، وهو: الأشيب. ورواه: الإمام أحمد أعن يزيد عنه عن ابن جدعان عن أبي بكر بن أنس -بدل: النسضر بــن أنس- به، بمثل حديث الحسن بن موسى، ورواه: الطبراني في الكــبير (٢) بسنده عن فهد بن عوف أبي ربيعة، وبسنده "عن هارون بــن عبــدالله البزار عن يزيد، كلاهما بمثل سند حديث الإمام أحمد، ومتنه.

ورواه: أبو بكر بن أبي شيبة (٤) عن يزيد بن هارون عنه عن ثابت - بدل: ابن جدعان – عن أبي بكر بن أنس عن زيد به، بمثله... والمسهور أنه من حديث حماد عن ابن جدعان، والطريقان محفوظتان عن زيد بن أرقم، طريق النضر بن أنس، وطريق أبي بكر بن أنس.

الله عنه -: (أنَّ رسولَ الله عنه -: (أنَّ رسولَ الله عنه -: (أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استغفرَ للأنصار)، قال: وأحسبه قال: (وَلَذَراري الأنصار، ولِمَوالي الأنصار)، لا أشك فيه.

 <sup>(</sup>۱) (۱) (۱/ ۳۷۱) عن يزيد (وهو: ابن هارون) به.

 <sup>(</sup>۲) (٥/ ٢٠٥-٢٠٦) ورقمه/ ٥١٠٤ عن حفص بن عمر بن الصباح الرقي عن فهد بن عوف به.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٢٠٦) ورقمه/ ٥١٠٥ عن موسى بن هارون عن أبيه به.

<sup>(</sup>٤) المصنف (٧/ ٥٤١-٥٤٦) ورقمه/ ١٣، ومن طريقه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٦/ ٢٧٠-٢٧١ ورقمه/ ٧٢٨١).

هذا الحديث رواه عن أنس: إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، وعطاء ابن السائب، والنضر بن أنس، وقتادة، وأبو قلابة، وغيرهم.

فأما حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة فرواه: مسلم (١) - وهذا لفظه - عن أبي معن الرقاشي، ورواه: البزار (٢) عن زيد بن أخزم، كلاهما عن عمر بن يونس، ورواه: الطبراني في الأوسط (٣) عن أحمد (يعني: ابسن زهير) عن الحسن عن عرفة بن علي بن ثابت الجزري، كلاهما عن عكرمة ابن عمار عنه به... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن عكرمة بسن عمار إلا علي بن ثابت) اهم، وهذا محمول على ما علمه! وعكرمة بسن عمار هو: اليمامي، ثقة، إلا أنه مدلس، وقد صرح بالتحديث في صحيح مسلم. واسم أبي معن الرقاشي: زيد بن يزيد، وعمر بن يسونس هسو: اليمامي.

ورواه: ابن حبان في صحيحه (أللهم اغفر للأنصار، وللدراري النضر بن محمد عن عكرمة به، بلفظ: (اللهم اغفر للأنصار، وللدراري فراريهم، ولموالي الأنصار)... وسنده حسن، فيه: عبدالله بن الرومي، وهو: عبدالله بن محمد اليماني، وهو صدوق (٥٠). والنضر بن محمد هو: ابن موسى الجرشي.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: فضائل الأنصار، باب: من فضائل الأنصار -رضي الله عنسهم-) ٤/ ١٩٤٨ ورقمه/ ٢٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) [٥٥/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٩٥) ورقمه/ ٢١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الإحسان(١٦/ ٢٧١-٢٧٢) ورقمه/ ٧٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٠٨) ت/ ٩٨٢، وتأريخ بغداد(٢٠/ ٧١) ت/

وأما حديث عطاء بن السائب فرواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> عن القاسم بن دينار الكوفي عن إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر عنه به، بلفظ: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء الأنصار، والأبناء الأنصار، والأنصار، والأنصار، والماء الأنصار)... وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)اهب وإسناده لا بأس به إلا أن عطاء بن السائب اختلط، ولا أدري متى سميع منه جعفر الأحمر، وهو: ابن زياد. والحديث أورده الألباني في صحيح سنن الترمذي<sup>(۲)</sup>، وصححه. وهو: حسن لغيره.

وأما حديث النضر بن أنس فرواه: الإمام أحمد (٢)، والبزار (٤) عن محمد ابن عبدالرحيم، كلاهما عن يونس عن حرب بن ميمون عنه به، بلفظ: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأزواج الأنصار، ولسنداري الأنصار. الأنصار كرشي، وعيبتي. ولو أن الناس أخذوا شعبا، وأخذت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. ولولا الهجرة لكنت امرءا مسن الأنصار)، هذا لفظ الإمام أحمد، وليس للبزار فيه ذكر أزواج، وذراري الأنصار... وسنده حسن؛ حرب بن ميمون هو: الأنصاري، الأكبر، تقدم أنه وثقه الذهبي، وقال فيه ابن حجر: (صدوق).

٥١٨٦، والتقريب (ص/ ٥٤٤) ت/ ٣٦٢٨.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: المناقب، باب: فضل الأنصار وقريش)٥/ ٦٧٢ ورقمه/ ٣٩٠٩.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲٤۷) ورقمه/ ۳۰۹۸.

<sup>(</sup>٣) (٢٠/ ٤٨-٤١) ورقمه/ ١٢٥٩٤ عن يونس (وهو: ابن محمد المؤدب) به.

<sup>(</sup>٤) [١/ ب] كوبريللي.

ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> -مرة - عن بهز عن حماد عن إســحاق بــن عبدالله وَثابت، كلاهما عن أنس بالطرف الأخير من حــديث ميمــون: (لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار)... وهذا إسناد صــحيح علــى شرط مسلم -كما في التعليق على المسند<sup>(۱)</sup>-؛ بهز هو: ابن أسد، وحماد هو: ابن سلمة، وثابت هو: البنائي.

وأما حديث قتادة، وأبي قلابة فرواه: الإمام أحمد (٢) عن عبدالرزاق (٤) عن معمر عن الزهري عن قتادة، ثم رواه (٥)، من حديث معمر (٢) عن أبي قلابة، كلاهما عن أنس به. وهو للبزار (٧)عن زهير بن محمد عن عبدالرزاق عن معمر عن أبوب عن أبي قلابة وحده عن أنسس... وليس في حديثيهما قوله: (ولنساء الأنصار)، وهذا سند صحيح، ومعمر هو: ابن راشد، وأبوب هو: ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة هيو: عبدالله بن زيد، وقتادة هو: ابن دعامة (٨).

<sup>(</sup>۱) (۲۰/ ۲۹۹-۳۰۰) ورقمه/ ۱۲۹۸۷، وهو في الفسطائل لــه(۲/ ۷۹٤) ورقمه/ ۱٤۲۰.

<sup>.(</sup>٣٠٠/٢٠) (٢)

<sup>(</sup>٣) (۲/ ۹۲-۹۳) ورقمه/ ۱۲۲۰۱.

<sup>(</sup>٤) والحديث في مسصنف عبدالرزاق (١١/ ٦٢-٦٣) ورقممه / ١٩٩١٣، ١٩٩١٤.

<sup>(</sup>٥) (۲٠/ ٩٣) ورقمه/ ١٢٦٥١ م.

<sup>(</sup>٦) ومن طريق معمر-أيضاً-: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٥٠) ورقمه/ ١١٢٩.

<sup>(</sup>٧) [١٠٧/ أ-ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٨) والحديث رواه: النسائي في السنن الكـــبرى(٥/ ٩٢) ورقمـــه/ ٢٥٠٠، وفي الفضائل (ص/ ١٩٤) ورقمه/ ٢٤٥، وابن حبان في صحيحه(الإحـــسان ١٦/ ٢٦٩–

ورواه: أبو يعلى (١) عن محمد عن عبدالرزاق (٢) عن معمر عن قتدة به... لم يذكر فيه: الزهري، ولعل الحديث عند معمر على السوجهين، ولكن في سند هذا الوجه: شيخ أبي يعلى، وهو: محمد بن مهدي، لم أعرفه.

وللحديث طريق سادسة عن أنسس رواهسا: النسسائي في فسضائل الصحابة (٣) عن علي بن حجر عن إسماعيل (يعني: ابن جعفر) عن حميسد عنه به، بنحو حديث النضر بن أنس عنه... وسنده صحيح.

٧٠٤-[٧٢] عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأزواجهم، ولذراريهم).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٤)</sup> عن عثمان بن عبيدالله الطلحيي عن جعفر بن حميد عن يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٥)</sup>، وقال –وقد عزاه إليه–: (ورجاله ثقات، وفي

۲۷۰ ورقمه/ ۷۲۸۰)، كلاهما من طرق عن يزيد بن زريع عن سعيد (وهو: ابن يزيد) عن قتادة به، بنحوه.

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٣٧٦-٣٧٧) ورقمه/ ٣٠٣٢.

 <sup>(</sup>۲) والحديث في مصنف عبدالرزاق(۱۱/ ۲۲) ورقمــه/ ۱۹۹۱۳.ورواه مــن طريقه-أيضاً-: الآجري في الشريعة(٤/ ١٦٤٩) ورقمه/ ۱۱۲۸.

<sup>(</sup>۳) (ص/ ۱۸۵) ورقمه/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٤٤٠) ورقمه/ ٣٧٤٢.

<sup>.(</sup>٤ - /١ -) (0)

بعضهم خلاف) اهد، وليس فيهم ثقة إلا جعفر بن حميد، وهو: أبو محمد الكوفي، المعروف بزنبقة، وفي الإسناد شيخ الطبراني لم أقف على ترجمة له. ويعقوب القمي هو: ابن عبدالله الأشعري، مختلف فيه، فقال النسائي (۱): (ليس به بأس)، ووثقه الطبراني (۱)، وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، وقال الدارقطني (۱): (ليس بالقوي)، وذكره ابن الجوزي (۱)، والذهبي أي الضعفاء، وأورده الذهبي أيضاً فيمن تكلم فيه وهو والذهبي (۱) في الضعفاء، وأورده الذهبي أيضاً فيمن تكلم فيه وهو موثق (۱)، وقال: (صالح الحديث)، وقال ابن حجر في التقريب (۱۸): (صدوق يهم). وشيخه عيسى بن جارية هو: الأنصاري المدني، قال ابن معين (۱۹): يهم). وشيخه عيسى بن جارية هو: الأنصاري المدني، قال أبن معين (۱۹): (حديثه ليس بذاك)، وقال مرة (۱۱): (عنده مناكير)، وقال أبو داود (۱۱): (منكر الحديث)، وقال مرة (۱۱): (ما أعرفه، روى مناكير)... وضعفه –

<sup>(</sup>١) كما في: هَذيب الكمال (٣٢/ ٣٤٥) ت/ ٧٠٩٣.

<sup>(</sup>٢) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>.(7 (</sup>V) (T)

<sup>(</sup>٤) العلل(٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٣/ ٢١٦) ت/ ٣٨٢٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الديوان (ص/ ٤٤٥) ت/ ٤٧٧٤.

<sup>(</sup>۷) (ص/ ۲۰۲) ت/ ۳۸۰، وانظر: المغنی (۲/ ۲۰۸) ت/ ۲۱۹۲.

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۱۰۸۸) ت/ ۷۸۷۶.

<sup>(</sup>٩) التأريخ –رواية: الدوري– (٢/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>١٠) المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>١١) كما في: قذيب الكمال (٢٢/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>١٢) كما في المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

أيضاً-: النسائي<sup>(۱)</sup>، والعقيلي<sup>(۲)</sup>، وابن عــدي<sup>(۳)</sup>، والــذهبي<sup>(۱)</sup>، وابــن حجر<sup>(۵)</sup>، وغيرهم... فالحديث ضعيف إسناداً من هذا الوجه.

وللحديث شواهد دون قوله فيه: (ولأزواجهم)، كحديث زيد بن أرقم، وحديث أنس بن مالك (٢)، وغيرهما -رضي الله عنهم-، الحديث هما: حسن لغيره -إن شاء الله تعالى-. وأما قوله فيه: (ولأزواجهم) فقد ورد من حديث أنس بن مالك - الله المفظ: (ولنسسائهم)، وسنده: صحيح؛ فهو به حسن لغيره-والله الموفق-.

الأنصار الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله عليه قالوا: يا رسول الله الله الله عليه وسلم -: (الله على الله عليه وسلم -، الأنصار)، وقد كانوا جاءوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فرحب عم، وقال: (لا تَسْأَلُوني اليومَ شيئاً إلا أعطيتُكمُوه، ولا أسال لكم شيئاً إلا أعطيت ).

<sup>(</sup>۱) الضعفاء(ص/ ۲۱۶) ت/ ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٣/ ٣٨٣) ت/ ١٤٢١.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٥/ ٢٤٨).

 <sup>(</sup>٤) الديوان(ص/ ٣١١) ت/ ٣٢٧٠، والمغني(٢/ ٤٩٦) ت/ ٤٧٨٨، ونقل فيهما
 عن النسائي قال: (متروك)..

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٧٦٦) ت/ ٣٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) تقدما برقمي/ ٢٠٥، ٤٠٦.

هذا الحديث رواه عن أنس: ثابت البناني، وموسى بن أنس، وأبو بكر ابن أنس، وقتادة، وعاصم الأحول، ومحمد بن سيرين، والمنيب بن عبدالله الأنصاري، خمستهم عنه.

فأما حديث ثابت فرواه: الإمام أحمد (١) -وهذا من لفظه-، والبزار (٢) عن محمد بن رزق الله الكلوذاني، كلاهما عن أبي النضر عن المبارك عنه به... والمبارك هو: ابن فضالة، صدوق، لكنه يدلس، ويسوي، ولم يصرح بالتحديث (٣) عمن رواه عنه، ومن فوقه -فيما أعلم-.

وللحديث عن ثابت طريق أخرى، رواها: البزار (٤) عن عبدالله بن معاوية الجهني عن عبدالعزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد (٥) عنه به عثله... وقال: (ولا نعلم أسند يزيد بن أبي زياد عن ثابت عن أنسس إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن يزيد إلا عبدالعزيز بن مسلم) هسام ورجال إسناده كلهم ثقات عدا يزيد بن أبي زياد؛ فإنه ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن. وطريقا الحديث عن ثابت البناني تجربر إحداهما

<sup>(</sup>١) (١٩/ ٤٠٦) ورقمه / ١٢٤١٤، في قصة.

<sup>(</sup>٢) [٨١/ ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) وانظر: مجمع الزوائد (١٠/ ٤٠). ورواه: أبو القاسم البغوي في الجعديات(٢/ ٢٥). ورواه: أبو القاسم البغوي في الجعديات(٢/ ١٦٩) ورقمه/ ١٦٩ / ٣٣١٦ –ومن طريقه: البغوي في شرح الـــسنة(١١٩ / ١٦٩) ورقمه/ ٣٩٦٨ – عن هدبة (يعني: ابن خالد) عن المبارك به.

<sup>(</sup>٤) في الموضع المتقدم، من مسنده.

<sup>(</sup>٥) والحديث من طريق يزيد بن أبي زياد رواه -أيضاً-: النسائي في عمل البوم والليلة (ص/ ٢٧٨-٢٧٩) ورقمه/ ٣١٤.

الأخرى، وبمما يرتقي حديثه إلى درجة: الحسن لغيره. واسم أبي النضر – راويه عن المبارك-: هاشم بن القاسم.

وأما حديث موسى بن أنس فرواه: الإمام أحمد (۱)، ورواه -أيضاً-: البزار (۲) عن عبدالوارث بن عبدالصمد، كلاهما عن عبدالصمد عن عبدالله ابن أبي يزيد هو: المازي، المقرئ، ابن أبي يزيد هو: المازي، المقرئ، ذكر المزي في تمذيب الكمال (۱) فيمن روى عنه اثنين، وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، وقال ابن حجر في التقريب (مقبول)، يعين: حيث يتابع، وقد كان؛ فالإسناد: حسن لغيره من هذا الوجه. وموسى هو: ابن أنس بن مالك، وعبد الصمد هو: ابن عبدالوارث.

وأما حديث أبي بكر بن أنس فرواه: الإمام أحمد (١) -أيضاً - عن أبي سعيد عن شداد أبي طلحة عن عبيدالله بن أبي بكر عن أبيه به بنحوه، وزاد: قالوا: يا رسول الله، وأولادنا من غيرنا. قال: (وأولاد الأنصار)، قالوا: وموالينا. قال: (وموالي الأنصار)... وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات

<sup>(</sup>١) (١٠/ ٤٤٣-٤٤٢) ورقمه/ ١٣٢٢٦، وهو في الفضائل له -أيسضاً- (٢/ ٨٠٦) ورقمه/ ١٤٥١.

<sup>(</sup>٢) [١١٠/ أ] الأزهرية.

<sup>(7) (11/17).</sup> 

<sup>.(</sup>o \ /Y) (£)

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٥٥٩) ورقمه/ ٣٧٤٠.

<sup>(</sup>٦) (١٠/ ٤٦٤–٤٦٥) ورقمه/ ١٣٢٦٨، وهو في الفضائل له(٢/ ٧٨٩–٧٩٠) ورقمه/ ١٤١٠، ورواه من طريقه: المزي في تمذيب الكمال (٣٥/ ٣٤٩).

غير شداد أبي طلحة، وهو: ابن سعيد، متكلم فيه... فوثقه ابن معين (۱) والإمام أحمد (۲)، وغيرهما (۳). وقال البخاري (غ): (ضعفه عبدالصمد بن عبدالوارث)، وقال العقيلي (۵): (صدوق في حفظه بعض الشيء، ولا يتابع عليه)، وقال الدارقطني (۱): (يعتبر به)، وقال أبو أحمد الحاكم (۷): (لسيس بالقوي عندهم)، وقال الذهبي في الميزان (۸): (صالح الحديث)، وخلص الحافظ في التقريب (۱) إلى أنه صدوق يخطئ؛ ومنه: فيان طريقه فيها ضعف، وقد توبع من طرق – كما هو ظاهر –، فهي: حسنة لغيرها.

وأما حديث قتادة فرواه: البزار (۱۰) عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة به، بنحوه، دون القصصة... وقال: (وهلذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس غير عمرو بن علي. ولا نعرف هذا الحديث من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وإنما يُعرف عن معمر عن قتادة عن أنس) اها

کما في: الجرح والتعديل (٤/ ٣٣٠) ت/ ١٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) العلل –رواية: عبدالله– (٣/ ١٣٧) رقم النص/ ٩٩ ٥٤.

<sup>(</sup>۳) انظر: تأریخ أسماء الثقات لابن شاهین (ص/ ۱۹۸) ت/ ۵۲۰، والثقات لابن حبان(۸/ ۳۱۰)، وإكمال مغلطاي (٦/ ۲۲۳) ت/ ۲۳٥٨.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير(٤/ ٢٢٧-٢٢٨) ت/ ٢٦٠٧.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٢/ ١٨٥) ت/ ٧٠٧.

 <sup>(</sup>٦) كما في: سؤالات البرقاني له (ص/ ٣٦) ت/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) كما في: التهذيب(٤/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٨) (٢/ ٥٥٥) ت/ ٣٦٧٣.

<sup>(</sup>٩) (ص/ ٤٣٢) ت/ ۲۷۷٠.

<sup>(</sup>١٠) [٩٧] أ] الأزهرية.

ثم ساقه عن زهير بن محمد(يعني: ابن قَمير) عن عبدالرزاق عن معمر عنه به، بنحوه، دون القصة... وقال: (وهذا الحديث قد أنكروه على عمرو ابن علي من حديث يزيد، وكان مقيماً عليه إلى أن مات)اه... ورجال الإسنادين كلهم ثقات، وابن زريع سمع من سعيد قبل تغيره (الها أعلم).

وأما حدیث عاصم فرواه: البزار (۲) عن محمد بن موسی القطان الواسطی عن عاصم بن علی عن قیس بن الربیع عنسه بسه، بنحسوه، مختصرا... وقال: (وهذا الحدیث لا نعلم رواه عن عاصم إلاّ قسیس بسن الربیع) اه... وقیس مختلف فیه، وقد تغیر لما کبر، وأدخل علیه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث به، ولا یُدری أهذا من حدیثه أم مما أدخل علیه، کما لا یُدری می سمع منه عاصم بن علی، وهو: ابن عاصم الواسطی، القمه ابن معین ، وقال ابن سعد : (کان ثقة، ولیس بالمعروف بالحدیث، ویکثر الخطأ فیما حدث)، وقال أبو حاتم ، وابن حجر : (صدوق)، زاد ابن حجر: (ربما وهم).

<sup>(</sup>۱) انظر: الكواكب (ص/ ۱۹۵، ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) [٩٥/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) كما في: الكامل (٥/ ٢٣٤)، وتاريخ بغداد (١٢/ ٢٤٩) ت، ٦٦٩٦.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٧/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٨) ت / ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص / ٤٧٢) ت / ٣٠٨٤.

وأما حديث ابن سيرين فرواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن عبيد بن يجيى القرشي عن محمد بن عمرو أبي سهل عنه به، بلفظ: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار، وللكنائن<sup>(۱)</sup>، والجيران)... ومحمد بن عمرو هو: الأنصاري، الواقفي، ضعيف، ضعفه: يجيى القطان<sup>(۱)</sup>، وابن معين<sup>(1)</sup>، وابن غيى القرشي وابن عدي<sup>(۱)</sup>، والذهبي<sup>(۷)</sup>، وغيرهم. والراوي عنه: عبيد بن يجيى القرشي لم أعرفه.

ولكن تابعه: عبادة بن كليب الليثي عند ابن عدي في الكامــل<sup>(^)</sup>... وعبادة صدوق، له مناكير<sup>(٩)</sup>؛ فالــسند: ضــعيف، منحــبر بمتابعاتــه، وشواهده. وقوله في الحديث: (والجيران) يشهد له ما ســيأتي عقبــه في حديث رفاعة، فهو به: حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٥٤ – ٥٥٠) ورقمه/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) جمع: كُنّة -بالفتح-: امرأة الابن، أو الأخ. وقيل: امرأة الأب، ونحوه. -انظر: المجموع المغيث (من باب: الكاف مع النون) (٣/ ٨١)، ولسان العرب (حرف: النون، فصل: الكاف) ٣٦٢ /١٣.

<sup>(</sup>٣) كما في: الضعفاء للعقيلي (٤/ ١١٠) ت/ ١٦٦٨.

<sup>(</sup>٤) التأريخ -رواية: الدوري-(٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) كما في: الميزان(٥/ ١٢٠) ت/ ٨٠١٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل (٦/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>V) الديوان(ص/ ٣٦٨) ت/ ٣٩١١.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>٩) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٤٥) ت/ ٢٥٢، و تهذيب الكمال (١٤/ ٢٦٦) ت/ ٣١٤٨، والمغني (١/ ٣٣٠) ت/ ٣٠٨٨، والتقريب (ص/ ٤٨٠) ت/ ٣١٣٧.

ولقوله: (وللكنائن) شاهد من حديث عبدالرحمن بن أبي صعصعة، رواه: أبو نعيم في المعرفة (البسنده عن الهيثم بن جميل عن عبدالله بن المثنى عن قيس بن عبدالله عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، يرفعه: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار، ولكنائن الأنصار)... وعبدالله بن المثنى هو: ابن عبدالله الأنصاري، ضعيف الحديث (٢). وقيس ابن عبدالله لم أقف على ترجمة له.

وأما حديث المنيب بن عبدالله فرواه: الطبراني في الأوسط (٣)، وفي الصغير (٤) من طريق أحمد بن ثابت الجحدري عن محمد بن خالد بن عَثْمة (٥) عن عبدالله بن المنيب (١) عن أبيه به، بلفظ: أشهد لسمعت رسول

<sup>.(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي(۲/ ۱۳۷) ت/ ۲۰۹۸، والتقريـــب(ص/ ۵۶۰) ت/ ۳۰۹۲.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٢٧–٢٨) ورقمه/ ٦٠٤٢ عن محمد بن يونس العُصْفري، وَ(٢/ ٢٩٤–٥٩) ورقمه/ ٢٠١٦ عن أحمد بن شابت (٢٩٤) ورقمه/ ١٥١٦ عن أحمد (يعني: ابن محمد بن صدقة) كلاهما عن أحمد بن ثابت به، بمثله.

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٤٨) ورقمه/ ٣٤٦ عن الحسن بن علي بن دلويه البغدادي عن أحمد بن ثابت به، يمثله.

<sup>(</sup>٥) بفتح العين، وسكون الثاء المعجمة -- بثلاث -. - الإكمال (٦/ ١٤٢).

والحديث رواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٥١) ورقمه/ ١١٨٩ عن الحسين بن علي وأحمد بن عثمان، كلاهما عن محمد بن خالد بن عثمـــة بـــه، ورواه النــسائي في خصائص علي (ص/ ٢٨) ورقمه/ ٩ بالسند نفسه عند البزار، وبـــاختلاف في اللفــظ، ولفظه سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم الجحفة، وأخـــذ بيـــد علــي، فخطب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (يا أيها الناس، إني وليكم). قالوا صدقت، يـــا رسول الله، ثم أخذ بيد علي، فرفعها، وقال: (هذا وليي، والمؤدي عني، وإن الله موال من

اللهم اغفر للأنصار، وفراريهم)... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن الأنصار، وفراريهم)... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن المنيب إلا محمد بن خالد بن عثمة)، زاد في الصغير: (تفرد بن أحمد بن ثابت). ومحمد بن خالد بن عثمة صالح الحديث (٢)، وقال الحافظ (٣): (صدوق يخطئ)، والمنيب بن عبدالله هنو: ابن أبي أمامة الأنصاري، قال الذهبي (١٤): (ما علمت عنه راوياً سوى ولده عبدالله)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥)، وقال ابن حجر (٢): (مقبول)... فالسند: ضعيف.

فكل طرق هذ الحديث ضعفها يسسير، فالحديث بمجموعها، وشواهدها صالح لأن يرتقي إلى درجة: الحسن لغيره، دون ما نبهت على نكارته –والله الموفق–.

والاه، ومعاد لمن عاداه)... هذا لفظ النسائي، ولابن أبي عاصم نحوه. ورواه النسائي مرة في الخصائص(ص/ ١١٣-١١٤) ورقمه/ ٩٤ بسنده عن معن، وبسنده – أيضاً -(ص/ ١١٤) ورقمه/ ٩٤ بسنده عن معن، وبسنده واللفسظ ١١٤) ورقمه/ ٩٥ عن ابن عثمة، كلاهما من موسى بن يعقوب به، بنحو اللفسظ السابق.

<sup>(</sup>١) والحديث من طريق ابن المنيب رواه-أيضاً-: الخطيب في تسأريخ بغـــداد(٧/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: تمذيب الكمال(٢٥/ ١٤٣) ت/ ٥١٧٩.

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٨٤٠) ت/ ٥٨٨٤.

<sup>(</sup>٤) الميزان(٥/ ٣١٧) ت/ ٨٨٠٨.

<sup>.(0.9 /</sup>Y) (0)

 <sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٩٧٤) ت/ ٦٩٦٧.

١٩٥ - [٧٤] عن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - ولله عليه وسلم -: (اللهم اغفر للأنصار، ولِذَرارِي الأنصار، ولذرارِي الأنصار، ولذرارِي فرارِيهِم، ولجيرانِهِم).

رواه: البزار (۱) - وهذا لفظه-، والطبراني في الكبير (۲)، كلاهما من طريق زيد بن الحباب عن هشام بن هارون المدني الأنصاري عن معاذ بن رفاعة عن أبيه به... وللطبراني: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، وللدراريهم، ولجيراهم). قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن رفاعة بن رافع إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، وإسناده حسن)اه... وأورده تور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد (۳)، وقال وقد عزاه إلى البزار، والطبراني -: (ورجالهما رجال الصحيح هشام بن هارون وهو ثقة)اه... وهشام بن هارون هذا لم أر أحداً روى عنه غير زيد بن الحباب (٤)، ترجم وهشام بن هارون هذا لم أر أحداً روى عنه غير زيد بن الحباب (١٠)، ترجم

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۱۸۵) ورقمه/ ۳۷۳۶ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وُعن بشر بــن آدم، كلاهما عن زيد بن الحباب (وهو: العكلي) به.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٤١-٤١) ورقمه/ ٤٥٣٤ عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شهية، وَعن إبراهيم بن هاشم البغوي عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة، كلاهما عن زيد به، بنحوه. والحديث في مصنف ابسن أبي شهيبة(٧/ ٤٤٥) ورقمه/ ٢٧، وزاد فيه: (ولمواليهم). ورواه عنه: البغوي في معجمه(٢/ ٣٣٣) ورقمه/ ٦٨٣ وقرن به: أحمد بن محمد القطان. ورواه من طريق ابن أبي شيبة أيضاً -: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ٢١/ ٢٧٢ ورقمه/ ٧٢٨٣). والحديث رواه من طرق أخرى عن زيد بن الحباب: المزي في مقذيبه (٣٠ ٢٦٢ - ٢٦٣).

<sup>.(</sup>٤٠/١٠)(٣)

<sup>(</sup>٤) وانظر: قمذيب الكمال (٣٠/ ٢٦٢) ت/ ٢٥٨٩.

له البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، وهو معروف بتوثيق المجاهيل –وهام منهم –، وأورده الذهبي في الميزان<sup>(1)</sup>، وقال: (لا يعرف)، وقال ابسن حجر<sup>(0)</sup>: (مجهول)اهد.

ولم ينفرد بهذا الحديث... فقد رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن العباس ابن الفضل الأسفاطي عن إبراهيم بن يجيى الشجري عن أبيه عن عبيد بن يجيى عن معاذ بن رفاعة به، بمثل حديثه من طريق هشام بن هارون، وزاد بعد قوله (ولأبناء الأنصار): (ولأبناء أبناء الأنصار)... والعباس بسن الفضل لا أعرف حاله جرحاً، ولا تعديلاً. وإبراهيم بن يجيى هو: ابسن محمد بن عباد الشجري<sup>(۷)</sup>، هو وأبوه ضعيفان، وكان أبوه ضريرا يتلقن. وطريقا الحديث كل واحدة منهما صالحة لجبر الأخرى، فالحديث بهما:

والحديث دون قوله: (ولجيرالهم) حسن لغيره بــشواهده المتعــددة، المخرج بعضها في هذا المبحث. وقوله فيه: (ولجيرالهم) حسن لغيره مــن

التأريخ الكبير (٨/ ١٩٨) ت/ ٢٦٩١.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۹/ ۹۹) ت/ ۲۶۲.

<sup>.(079 /</sup>V) (T)

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٣٠٠) ت/ ١٩٢٥.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ١٠٢٣) ت/ ٧٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) (٥/ ٤١) ورقمه/ ٣٣٥٤.

<sup>(</sup>۷) انظر ترجمته في: الجرح والتعـــديل (۲/ ۱٤۷) ت/ ٤٨٢، والتهــــذيب (۱/ ۱۷۷)، وتقريبه (ص/ ۱۱۸) ت/ ۲۷۰.

الطريقين المتقدمتين، وتقدم ما يشهد لها من حديث أنس بن مالك -قبل هذا-، فانظره.

١٠ - [٧٥] عن حزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ولا بناء الأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء الأنصار).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن عمر البزار عن عمرو بن مالك الراسبي عن هشام بن عبدالله بن عكرمة عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به... وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال –وقد عزاه إليه–: (وفيه: صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف)، وهو كما قال، ضعفه: ابن معين<sup>(۱)</sup>، وابن مهدي<sup>(۱)</sup>، وابن المدين<sup>(۱)</sup>، وأبو حاتم<sup>(۱)</sup>، وغيرهم<sup>(۱)</sup>. والراوي عنه: هسشام ابن عبدالله بن عكرمة هو: المخزومي، قال ابن حبان<sup>(۱)</sup>: (لا يعجب بي

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۸۰-۸۸) ورقمه/ ۳۷۲۲.

<sup>.(</sup>٤١/١٠)(٢)

<sup>(</sup>٣) التأريخ –رواية: الدوري–(٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) كما في: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٠٢) ت/ ٧٢٩.

 <sup>(</sup>٥) كما في: سؤالات ابن أبي شيبة له(ص/ ٩١) ت/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء الصغير (ص/ ١٢١) ت/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرخ والتعديل (٤/ ٤١٢) ت/ ١٨١٠.

<sup>(</sup>۸) انظر: الضعفاء لأبي زرعة(۲/ ٤٤٠) والكامل لابن عدي(٤/ ٥٨)، والضعفاء للدارقطني (ص/ ۲٤٧) ت/ ۲۹۰، والديوان (ص/ ۱۹۲) ت/ ۱۹۳۰.

<sup>(</sup>٩) المحروحين(٣/ ٩١).

الاحتجاج بخبره إذا انفرد)، وأورده ابن الجنوزي<sup>(۱)</sup>، والسذهبي<sup>(۲)</sup> في الضعفاء. يرويه عنه: عمرو بن مالك الراسبي، وهو ضعيف، ترك حديثه غير واحد، وله أحاديث سرقها عن قوم ثقات<sup>(۳)</sup>. وعليه فالحديث: ضعيف إسناداً من هذا الوجه، بإحسان الظن بعمرو بن مالك، وأن الحديث عنده رواية. ومتن الحديث: قد صح من طرق جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – خرجت عدداً من أحاديثهم هنا، فهو كها: حسن لغيره.

رواه: الطبراني في الكبير في إبراهيم بن دحيم الدمشقي عن أبيه، وعن أبي مسلم الكشي عن سليمان بن داود الشاذكوني، كلاهما عن عن أبي ممد بن إسماعيل عن ابن أبي فُدَيْك (٢) عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن أبي فُدَيْك (٢)

<sup>(</sup>۱) الضعفاء (۳/ ۱۷۵) ت/ ۳۹۰۰.

<sup>(</sup>٢) الديوان(ص/ ٤١٩) ت/ ٤٤٧١، والمغنى(٢/ ٧١١) ت/ ٢٧٥٣.

<sup>(</sup>۳) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٩) ت/ ١٤٢٨، والسديوان (ص/ ٣٠٥) ت/ ٣٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) وقع في المعجم: (أبي)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) (۱۸/ ۸۱ /۸۱) ورقمه/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>٦) ورواه: ابن قانع في المعجم(٢/ ٣٠٥) بسنده عن إبراهيم بن عرعــرة، ورواه: أبو نعيم في المعرفة(٤/ ٢٢٠٤-٥٢٠) ورقمه/ ٢١٥٥بسنده عــن أبي مــسلم عــن

حبيبة عن عوف بن سلمة بن عوف عن أبيه عن جده به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعرزاه إليه ثم قال: (وفيه من لم أعرفهم)اه، ولعله يقصد عوف بن سلمة، وأباه ؛ فإني لم أقف على ترجمة لأي منهما.

والحديث أورده ابن عبدالبر في الاستيعاب<sup>(۲)</sup> عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة به، ثم قال: (إسناده كله ضعيف). كما أورده ابن حجر في الإصابة<sup>(۳)</sup>، وعزاه إلى: البغوي، وابن السكن، وابن منده، وقال: (قال ابن السكن: ابن أبي حبيبة هو: إبراهيم -يعين: ابرن إسماعيل - لين الحديث)اهد. ومنه فالحديث: ضعيف إسنادا من هذا الوجه. ووقعت بعض طرقه من طريق الشاذكوني، وتقدم أنه هو متروك. والحديث وارد من غير طريقه.

والحديث عدا قوله فيه: (ولموالي الأنصار) ثبت من طرق كثيرة جداً خرجتها هنا. وقوله: (ولموالي الأنصار) ضعيف إسناداً من هذا الوجه، وصح من حديث أنس عند مسلم -وتقدم-(1)، فهو به: حسن لغيره. ويحتمل أن يشهد له ما تقدم في حديث رفاعة بن رافع - المسلم - كما سيأتي إلى درجة: الحسن لغيره، ويؤيد هذا أن أتباع الأنصار منهم - كما سيأتي

الشاذكوني، ثم ساقه، وابن الأثير في أسد الغابة(٤/ ١١)بسنديهما عن دحيم، كلاهما عن الشاذكوني، ثم ساقه، وابن الأثير في أسد الغابة(٤/ ١١)

<sup>.(</sup>٤١/١٠)(1)

<sup>(1) (7/ 171-171).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٤٤) ت/ ٩٨٠٥.

<sup>(</sup>٤) برقم/ ٤٠٦.

في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه (١)-، ومن أتباعهم: مواليهم، وقد قال-صلى الله عليه وسلم-: (اللهم اغفر للأنصار)، في أحاديث كثيرة.

٢١٢ - [٧٧] عن عمرو بن عوف - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - عليه وسلم -: (رحم الله الأنصار، وأبناء الأنصار).
 أبناء الأنصار).

رواه: ابن ماجه (۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده بد... وأورده البوصيري في زوائد ابن ماجه (۲)، وقال: (هذا إسناد ضعيف؛ فيه: كثير ابن عبدالله، وهو متهم) اهد. وكثير بن عبدالله قليل الحديث، كذبه الشافعي، وابن حبان، ووهاه الإمام أحمد، وغيره. وأبوه لا أعرف أحداً روى عنه سوى ابنه، ترجم له البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته، وهدو معروف بالتساهل. وقال ابن حجر في التقريب: (مقبول) - يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه ، ولم أر من تابعه على لفظه.

والمعروف في لفظ الحديث: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قسال: (رحم اللهم اغفر للأنصار...)، بدل قول كثير بن عبدالله عن أبيه فيه: (رحم

<sup>(</sup>۱) برقم/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) في المقدمة(فضائل أصحاب رسول الله- صلى الله عليـــه وســــلم -، فـــضل الأنصار) ١/ ٥٨ ورقمه/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) مصباح الزجاجة (١/ ٢٦) ورقمه/ ٢١.

الله الأنصار...)، وقولهما هذا لم يتابعهما عليه أحد -فيما أعلم-، فهي لفظة منكرة. والحديث أورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (١)، وقال: (ضعيف جداً بهذا اللفظ).

٣١٤-[٧٨] عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (اللهمَّ اغفرُ لِلأنصَارِ، وأبناءِ الأنصَارِ، ولبناءِ الأنصَارِ، ولموَالي الأنصَار).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الأوسط (٢) عن محمد بن جابان عن محمود بن غيلان عن يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عدي بن ثابت عن البراء به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن جابر إلا زهير، تفرد به يحيى بن آدم)اه... وجابر هو: ابن يزيد الجعفي، متروك الحديث، متهم، ومدلس لم يصرح بالتحديث. ومحمد بن جابان -شيخ الطبراني- هو: الجنديسابوري (٣)، لم أقف على ترجمة له. فالإسناد: واه؛ لحال جابر. ومحمود هو: المروزي، ويحيى هو: القرشي. وزهير هو: ابسن معاوية الجعفى.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۱۳)رقم/ ۳۰.

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۲۰۶) ورقمه/ ۲۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) كما في: طبقة تلاميذ محمود بن غيلان في تمذيب الكمال (٢٧/ ٢٠٧).

الله عنهما- قال: (نزلت عبدالله -رضي الله عنهما- قال: (نزلت هذه الآية فينا: ﴿إِذْ مَنَتُ طَاعْنَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلا ﴾ (١)، بني سلمة، وبني حارثة، وما أحب أها لم تترل، والله يقول: ﴿وَاللَّهُ وَلَيْهُمَا ﴾).

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> – وهذا لفظه – عن محمد بن يوسف، كما رواه: عن علي بن عبدالله، ورواه –أيضاً –: مسلم<sup>(۱)</sup> عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبدة، أربعتهم عن سفيان بن عيينة<sup>(۱)</sup> عن عمرو عنه به... وعمرو هو: ابن دينار.

<sup>(</sup>١) من الآية: (١٢٢)، من سورة: آل عمران.

<sup>(</sup>٢) في(كتاب: المغازي، بـــاب: ﴿ إِذْ هَمَّتُ طَانِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَوَكُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَوَكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٧/ ١٣ ع ورقمه/ ٥٠١ .

<sup>ُ(</sup>٣) َ فِي (كتاب: التفسير، باب: ﴿ إِذْ مَسَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلا ﴾ ٨/ ٧٣ ورقمــه/

<sup>(</sup>٤) في(كتاب:فضائل الصحابة، باب: من فضائل الأنصار --رضي الله عنهم-) ٤/ ١٩٤٨ ورقمه/ ٢٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه -أيضاً - من طريق سفيان بن عيبنة: الطبري في تفسيره(٧/ ١٦٧) رقم/ ٧٧٢٨، ٧٧٢٩ وابن حبان في صحيحه(الإحسان١٦/ ٢٧٧ ورقمه/ ٧٢٨٨)، والبيهقي في دلائل النبوة(٣/ ٢٢١)، والبغوي في تفسيره(١/ ٣٤٧)... وانظر: الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) جمع: (ناصر)، واللام فيه للعهد؛ أي: أنصار رسول الله- صلى الله عليه وسلم

رواه: البخاري<sup>(۲)</sup> عن موسى بن إسماعيل<sup>(۳)</sup> عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير به... وموسى بن إسماعيل هو: المنقري. ومهدي، وغيلان هما: المعوليان<sup>(۱)</sup>، البصريان.

♦ وتقدم (٥) من حديث السائب بن يزيد حظه عند الطبراني في معجمه الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم – قال مخاطباً الأنصار في كلام فيه طول: (..وسماكم بأحسن الأسماء: أنسصار الله، وأنسصار رسوله)، وإسناده ضعيف، وهو بذا: حسن لغيره – كما تقدم –.

-انظر: التوضيح لابن الملقن (ص/ ٤٠٨)، والفتح(١/ ٨١)، وَ(٧/ ١٣٨).

(١) كما في قول ه - حل وعلا-: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ ، وقول ه : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ ، من الآيتين: (١٠٠ ٪ ١١) ، مسن سورة: التوبة. وانظر: الآيتين (٢٧) ٤٤) ، من سورة: الأنفال. وقال قتادة (كما في: الاستبصار ص/ ٢٧) في قوله - تعالى - في سورة: الصف (من الآية: ١٤): ﴿ كُونُوا أَنصَارَ اللَّه ﴾ : (قد كان ذلك - بحمد الله - جاءه سبعون رجلاً، فبايعوه عند العقبة، فنصروه، وآووه، حتى أظهر الله دينه. ولم يسم حي من الناس باسم لم يكن لهم إلا هم) اه.

(٢) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: مناقب الأنصار) ٧/ ١٣٧ ورقمه/ ٣٧٧٦.

(٣) وكذا رواه: ابن عبدالبر في الاستيعاب(١/ ٧)، والانباه(ص/ ١٠٧)بسنده عن عفان، وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن مهدي بن ميمون به.

(٥) ورقمه/ ٣٤٦.

الله عنه -قـــال: منا. فَدَعَا به. الله عنه الله عنه -قـــال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتّبعناك، فـــادع الله أن يجعل أتباعنا<sup>(۱)</sup> منا. فَدَعَا به.

رواه: البخاري<sup>(۲)</sup> عن محمّد بن بشار عن غندر –واللفظ له-، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۳)</sup> عن عثمان بن عمر الضبي عن عمرو بن مسرزوق، كلاهما عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عنه به... ووقع في آخره عند البخاري: (فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، فقال: قسد زعسم ذلك زيد)اهب، والقائل هو: عمرو بن مرة. وابن أبي ليلى هو: عبد الرحمن<sup>(1)</sup>. والحديث رواه –أيضاً–: البخاري<sup>(٥)</sup> عسن آدم<sup>(۱)</sup>، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> عن محمد بن جعفر<sup>(۸)</sup>، كلاهما عن شعبة<sup>(۱)</sup> عن عمرو بن مرة عن

<sup>(</sup>١) أي: من الحلفاء، والموالي... أي: يقال لهم: الأنصار؛ حتى تتنــــاولهم الوصـــية بالإحسان إليهم، ونحو ذلك.

<sup>-</sup>انظر: الفتح(٧/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: أتباع الأنصار) ٧/ ١٤٣ ورقمه/ ٣٧٨٧.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٦٩) ورقمه/ ٤٩٧٧، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) الفتح(٧/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) في الموضع المتقدم من صحيحه(٧/ ١٤٣) ورقمه/ ٣٧٨٨.

<sup>(</sup>٦) ورواه: الحاكم في المستدرك(٤/ ٨٥) بسنده عن آدم به، وقال: (صحيح الإسناد، و لم يخرجاه) اهد، ووافقه الذهبي في التلخيص (٤/ ٨٥)! والحديث للبخاري عن آدم؟!

<sup>(</sup>۷) (۳۲/ ۵۰) ورقمه/ ۱۹۳۳۳.

<sup>(</sup>٨) ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف(١٦/ ١٦١) –وعنـــه: ابـــن أبي عاصـــم في الأحاد(٣/ ٣٦٨) ورقمه/ ١٧٦٩ – عن محمد بن جعفر به.

أي حمزة قال: (قالت الأنصار: يا رسول الله، إن لكل قوم أتباع، وإنا قد تبعناك، فادع الله –عز وجل– أن يجعل أتباعنا منا). قال: فدعا لهـم أن يجعل أتباعهم منهم. قال: فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، فقال: زعم ذلك زيد –يعني: ابن أرقم –... هذا لفظ الإمام أحمد، وللبخاري نحوه، وفيه: فقال: (اللهم اجعل أتباعهم منهم). قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلسى، قال: قد زعم ذاك زيد. قال شعبة: أظنه زيد بن أرقم.اهـم. وأبو حمـزة هو: طلحة بن يزيد الأنصاري، صحابي معروف... ولعل حديثه هـذا مرسل صحابي –وهو حجة –. وآدم هو: ابن أبي إياس.

٨١٨-[٨٣] عن أنس بن مالك - على الله على القُرآنُ ( الحَمْعَ القُرآنُ ( الله على على على على على على على على الله عليه وسلم - أربعة، كُلُهمْ مِنَ الأنصَارِ (٣): أَبَيّ، ومعاذُ بنُ جَبَل، وأبُو زيدِ (٤)، وزيدُ بنُ ثَابِت).

<sup>(</sup>۱) ورواه عن شعبة: أبو داود الطيالسي في مسنده(۳/ ۹۳) ورقمــــه/ ٦٧٠... وكذا رواه: البغوي في الجعديات (١/ ٢٨٦) ورقمه/ ٨٦ بسنده عن شعبة به.

<sup>(</sup>٢) أي: استظهره حفظا. –الفتح(٧/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) وقرأه جماعة من غير الأنصار، ومنهم: عبدالله بن مسعود، وسالم-مــولى أبي حديفة-، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وغيرهم. انظر: الاستيعاب(١/ ٢٨٢)، و(٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) هو: أحد عمومة أنس -كما سيأتي-. قيل اسمه: أوس. وقيل هو: ثابت بسن زيد. وقيل هو: شابت بسن النعمان -وسيأتي حديثه عقب هذا، فانظره- وقسال الواقدي هو: قيس بن السكن بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري). قال الحسافظ في الفتح(٧/ ١٦٠): (ويرجحه: قول أنس: "أحد عمومتي" ؛ فإنه من قبيلة بني حرام)اه... -وانظر: الطبقات الكبرى لابسن سعد(٥/ ١٠)، و(٧/ ٢٧)، و(٣/ ٢٠٥)،

هذا الحديث رواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، والترمذي<sup>(۲)</sup>، كلاهما عن محمد بسن بشار عن يحيى بن سعيد، ورواه: مسلم<sup>(۲)</sup> عن محمد بن المثنى، ورواه: أبو يعلى<sup>(٤)</sup> عن أحمد، كلاهما عن أبي داود، ورواه –أيضاً–<sup>(٥)</sup>: عن عبيدالله عن خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن شعبة<sup>(۱)</sup>، ورواه: البخاري<sup>(۲)</sup> –أيضاً عن حفص بن عمر، ورواه: مسلم<sup>(۸)</sup> عن أبي داود سليمان بن معبد عسن عمرو بن عاصم، ورواه: أبو يعلى<sup>(٤)</sup> عن هدبة بسن خالد، ثلاثتهم عمرو بن عاصم، ورواه: أبو يعلى<sup>(٤)</sup> عن هدبة بسن خالد، ثلاثتهم عمرو بن عاصم، ورواه: أبو يعلى<sup>(٤)</sup> عن مدبة بسن خالد، ثلاثتهم عن همام، كلاهما عن قتادة عنه به... قسال حقب حديث شعبة: (قلت [يعني: قتادة]: من أبو زيد؟ قسال: أحدد

والاستيعاب(٣/ ٢٢٣-٢٢٤)والإصابة (٢/ ٣١) ت/ ٣١٧٦.

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: مناقب الأنصار، باب: مناقب زيد بن ثابست - الم ۱۵۹/ ۱۵۹ ورقمه/ ۳۸۱۰.

<sup>(</sup>٢) في (باب: مناقب معاذ بن حبل..، من كتاب: المناقـــب) ٥/ ٦٢٥ ورقمـــه/ ٣٧٩٤.

<sup>(</sup>٣) في (باب: من فضائل أبي بن كعب، وجماعة من الأنصار –رضي الله تعـــالى عنهم–، من كتاب: فضائل الصحابة) ٤/ ١٩١٤ ورقمه/ ٢٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٢) ورقمه/ ٢٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٤٦٧) ورقمه/ ٣١٩٨.

<sup>(</sup>٦) ورواه: النسائي في الفضائل(ص/ ١٦٤) ورقمه/ ١٨١بسنده عن ابن إدريس عن شعبة به،بفضل أبي زيد-وحده-.

 <sup>(</sup>٧) في (كتاب: فضائل القرآن، باب: القراء من أصحاب النبي- صلى الله عليـــه وسلم -)٨/ ٦٦٣ ورقمه/ ٥٠٠٣.

<sup>(</sup>٨) في الموضع المتقدم من كتاب الفضائل (٤/ ١٩١٤–١٩١٥).

<sup>(</sup>٩) (٥/ ٢٥٨) ورقمه/ ٢٨٧٨، ومن طريقه: أبو نعــيم في المعرفــة(٣/ ٢٣٦– ٢٣٧) ورقمه/ ١٣٢٣.

عمومتي). وقال البخاري عقب حديث همام: (تابعه الفضل عن حسين ابن واقد عن ثمامة عن أنس). ويحيى في أحد الإسنادين هو: ابن سعيد القطان، وهمام هو: ابن يحيى العوذي. وقتادة هو: ابن دعامة. وأحمد هو: الدورقي. وأبو داود هو: الطيالسي. وعبيدالله هو: ابن عمر القواريري.

ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup>-أيضاً عن معلى بن أسد عن عبدالله بن المثنى عن ثابت البناني، وغمامة (۱)، كلاهما عن أنس قال: (مات النبي صلى الله عليه وسلم -، ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن حبل، وزيد ابن ثابت، وأبو زيد)... ذكر أبا الدرداء بدل: أبي بسن كعسب. قال الإسماعيلي: (هذان الحديثان مختلفان، ولا يجوزان في الصحيح، مسع تباينهما، بل الصحيح أحدهما). وجزم البيهقي بأن ذكر أبي الدرداء وهم، والصواب: أبي بن كعب، وقال الداودي: (لا أرى ذكر أبي الدرداء وهم، مغفوظا)اهد. وأجاب الحافظ بأن البخاري أشار إلى عسم الترجيح باستواء الطرفين. فطريق قتادة على شرطه، وقد وافقه عليها غمامة -في باستواء الطرفين. فوريق ثابت -أيضاً على شرطه، وقد وافقه عليها غمامة -في عليها المامة -في الرواية الأخرى -. وباحتمال أن يكون أنسس حدث كهذا الحديث في وقتين، فذكره مرة: أبي بن كعب؛ ومرة بدله: أبا الدرداء. وبأن ابن أبي داود (۱)

<sup>(</sup>١) في الموضع المتقدم من فضائل القرآن(٨/ ٦٦٣)رقم/ ٥٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: أبو نعيم في المعرفة(٣/ ٢٣٧) ورقمه/ ١٣٢٤ بسنده عن الحسين ابن واقد عن ثمامة به.

<sup>(</sup>٣) لم أر هذا الأثر في المقدار المطبوع من كتاب: المصاحف، لابن أبي داود.

قال: (جمع القرآن على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خمسه من الأنصار: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو أبوب الأنصاري)، قال: (وإسناده حسن، مع إرساله. وهو شاهد جيد لحديث عبدالله بن المثنى في ذكر أبي الدرداء، وإن خالفه في العدد والمعدود). وبما رواه (۱۱) -أيضاً -: من طريق الشعبي قال: (جمع القرآن في عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ستة، منهم: أبو الدرداء، ومعاذ، وأبو زيد، وزيد بن ثابت). قال الحافظ: (وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبدالله بن المثنى، وإسناده صحيح مع إرساله)، ثم قال: (فلله در البخاري، ما أكثر اطلاعه! وقد تبين بهذه الرواية المرسلة قوة رواية عبدالله بن المثنى، وأن لروايته أصلاً-والله أعلم-) (۱۲) اهـ.

وجاء الحديث أطول من هذا، جاء بلفظ: (افتخسر الحيان مسن الأنصار: الأوس، والخزرج، فقالت الأوس: "منا غسسيل الملائكة: حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتزله عرش الرحمن: سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر (٣): عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، ومنا مَسن أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت". وقال الخزرجيون: "منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله—صلى الله عليه وسلم — لم يجمعه غيرهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبسل").

<sup>(</sup>١) وهذا كالذي قبله، لم أره.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا: الفتح(٨/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) -بسكون الباء الموحدة-: ذكور النحل. -انظر: النهاية (باب: الدال مع الباء) ٢/ ٩٩، والاستيعاب (٣/ ١٣٢)، وهدي الساري (ص/ ١٢١).

رواه بهذا اللفظ: البزار<sup>(۱)</sup> عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي<sup>(۲)</sup>، وَعـن<sup>(۱)</sup> عن محمد من يحيى وَيعقوب بن إبراهيم بن كثير، ورواه: أبو يعلى<sup>(١)</sup> عن محمد ابن عبدالله الأزدي، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(٥)</sup> عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين، خمستهم عن عبدالوهاب بن عطاء<sup>(١)</sup> عـن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه به... قال البزار: (الدَّبْر: هذه الزنابير الكبار، الحمر<sup>(۲)</sup>)، وقال الطبراني في حديثه: قلت لأنس من أبو زيد؟ قال: (أحد عمومتي). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٨)</sup>، وقال: (في الصحيح منه الذين جمعوا القرآن فقط. رواه: أبو يعلى، والبرزار، والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح)هـ.. وعبدالوهاب بن عطاء هـو: الخفاف

<sup>(</sup>١) كما في كشف الأستار (٣/ ٣٠٣) ورقمه/ ٢٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) ومن طريق الدورقي رواه -أيضاً-: ابن عبدالبر في الاستيعاب (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) [٩٨/ ب-٩٩/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٣٢٩-٣٣٩) ورقمه/ ٢٩٥٣ -ومن طريقه: الضياء في المختــــارة (٧/ ١٣٦-١٣٦) ورقمه/ ٢٥٧٠-.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٠) ورقمه/ ٣٤٨٨- ومن طريقه: الـضياء في المختـــارة (٧/ ١٣٨-) ورقمه/ ٢٥٧٢-.

<sup>(</sup>٦) ورواه: الحاكم في المستدرك(٤/ ٥٠) بسنده عن يحيى بن أبي طالب، ورواه: الضياء في المختارة (٧/ ١٣٧-١٣٨) ورقمه/ ٢٥٧١ بسنده عن إبراهيم بن سعيد، كلاهما عن عبدالوهاب بن عطاء به... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه) اهد، ووافقه الذهبي في التلخيص(٤/ ٥٠)... والطرف الثاني من الحديث عند البخاري -كما تقدم-، ولإسناد الحاكم علة -سيأتي بياها-.

<sup>(</sup>٧) ويقال: هي جماعة النحل، كما في: الموضعين المتقدمين من النهاية، وهدي السارى.

<sup>.(£1/1·)(</sup>A)

البصري، وثقه الجماعة (۱)، وقال البخاري (۲)، والنسسائي (۳): (ليس بالقوي)، زاد البخاري: (عندهم، وهو يحتمل)، وقال مسرة (٤): (كان يدلس عن ثور، وأقوام أحاديث مناكير) اها، لكنه من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة (۱)، ثم هو مدلس، عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (۱)، وانتفت شبهة تدليسه بتصريحه بالتحديث عند البزار، وأبي يعلى. وسعيد بن أبي عروبة اختلط، وسماع عبدالوهاب بن عطاء منه قبل الاختلاط (۲)، لكنه يدلس، ولم يصرح بالتحديث عن شيخه قتادة، وهو: ابن دعامة، وهو مدلس مثله، ولم يذكر سماعاً في حديثه هذا عن أنس... فالإسناد: ضعيف. وتقدم الطرف الثاني و هذا الحديث عن شبخارى.

وروى هذا الطرف-أيضاً-: الطبراني في الأوسط<sup>(^)</sup> عن محمـــد بـــن يعقوب عن يعقوب بن إسحاق عن معلى بن أسد<sup>(١)</sup> العمّي عن عبـــدالله

<sup>(</sup>۱) انظر: التأريخ لابن معين-رواية: الـــدوري- (۲/ ۳۷۹) والثقـــات لابــن حبان(۷/ ۱۳۳)، وتمذيب الكمال(۱۸/ ۰۰۹) ت/ ۳۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الصغير (ص/ ١٥٦) ت/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (ص/ ٢٠٨) ت/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) كما في: التهذيب (٦/ ٢٥٢–٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: تأريخ بغداد(١١/ ٢١) ت/ ٥٦٨٥، وتهذيب الكمال (١٨/ ١٩٥) ت/ ٣٦٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: تعریف أهل التقدیس (ص/ ٤١) ت/ ۸٥.

<sup>(</sup>۷) انظر: شرح العلل لابن رجب(۲/ ۷۶۵، ۷۶۰–۲۶۷)، والکواکب النيرات (ص/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>۸) (۸/ ۸۰۳–۲۰۹۱) ورقمه/ ۲۷۷۱.

ابن المثنى عن ثابت البناني وتمامة عن أنس به... وقال: (لم يسرو هذا الحديث عن ثمامة إلا عبدالله بن المثنى، ولا عن عبدالله إلا معلى بن راشد، تفرد به أبو يوسف) اهد. وعبدالله بن المثنى هو: ابن عبدالله بن أنس بسن مالك، وثقه غير واحد، وضعفه النسائي، والعقيلي، وغيرهما. وقال ابسن حجر: (صدوق كثير الغلط)، وحديثه هذا جاء من طريقين - كما تقدم -، والإسناد: لا بأس به. وثمامة هو: ابن عبدالله بن أنس.

مَنْ اللهُ عَلَيْهِ -قَالَ: (جَمَعَ القُرآنُ اللهُ عَلَيْهِ -قَالَ: (جَمَعَ القُرآنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم -، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنصَارِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم -، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنصَارِ: أَيُّ بِنُ كَعْبٍ، ومَعَاذُ بِنُ جَبَلٍ، وزيدُ بِنُ ثَابِتٍ، وأَبُو زَيدٍ، وسَعدُ بَسِنُ عُبَيد (١).

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع: (راشد)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) تقدم في حديث أنس: (جمع القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أربعة، كلهم من الأنصار...)، وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذا الاختلاف، مع ما ثبت أن بعض المهاجرين جمعه -أيضاً- بأجوبة عدة... منها: أن العدد لا مفهوم له. أو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس -كما تقدم في بعض طرق حديث أنس، في المفاخرة. أو أن أنسا إنما اقتصر على البعض -أحياناً-؛ لتعلق غرضه بحسم. - انظر: الفتح(٨/ ٦٦٧-٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) وهو: ابن النعمان، من الأوس (كما في: الإصابة٢/ ٣١ ت/ ٣١٧٦). وتقدم في حديث المفاخرة أن أنساً سمى فيه جماعة من الخزرج، ولعل هـــذا يؤيـــد أن العـــدد المذكور في مفاخرة اللكور في الحديث لا مفهوم له، ذكره أنس من باب المقابلة للعدد المذكور في مفاخرة الأوس لهم -والله أعلم-. والحظ هنا أنه ما عد إلا خمسة ؟

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن الثوري، وعن محمد بن عبدالله الحضرمي عن يحيى بن عبدالحميد عن قيس بن الربيع، كلاهما عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلسى عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال –وقد عزاه إليه»: (وفي إسناده يحيى بن عبدالحميد الحماني، وهو ضعيف)اه... والحماني إنما هو في أحد إسنادي الطبراني إلى قيس بن مسلم –وهو أبو عمرو الجدلي»، والحماني القم بسرقة الحديث. حدث به عن قيس بن الربيع، وهو: أبو محمد الأسدي، قدمت أنه تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.

والإسناد الآخر حدث به إسحاق بن إبراهيم وهو: الدبري عن عبدالرزاق وهو: ابن همام وعبدالرزاق اختلط ( $^{(7)}$ ) وإسحاق سمع منه بعد اختلاطه، وله أحاديث عنه مستنكرة، وما كان صاحب حديث ( $^{(3)}$ ) وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك سعد بن عبيد؛ لأن سعداً مات بعد القادسية، زمن عمر بن الخطاب، سنة: ست عشرة ( $^{(9)}$ )، وابن أبي ليلى ولد لست ليال بقين من خلافة عمر ( $^{(1)}$ )... ومعلوم أن عمر مات في ذي

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۵۶) و ورقمه/ ۹۳ ۵۶.

<sup>(</sup>٢) (١٠) (٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ٢٦٦) ت/ ٣٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الميزان (١/ ١٨١) ت/ ٧٣١، والكواكب السنيرات (ص/ ٢٦٦) ت/ ٣٤، و(ص/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تأريخ خليفة (ص/ ١٣٣)، وتأريخ ابن زبر (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٦) انظر: التَّاريخ الكبير للبخاري(٥/ ٣٦٨) ت/ ١١٦٤، والمراسيل لابـــن أبي

الحجة، سنة: ثلاث وعشرين<sup>(۱)</sup>. ومما سبق يتبين أن إسـناد الحمـاني إلى قيس بن مسلم: واه، وإسناد الدبري: ضعيف ؛ لأنه سمع بـأخرة مـن عبدالرزاق، ولأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك سـعد بـن عبيـد. والطريقان المتقدمتان يصلح كل واحد منهما لجـبر الآخـر، فالحـديث عجموعهما: حسن لغيره.

وتقدم في رواية لحديث أنس عند البخاري ذكر هؤلاء عدا سعد بن عبيد. وجاء في رواية أخرى للحديث عند البخاري -أيضاً- بـــذكر أبي الدرداء، بدل: أبي.

وروى الطبراني في الكبير (٢) -أيضاً - مثله عن محمد بن عبدالله عن عثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن داود بن أبي هند، و إسماعيل بن أبي خالد، وزكريا بن أبي زائدة قال: جمع القرآن... فذكره. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وقال -وقد عزاه إليه-: (وهو منقطع، ولم يعد غيير خمسة من الستة) اهد... ورجال الإسناد ثقات، محمد بن عبدالله هدو: الحضرمي. وعثمان هو: ابن محمد بن إبراهيم. وهشيم هو: ابن بسشير. وقول الهيثمي: (وهو منقطع) صحيح؛ فداود بن أبي هند، و إسماعيد، وزكريا لم يدركوا زمن النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولا من ذكروه في حديثهم. وتسميته لحديثهم بالمنقطع منهج لبعض المحدثين في حديث ضغار

حاتم (ص/ ۱۲۹) ت/ ۲۱٤.

<sup>(</sup>١) انظر: تأريخ حليفة (ص/ ١٥٢)، وتأريخ الطبري (٤/ ١٩٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٤٥) ورقعه/ ٤٩٢ه.

<sup>(2) (1/ 73).</sup> 

التابعين؛ لكوهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد، والإثنين، وأكشر روايتهم عن التابعين (1). فداود بن أبي هند تابعي صغير، عده ابن حجر في الطبقة الصغرى من التابعين، الذين رأوا الواحد والاثنين. والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال (٢). وإسماعيل بن أبي خالد مثله – أيضاً –، أدرك ستة من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -(7)، عده ابن حجر (3) في الطبقة الرابعة، وهي طبقة تلي الطبقـة الوسطى من التابعين. وزكريا بن أبي زائدة عده ابن حجر (6) في الطبقة السادسة، وهي طبقة عاصر أصحابها الطبقة الخامسة – وهي الطبقة الصغرى من التابعين لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة.

صلى الله عليه وسلم -: (مَا يَضُرُّ امرأةً نزلتْ بينَ بيتينِ منَ الأنصارِ أوْ نزلتْ بينَ بيتينِ منَ الأنصارِ أوْ نزلتْ بينَ أبويها).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح، والتقييد (ص/ ٥٦-٥٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: التقريب (ص/ ۸۲)، (ص/ ۳۰۹ ت/ ۱۸۲۹). وانظر: ذكـر أسمـاء التابعين للدارقطني (۱/ ۱۳۱) ت/ ۲۹۵، وتهذيب الكمال (۸/ ٤٦٢).

 <sup>(</sup>۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٦/ ٣٤٤)، و الجرح والتعديل (٢/ ١٧٤)
 ت/ ٥٨٩، وذكر أسماء التابعين (١/ ٤٩) ت/ ١.

 <sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ۸۱)، و(ص/ ۱۳۸ ت/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدم (ص/ ٨٢)، و(ص/ ٣٣٨ ت/ ٢٠٣٣).

رواه: الإمام أحمد (۱)، والبزار (۲) عن يجيى بن حبيب، كلاهما عن روح ابن عبادة عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عنها به... قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا هشام بن حسان، ولا عنه إلا روح، ولا رواه ممن لا يرد عليه إلا أحمد، ويجيى، ورواه غيرهما فكذبوه فيه). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إليهما، ثم قال: (ورجالهما رحال الصحيح) اهه، و الحديث صححه: الحاكم (۱)، وهو كذلك.

٤٢٤ - [٨٧] عن حابر بن عبدالله -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (جَزاكمُ الله معشرَ الأنصارِ خيراً، ولا سيَّمَا: آلَ عمروِ بنِ حَرامِ (١)، وَسعدَ بنَ عُبَادَة).

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٥٧) وهو في الفضائل له -أيضاً- (٢/ ٨٠٤-٨٠٥) ورقمه/ ١٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠٤-٣٠٥) ورقمه/ ٢٨٠٦.

<sup>.(</sup>٤٠/١٠)(٣)

<sup>(</sup>٤) فقد رواه في المستدرك(٤/ ٨٣) بسنده عن أحمد بن مهران عن روح بن عبادة به... وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه)، وسكت الذهبي في التلخيص (٤/ ٨٣) عنه.

وأحمد بن مهران لعله: ابن المنذر القطان، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(٢/ ٢٦) ت/ ١٦٠، وقال: (صدوق)، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٨)، وَ(٨/ ٢٥)، وقال الذهبي في الميزان(١/ ١٥٩) ت/ ٦٣٥: (لا يعتمد عليه).

<sup>(</sup>٥) بلوغ الأماني(٢٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) المراد بآل عمرو: ولده عبدالله، وابنه جابر، وعماته، وأخواته. وأما عمرو بن حرام-جد جابر-فلم يدرك الإسلام. قاله ابن حجر في الإصابة(٣/ ١٧٣-١٧٤) ت/

هذا الحديث رواه: البزار (۱) وهذا لفظه عن محمد بن عثمان بسن أبي صفوان الثقفي (۲)، ورواه أيضاً البويعلى (۳) عن ابن أبي سمينة، وعن (۱) أحمد بن الدورقي، ثلاثتهم عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن أبيه عن عمرو بن دينار المكي عنه به، في قصة، وهذا مختصر من لفظه، ولأبي يعلى فيه: (جزى الله الأنصار عنا خيرا، ولا سيما عبدالله بسن عمرو بن حرام، وسعد بن عبادة)... قال البزار: (لا نعلم رواه إلا جابر، ولا له إلا هذا الطريق، ولا أسند حبيب عن عمرو إلا هذا)اه...، ولا يضره هذا، والحديث: صحيح من طرقه. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال: (رواه: أبو يعلى بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة)اه...، يعني: إسناد أحمد بن الدورقي وهو: أحمد بن إبراهيم – فإن رجاله رجال مسلم.

والحديث رواه: الإمام أحمد<sup>(٦)</sup> بسنده عن إسحاق بن عبدالله بـــن أبي طلحة عن جابر بأوله، مختصرا... وليس فيه الشاهد.

۲۸۳۷

 <sup>(</sup>۱) كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٥٩-٢٦١) ورقمه/ ٢٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: النسائي في الفضائل(ص/ ١٥٩-١٦٠) ورقمه/ ١٧٦عن محمد ابن عثمان عن إبراهيم بن حبيب به. ورواه عن محمد بن عثمان -أيضاً-: يحيى بن صاعد، رواه من طرق عنه: الأصبهاني في دلائل النبوة (٢/ ٤١٨ ٤-٤٢٠)رقهم/ ٣٥، والمزي في قديب الكمال (٢/ ٦٧-٦٩).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٦٠-٦١) ورقمه/ ٢٠٧٩.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۱–۲۲) ورقمه/ ۲۰۸۰.

<sup>.(</sup>٣٣ /١٠) (0)

<sup>(</sup>٦) (٢٢/ ٤٣٧) ورقمه/ ١٤٥٨١.

وانظر ما سيأتي فضائل سعد بن عبادة - رضي الله عنه -، من حديث قيس بن سعد بن عبادة.

٥٢٥ - [٨٨] عن أنس بن مالك: أن ثابت بن قيس -رضي الله عنهما-خطب مقدم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا، وأولادنا، فما لنا، يا رسول الله؟ قال: (لكُمُ الجُنَّة). قالوا: رضينا.

هذا الحديث رواه: أبو يعلى  $^{(7)}$  عن وهب عن حالد عن حميسد عسن أنس به... وهذا إسناد صحيح، ورجاله رجال الشيخين، عدا وهسب وهو: ابن بقية الواسطي – فمن رجال مسلم وحده  $^{(7)}$ . رواه: السضياء المقدسي في المختارة  $^{(4)}$  من طريق أبي يعلى. وأورده الهيثمسي في مجمسع الزوائد  $^{(9)}$ ، وقال –وقد عزاه إليه –: (ورجاله رجال السصحيح). ورواه: الحاكم في المستدرك  $^{(7)}$  بسنده عن الحسن  $^{(8)}$  بن سفيان عن وهب بن بقية به، وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) اهسه، ووافقه

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ١٤٥٩.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ٤١٠) ورقمه/ ۳۷۷۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: التقريب (ص/ ١٠٤٣) ت/ ٧٥١٩.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ١٦) ورقمه/ ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٨٤).

<sup>(17 (7/ 377).</sup> 

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: (الحسين)، وهو تحريف.

الذهبي في التلخيص (١٠)... وعلمت أن وهباً انفرد مسلم بالروايسة له. والحسن بن سفيان لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة (١٠). والحديث عزاه ابن حجر في الإصابة (٣) إلى ابن السكن في صحيحه (٤).

قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: (لأ، مَا دَعَوْتُم لَهُم، وأَثْنَيْتُم عَلَيْهم).

هذا الحديث رواه: أبو داود<sup>(٥)</sup> عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت (هو: البناني) عن أنس به، وسكت عنه... وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داود<sup>(١)</sup>، وقال: (صحيح) اهه، وهو كما قال.

وللحديث عن حماد بن سلمة طريق أخرى، بغير هذا اللفظ، رواها: البزار (٢) عن محمد بن معمر عن يجيى بن حماد عنه به، بلفظ: قالت المهاجرون: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوماً أحسن نوالاً لكثير، ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة، وأشركونا في المهنأ. فقال: (أليس تثنون عليهم به، وتدعون لهم) ؟ قالوا:

<sup>(1) (7/ 377).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في السير (١٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٩٥) ت/ ٩٠٤.

<sup>(</sup>٤) وانظر:السير(١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) في (باب: في شكر المعروف، من كتاب: الأدب) ٥/ ١٥٨ ورقمه/ ٤٨١٢.

<sup>(</sup>٦) (٣/ ٩١٣) ورقمه/ ٤٠٢٧.

<sup>(</sup>٧) [٩٢] الأزهرية.

بلى، قال: (فذاك بذاك). ومحمد بن معمر هو: البحراني، قد قدمت أنه لا بأس به. ويحيى بن حماد هو: ابن أبي زياد الشيباني مولاهم، وروى الضياء في المختارة (١) حديثه ذا من طريقين عنه به، إحداهما: طريق محمد بن معمر – المتقدم –. والأخرى: طريق الحسين بن مدرك، ولم أعرفه، إلا أن يكون الذي يروي عن على بن أبي بكر، ترجم له ابن أبي حاتم (٢)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً.

وللحديث طريق أخرى عن أنس رواها: الترمذي (٣) عن الحسين بن الحسن المروزي عن ابن أبي عدي عن حميد عنه به، بلفظ: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم – المدينة أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوماً أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة، وأشركونا في المهنأ، حتى خفنا أن يلهبوا بالأجر كله. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: (لا، ما دعسوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم)، وقال: (هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه) اه... وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٠)، وقال: (صحيح) اه... والحسين بن الحسن صدوق (٥) ؛ فالحديث حسن بحسن بهذا

<sup>(</sup>١) (٥/ ٤٧ – ٤٨) ورقمه / ١٦٦٢، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) الجرح (۲/ ۲۲) ت/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: صفة القيامة، باب – كـــذا دون ترجمـــة –) ٤/ ٥٦٣ – ٥٦٤ ورقمه/ ٢٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٣٠٣ – ٣٠٤) رقم / ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح (٣/ ٤٩) ت/ ٢١٩، والتقريب (ص/ ٢٤٦) ت/ ١٣٢٤.

الإسناد، وقوله فيه: (لا ما دعوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم) صحيح لغيره بإسناد أبي داود - المتقدم -.

وما تقدّم من قوله صلى الله عليه وسلم - في حديث البزار: (ألسيس تثنون عليهم به، وتدعون لهم) ؟ قالوا: بلى، فقال: (فذاك بذاك) أخشى أنه ليس بمحفوظ في الحديث ؛ لأن موسى بن إسماعيل أحفظ من محمد بن معمر البحراني، وأوثق، ووافق إسماعيل في اللفظ المرفوع الحسينُ بن الحسن المروزي عن ابن أبي عدي - واسمه: محمد بن إبراهيم - عن حميد - وهو: الطويل - كما تقدّم عند الترمذي. ومما يقوي ذلك: أنه إذا كان ثناء المهاجرين على الأنصار، ودعاؤهم لهم يكافئ صنيعهم، ويعادله فأين ثواب الله، وأجره لهم!

الأنصار إذا جدوا نخلهم، قسم الرجل تمره قسمين، أحدهما أقسل مسن الأنصار إذا جدوا نخلهم، قسم الرجل تمره قسمين، أحدهما أقسل مسن الآخر، ثم يجعلون السعف مع أقلهما، ثم يخيرون المسلمين، فيأخدون أكبرهما، ويأخذ الأنصار أقلهما -من أجل السعف- حتى فتحت خيبر، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (قد وفيتُمْ لنَا بِالله ي كان عليكُمْ، فإنْ شئتُمْ أنْ تطيبَ أنفسكُمْ بنصيبكُمْ منْ خيبرَ، وتطيبُ لكُمْ ثمارُكمْ فعلتُم). فقالوا: إنه قد كان لك علينا شروط، ولنا عليك شرط بأن لنا الجنة، فقد فعلنا الذي سألتنا على أن لنا شرطنا. قال: (فداكمُ لكُم).

رواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه، وَعن يوسف بن موسى عن عبد الرحمن بن مغرا، كلاهما عن مجالد عن الشعبي عنه به... وقال: (لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (رواه: البزار من طريقين، وفيهما مجالد، وفيه خلاف، وبقية رحال أحدهما رحال الصحيح)اه... ومجالد هو: ابن سعيد الهمداني، ضعيف، وقد تغير بأخرة، وكان يتلقن. ويجيى بن سعيد، و عبد الرحمن بن مغرا من متأخري أصحابه<sup>(۱)</sup>، فالإسناد: ضعيف.

﴿ وتقدم –آنفا–<sup>(٤)</sup> من حديث أنس، وقد ذكر خطبة ثابـــت بــن قيس، مقدم النبي – صلى الله عليه وسلم – المدينة، وفيها قوله: فما لنا، يا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ؟ قال: (لكم الجنة).

♦ وسيأتي من حديث جابر – رضي الله عنه -، وغيره (٥) في قصة بيعة العقبة: (ولكم الجنة)... فقوله في الحديث: (فذاكم لكم) -يعين: الجنة - حسن لغيره بها. ولا أعلم لبقية الحديث ما يسشهد - والله تعالى أعلم -.

كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠٠) ورقمه/ ٢٧٩٤.

<sup>.(</sup>٤٠/١٠)(٢)

<sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) برقم/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ما ورد في فضل أهل بيعة العقبة، رقم/ ٤٤٣-٤٤٦.

الله عنه - قال: عن أبي طلحة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اقْرِيءْ قومَكَ السَّلامَ؛ فَإِنَّهُمْ مَا علمْتُ أَعَفَةً، صُبُر).

هذا الحديث رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> –وهذا لفظه-، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن محمد بن صالح بن الوليد النرسي، وَزكريا بن يجيى الساجي، ثلاثتهم عن عبدة بن عبدالله الخزاعي، ورواه: البزار<sup>(۳)</sup>عن محمد بن عثمان ابن أبي صفوان الثقفي، كلاهما عن أبي داود<sup>(٤)</sup> وعبدالصمد<sup>(٥)</sup> –و لم يذكر البزار فيه: عبدالصمد، و لم يذكر الطبراني فيه: أبا داود-، ورواه: أبو يعلى<sup>(١)</sup> عن محمد بن أبي بكر المقدمي، وعن<sup>(۷)</sup> هارون، كلاهما عن أبي داود –وحده-، كلاهما (أبو داود، وعبد الصمد) عن محمد بن ثابت

<sup>(</sup>۱) في (كتاب:المناقب، باب: فضل الأنصار وقريش)٥/ ٦٧٠- ٦٧١ ورقمــه/ ٣٩٠٣.

<sup>(</sup>۲) (۵/ ۹۸) ورقمه/ ۲۷۱۰.

<sup>(</sup>٣) [٥٨/ ]] الأزهرية.

<sup>(</sup>٤) وهو: الطيالسي، والحديث في مسنده(٨/ ٢٧٣) ورقمه/ ٢٠٤٩. ورواه من طريقه-أيضاً -: الحاكم في المستدرك(٤/ ٢٩)، وأبو نعيم في المعرفة (٢/ ٢١٠) ورقمه/ ٨١٨، و(٣/ ١١٤) ورقمه/ ٢٨٨٣الوطن.

<sup>(</sup>٥) وهو: ابن عبدالوارث. روى الحديث من طريقه -أينضاً-: الحاكم في المستدرك(٤/ ٧٩) وقال عقب الطريقين: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اها، ووافقه الذهبي في التلخيص(٤/ ٧٩)، وللإسناد علة -سيأتي التنبيه عليها-.

<sup>(</sup>٦) (٣/ ١٣) ورقمه/ ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٧) (٦/ ١١٧) ورقمه/ ٣٣٨٩، وهارون هو: ابن عبدالله.

البناني<sup>(۱)</sup> عن أبيه عن أنس بن مالك - عنه به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) اه... وفي الإسناد: محمد بن ثابت البناني، وهو ضعيف الحديث-وتقدم-. أورد الألباني حديثه هذا في ضعيف سنن الترمذي<sup>(۱)</sup>، وقال: (ضعيف) اه...

ويُضاف: أن الحديث جاء من طريقي عبدالصمد، وأبي داود عنه، من غير ذكر أبي طلحة في الإسناد. فقد فرواه: الإمام أحمد  $^{(7)}$  عن عبدالصمد، ورواه: البزار  $^{(3)}$  عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي عن أبي داود، كلاهما عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لأبي طلحة... فذكره، مثله. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  $^{(9)}$ ، وعزاه إلى البزار –وحده–، ثم قال: (وفيه محمد بسن ثابت البناني، وهو ضعيف) اهه.

ولهذا احتمالات منها: أن محمد بن ثابت لم ينشط، فرواه عن أبيه عن أنس، لم يذكر أبا طلحة في الإسناد. ومنها أن يكون مرسل صحابي، وكلاهما لا يُعلّ الحديث به. وعلّة الإسناد: محمد بن ثابت -كما تقدم-.

<sup>(</sup>۱) الحديث ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (الترتيب ٥/ ١٠٨- ١٠٩ رقم / ٤٨٣٨)، وقال: (تفرد به: محمد بن ثابت عن أبيه عنه) اهم، يعمن عن أنس. وسيأتي أن الحسن بن أبي جعفر تابعه، فرواه عن ثابت عن أنس.

 <sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۲۵) ورقمه/ ۸۱۹، وانظر: تعلیقه علی المشکاة (۳/ ۱۷۵۹) ورقمه/ ۲۲٤۲.

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ١٩٧) ورقمه/ ١٢٥٢١.

<sup>(</sup>٤) كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠٤) ورقمه/ ٢٨٠٤.

<sup>.(</sup>٤١/١٠)(٥)

وقد توبع؛ فقد فرواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي بن عبدالعزيز عن مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبي جعفر عن ثابت عن أنــس عــن أبي طلحة به، بمثله... وهذا إسناد رجاله ثقات، عدا الحسن بن أبي جعفـر، وهو: أبو سعيد الجفري، ضعيف الحديث، ووهاه بعض النقاد-كما تقدم في ترجمته-. ولعل طريقا الحديث يصلح كل منهما لجبر الآخر، والحديث بمجموعهما: حسن لغيره-والله الموفق برحمته-.

والحديث رواه -أيضاً -: الشاشي في مستنده (۲) عسن على بسن عبدالعزيز، وعن (۳) محمد بن على، ورواه: الروياني في مستنده (٤) عن عمرو ابن علي، ثلاثتهم عن مسلم بن إبراهيم به، بلفظ: (جزاكم الله يا معشو الأنصار خيرا، فإنكم ما علمت أعفة، صبر)... هذا لفظ الشاشي عسن محمد بن علي، ووقع في حديثه عن علي بن عبدالعزيز: (فلأنكم مسا علمت...)، وللروياني: (جزاكم الله معشو الأنصار خيرا؛ فإنكم أعفة، صبر)... وطرفه الأول تفرد به الحسن بن أبي جعفر، وقد علمت حاله، ولا أعلم أحداً تابعه على اللفظ. وعلي بن عبدالعزيز -شيخ الطبراني، والشاشي -هو: البغوي. ومسلم بن إبراهيم -في إسناد الحديث -هو: أبو عمرو الأزدي. ومحمد بن علي -شيخ الشاشي -هو: ابن عبدالله، المعروف عمرو بن علي هو: الصيرفي، الفلاس.

<sup>(</sup>۱) (۵/ ۹۸) ورقمه/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۰) ورقمه/ ۲۰۰۹.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٥)و ورقمه/ ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٥٨-٩٥١) ورقمه/ ٩٨٥.

وتقدم (۱) لقوله: (فإهُم ما علمت أعفة صبر) شاهد من حديث أسيد ابن حضير – رضي الله عنه – ينميه: (إنكم ما علم حتكم أعف م صُبر)، وإسناده ضعيف. ويشهد لهما – أيضاً –: ما رواه عبدالرزاق (۲) عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (الأنصار أعف صبر...) الحديث، وهو مرسل. وهذه الطرق تؤكد أن هذا اللف ط باجتماع طرقه: حسن لغيره – والله ولي التوفيق –.

٤٣٠ عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قـال: قـال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (منْ أخافَ هذا الحيَّ مِنَ الأنصارِ فقد أخافَ مَا بينَ هذَيْن - يعنى: جنبيه-.

هذا الحديث رواه ثلاثة من أبناء جابر بن عبدالله عنه... فسرواه: البزار ( $^{(7)}$  عن محمد بن معمر عن أبي داود عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله به، وهذا لفظه... وقال: (لا نعلمه يروى عن جابر إلاّ بهذا الإسناد، وقد روى عن ابن جابر غير من ذكرنا) اهه، وقوله فيما علم. وأفاد الهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{(9)}$  أن رجاله رجال الصحيح غير طالب بن حبيب، قال: (وهو ثقة).

<sup>(</sup>۱) برقم/ ۳۵۲.

<sup>(</sup>٢) المصنف (١١/ ٥٥) ورقمه/ ١٩٨٩٤.

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠٤) ورقمه/ ٢٨٠٥.

<sup>(</sup>٤) في الكشف: (طالب بن حبير)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظره (۱۰/ ۳۷-۳۸).

وطالب بن حبيب هو: ابن عمرو الأنصاري، قال البحاري<sup>(۱)</sup>: (فيه نظر)—وهذا حرح شديد—<sup>(۲)</sup>، وأورده: العقيليي<sup>(۳)</sup>، وابين عيدي<sup>(۱)</sup>، والذهبي<sup>(۰)</sup> في الضعفاء. وذكره ابن حبان في الثقيات<sup>(۱)</sup>، وقيال ابين حجر<sup>(۱)</sup>: (صدوق يهم)... والمحتار ما ذهب إليه الجمهور من أنه ضعيف الحديث. وبقية رجاله لا بأس بهم؛ محمد بن معمر هيو: ابين ربعي الأنصاري، وأبو داود هو: ابن سليمان بن داود الطيالسي.

ورواه: الطبراني في الأوسط (^) عن أحمد عن أبي جعفر عن يحيى بن يزيد بن عبدالله به، مثله، وزاد: (ووضع كفيه على جنبيه (١٠٠)). وأحمد هو: ابن عبد الرحمن بن عقال

<sup>(</sup>۱) التأريخ الكبير(٤/ ٣٦٠) ت/ ٣١٤٤، وانظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٥٣) ت/ ٢٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي-رحمه الله-في الموقظة (ص/ ٨٣): (إذا قال: "فيه نظر" بمعنى أنــه متهم، أو ليس بثقة. فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف)اهــ.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٢/ ٢٣١) ت/ ٧٨٠.

<sup>(</sup>٤) الكامل(٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) الديوان(ص/ ١٩٩) ت/ ١٩٩٥، والمغسني(١/ ٣١٤) ت/ ٢٩٣٠، وقسال فيهما: (واه).

<sup>(</sup>r) (r\ rpm).

<sup>(</sup>V) التقريب(ص/ ٤٦٢) ت/ ٣٠٢٤.

<sup>(</sup>٨) (٢/ ٥٤-٥٥). ورقمه/ ١٠٩٣، ورواه من طريقه هذه: المسزي في تمسذيب الكمال (٢/ ٥٤-٥٧)، وأفاد أن أبا داود رواه في: فضائل الأنصار.

<sup>(</sup>٩) وكذا رواه: الإمام أحمد في الفضائل (٢/ ٧٩٤–٧٩٥) ورقمه/ ١٤٢١. عن يحيى بن عبدالله به.

<sup>(</sup>١٠) وقال في متنه من المطبوع (حبيبه)، بدل: (جنبيه)، والأول تحريف.

الحراني، قال أبو عروبة: (ليس بمؤتمن على دينه)، وبقية رجال الإسناد لا بأس بهم؛ أبو جعفر هو: عبدالله بن محمد النفيلي، ويحيى بن يزيد هو: يحيى ابن عبدالله بن يزيد بن عبدالله.

ورواه (۱) -أيضاً عن محمد بن نصر الصائغ عن إبراهيم بسن حمسزة الزبيري عن موسى بن شيبة الأنصاري (۲) عن ابن كليب عن محمود بسن جابر وأخيه محمد به... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن محمد، ومحمود ابني جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى بن شيبة) اه... ومحمود بسن جابر غير معروف (۳)، وموسى بن شيبة هو: ابن عمرو الأنصاري، قال الإمام أحمد (۱): (أحاديثه مناكير)، وقال أبو حاتم (۱): (صالح الحديث)، وأورده الذهبي في الديوان (۱)، وفي المغيني (۷)، وقسال ابسن حجر في التقريب (۸) وقد ذكره تمييزاً -: (لين الحديث). وطرق الحديث المتقدمة صالحة للانجبار، فالحديث بمجموعها: حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) (٦/ ١٤٣ - ١٤٤) ورقمه/ ٢٩٣٥.

<sup>(</sup>٢) وذكره البخاري في التأريخ الكبير(٧/ ٤٠٤) معلقاً عن أحمد بن حجاج عــن موسى بن شيبة به.

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ الكبير(٧/ ٤٠٤) ت/ ١٧٦٧، والجرح والتعديل(٨/ ٢٩١) ت/ ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ١٤٧) ت/ ٦٦٤، وانظر: العلـــل -روايـــة: عبدالله- (٣/ ١١٦ - ١١٧) رقم النص / ٤٤٨٨، وبحر الدم (ص/ ٤١٩) ت/ ١٠٣٩.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل، الحوالة المتقدمة نفسها.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٤٠١) ت/ ٤٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) (٢/ ١٨٤) ت/ ٦٤٩٧.

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۹۸۱) ت/ ۷۰۲۵.

الله - قال: قال رسول الله عنهما - قال: قال رسول الله - قال: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الله - عزَّ وجلَّ - أَيّدَنِي بِأَشَدُّ الْعَرَبِ الله - الأوسُ، والخزرَج -).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن محمد بن عبدالله القرمطي<sup>(۱)</sup> العدوي عن محمد بن عبدالعزيز الماوردي عن زياد بن سهل عن بشر بن حجل عن عكرمة عنه به. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه جماعة لم أعرفهم)اها، ولعله يعني: بشر بن حجل، ومن دونه؛ فإني لم أقف على ترجمة لأي منهم. لكن محمد بن عبدالله هو: ابن عامر بن عبدالله، له ذكر فقط في الأنساب للسمعاني<sup>(۵)</sup>؛ فالإسناد: ضعيف؛ لجهالة رواته.

﴿ وورد في عدد من الأحاديث الصحيحة في قصة الأنصار، وَالنبي صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، منها ما رواه: الإمام أحمد وغيره من محديث أبي سعيد -رضي الله عنه-، وفيه قوله- صلى الله عليه وسلم-: (ألا تجيبوني؟ ألا تقولون: أتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا خائفا فأمناك).

<sup>(</sup>١) يريد: الأوس، والحزرح-قبيلتي الأنصار-. وقيلة اسم أم لهم، وهي بنت كاهل. قاله أبو موسى في المجموع المغيث(من باب: القاف مع الياء)٢/ ٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٢٨٥) ورقمه/ ١٢٠١٤.

<sup>(</sup>٣) بكسر القاف، وسكون الراء وكسر المسيم، وفي آخرها طاء... انظر: الأنساب(٤/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>۲۰ /۱۰) (٤)

<sup>.(</sup>٤٧٩/٤)(0)

وروى: البزار من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يرفعه -في حديث-: (... الذين آووين، ونصروين، وحموين) (١).

٣٦٤ – [٩٥] عن أبي هريرة – رضي الله عنه حقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم –: (أسلمت الملائكة طوعاً، وأسلمت الأنصار طوعاً، وأسلمت عبد القيس طوعاً).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> عن علي بن سعيد الرازي عن عقبة بن سنان الفزاري عن محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا محمد بن مروان، تفرد به عقبة بن سنان). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال: (رواه: الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد ابن بشير، وفيه لين، وبقية رجاله ثقات) اهـ.. وعلي بن سعيد ضعيف، تفرد بأشياء هذا منها. وشيخه عقبة بن سنان الفزاري لم أقف على ترجمة له. ومحمد بن مروان العقيلي هو: أبو بكر البصري، قال ابن معين (٤): (صدوق)، ووثقه -مرة-( $^{(1)}$ )، وضعفه: (ليس به بأس)، وقال أبو داود( $^{(0)}$ : (صدوق)، ووثقه  $^{(1)}$ ، وضعفه:

<sup>(</sup>١) سيأتي في فضل: عدد من القبائل، برقم/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٧٥) ورقمه/ ٣٩٨٣.

<sup>(</sup>۲۸ /۱۰) (۳)

<sup>(</sup>٤) كما ف: قذيب الكمال (٢٦/ ٣٨٩) ت/ ٥٩٥٥.

<sup>(</sup>٥) كما في: سؤالات الآجري له (٣/ ٨٠) ت/ ١٥٥ الجامع.

<sup>(</sup>٦) كما في: الحوالة نفسها من المصدر المتقدم.

الإمام أحمد (١)، وأبو زرعة (٢)، والعقيلي (٣)، وذكره الذهبي في الديوان (٤) والمغني (٥)، وقال ابن حجر في التقريب (١): (صدوق له أوهام). ومما تقدم يتبين أن الإسناد: ضعيف -والله تعالى أعلم-. وهشام بن حسسان -في الإسناد - هو: القردوسي.

♦وسيأتي (٧) من حديث زيد بن علي عن بعض وفد عبدالقيس يرفعه: (اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين)، رواه: الإمام أحمد، بإسناد صحيح.

♦ كما سيأتي (٨) من حديث المنذر بن ساوى يرفعه: (أسلمت عبدالقيس طوعا)، بإسناد ضعيف، فالجملة من طريقيها: حسنة لغيرها.

97] - قال: (أمَّا بعدُ: واللهُ عنه - قال: (أمَّا بعدُ: فإنَّ اللهُ، إذَا فَزْعنَا (٩٠). فإنَّ النَّه، إذَا فَزْعنَا (٩٠).

<sup>(</sup>١) العلل -رواية: عبدالله- (٣/ ١٣١) رقم النص/ ٣٥٦٣.

 <sup>(</sup>۲) كما في: الجرح والتعديل (۸/ ۸۱) ت/ ۳۶۱.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٤/ ١٣٣) ت/ ١٦٩١.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٣٧٤) ت/ ٣٩٧٠.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٣١) ت/ ١٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) (ص/ ۸۹٤) ت/ ۲۳۲۲.

<sup>(</sup>V) في فضائل: عبدالقيس، ورقمه/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>۸) برقم/ ۱۷۵۳.

 <sup>(</sup>٩) الفزع: -في الأصل-: الخوف، فوضع موضع الإغاثة، والنصر؛ لأنّ من شأنه
 الإغاثة: مراقب حذر.

<sup>-</sup>انظر: النهاية (باب: الفاء مع الزاي) ٣/ ٤٤٣، ولسان العرب (حرف: العين،

رواه: أبو داود (۱) عن محمد بن داود بن سفیان عن یحیی بن حسسان عن سلیمان بن موسی أبی داود عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبیب بن سلیمان عن أبیه سلیمان بن سمرة عنه به... وسکت عنه.

وفي الإسناد خمس علل... الأولى: فيه شيخ أبي داود: محمد بن داود ابن سفيان، لا أعرف أحداً روى عنه غيره (٢)، قيال ابن حجر في التقريب (٣): (مقبول) - يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه -، ولم أر له متابعا. والثانية: فيه سليمان بن موسى، وهو: الكوفي، فيه لين - كما تقدم -. والثالثة: فيه جعفر بن سعد بن سمرة، ليس هو بالقوي. والرابعة: شيخه خبيب بن سليمان مجهول. والخامسة: أبوه سليمان بن سمرة مستور -وتقدموا -... فالحديث ضعيف، وكهذا حكم عليه الألباني (٤)، ولم أر ما يشهد له، ولا أعلم له طرقاً أخرى. ولعل أب داود سكت عنه لوضوح ضعف الإسناد (٥).

فصل: الفاء) ٨/ ٢٥١-٢٥٣. وانظر: عون المعبود (٧/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>١) في (كتاب الجهاد، باب: في النداء عند النفير: "يا خيل الله اركبي") ٣/ ٥٥- ٥٥ ورقمه/ ٢٥٦٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تسمیة شیوخ أبی داود(ص/ ۲۳۸) ت/ ۳۰۲، و تحذیب الکمال (۲۰/ ۱۷۷)
 (۱۷٤) ت/ ۲۰۲۰.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٨٤٣) ت/ ٥٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) ضعيف سنن أبي داود(ص/ ٢٥١) ورقمه/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت لابن حجر (١/ ٤٤٠).

٤٣٤-[٩٧] عن ابن عباس- رضى الله عنه - قال: عاد رسول الله-صلى الله عليه وسلم - رجلاً من الأنصار، فلما دنا من مترله سمعه يتكلم في الداخل، فلما استأذن عليه دخل، فلم ير أحداً، فقال له رســول الله-صلى الله عليه وسلم -: (سمعتُك تُكلُّمُ غيرَك)! فقال: يا رسول الله، لقد دخلتُ الداخل؛ اغتماماً من كلام الناس مما بي من الحمى، فدخل علييّ رجل ما رأيت رجلا قط بعدك أكرم مجلساً، ولا أحسن حديثاً. وقال: (ذاكَ جبريلُ، وإنَّ منكُمْ لرجَالاً لَو أنَّ أحدَهُمْ يُقسمُ علَى اللهَ لأبَرَّه(١)). رواه: البزار(٢) عن إبراهيم بن هانئ، والطــبراني في الكــبير(٣)، وفي الأوسط (٤) عن إبراهيم بن هاشم البغوي، كلاهما عن محمد بن عبدالوهاب الحارثي عن يعقوب القمى عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير عنه به... قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس عن النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه، بمذا الإسناد)، وقال الطبراني في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا هذا الإسناد، ولم يروه إلا محمد بن عبدالواهب). وأورده الهيثمــــى في مجمـــع الزوائد(٥)، وعزاه إلى من ذكر هنا، ثم قال: (وأسانيدهم حسسنة) اهس.

<sup>(</sup>١) أي: لأبر قسمه، و لم يحنثه ؛ لكرامته عليه. ولأمضاه على الصدق، وجعله باراً فيه، لا يحنث.

<sup>-</sup> انظر: جامع الأصول (٩/ ٩٣)، والنهاية (باب: الباء مع الراء) ١/ ١١٧.

<sup>(</sup>٢) [ق/ ٢٨٩] الكتاني.

<sup>(</sup>۳) (۱۲/۱۲) ورقمه/ ۱۲۳۲۱.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٤٦-٣٤٦) ورقمه/ ٢٧٣٨.

<sup>.(</sup>٤١/١٠)(0)

وعمد بن عبدالوهاب –أو عبدالواهب – ترجم له الخطيب البغدادي في تأريخه (۱)، وسمى أباه: (عبدالوهاب)، وذكر أنه حدث بأحاديث باطلة وغرائب. وشيخه يعقوب القمي، هو: ابن عبدالله الأشعري، ضعفه غير واحد، وقال ابن حجر: (صدوق يهم). يرويه عن جعفر بن أبي المغيرة، وهو: الخزاعي، القمي، روى عنه غير واحد (۱)، ووثقه ابن حبان (۱)، وابن شاهين (۱)، وقال الذهبي (۱): (كان صدوقا)، وقال ابن حجر في التقريب (۱): (صدوق يهم). ونقل مغلطاي (۱) عن ابن منده قال: (ليس بالقوي في سعيد بن جبير هو شيخه في حديثه هذا... فرجل لم يوثق إلا من متساهل، وضُعف في بعض مشايخه يوجب حالة تضعيفه فيمن ضعف فيه على أقل تقدير، بخاصة إذا انفرد عنه بحديث حكما هنا—. والخلاصة: أن إسناد الحديث ضعيف.

﴿ وقول عن منكم لرجالاً ) منهم: أنس بن النضر، عم أنس بن مالك، قال لما كسرت الربيع بنت النضر ثنية جارية، فطلبوا الأرش، أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: اتكسر ثنية الربيع، يا رسول الله! لا والذي بعثك بالحق، لا تُكسر ثنيتها. ثم إن القوم رضوا، وعفوا، فقال

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۹۰) ت/ ۲،۹۰

<sup>(</sup>٢) انظر طبقة تلاميذه في تمذيب الكمال (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) الثقات (٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) تأريخ أسماء الثقات (ص/ ۸۷) ت/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) تأريخ الإسلام (حوادث: ١٢١-١٣٠هـ)، ص/ ٦٣٠

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۰۱) ت/ ۹۶۸.

<sup>(</sup>٧) الإكمال (٣/ ٢٣٣) ت/ ١٠٠٩.

النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)... رواه: البخاري، وغيره -وسيأتي في فضائل: أنس بن النضر رضى الله عنه -(١).

حومنهم: البراء بن مالك، فعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم -: (كم من أشعث، أغبر... لو أقسم على الله لأبره، منهم: البراء بن مالك)، رواه: الترمذي، وغيره، وهو حديث حسس سيأتي <math>(7) في فضل: البراء -.

عن أبي واقد الليثي- رضي الله عنه -قال: كنت جالسا عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تمس ركبتي ركبته، فأتاه آت، فالتقم أذنه، فتغير وجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وثار الدم في أساريره، ثم قال: (هذا رسول عامر بن الطُّفيْلِ يَتهدَّدُني، ويتهدَّدُ من أساريره، ثم قال: (هذا رسول عامر بن الطُّفيْلِ يَتهدَّدُني، ويتهدَّدُ من إلزائي، فكفَانيه الله بالبنين (٢) من ولد إسماعيل: بابني قيْلَة).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(ئ)</sup>، وفي الأوسط<sup>(°)</sup> بسنده عن هــــشام بـــن عمار عن عبدالله بن يزيد البكري عن إسحاق بن يجيى بن طلحة عن عمه

<sup>(</sup>۱) ورقمه/ ۱۲۷۹.

<sup>(</sup>۲) ورقمه/ ۱۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع في الأوسط: (بابني)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٤٦) ورقمه/ ٣٢٩٩ عن أحمد بن المعلى الدمـــشقي، والحــسين بــن إسحاق التستري، كلاهما عن هشام بن عمار به.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٣٨٨–٣٨٩) ورقمه/ ٦٧٥٤ عن محمد بن أبي زرعة عن هـــشام بـــه، بنحوه.

موسى بن طلحة عنه به... وقال في الكبير: قال هشام: (يعني: الأنصار)، ثم قال: (لا يروى هذا الحديث عن أبي واقد إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشام بن عمار)اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه هنا، ثم قال: (... وفي إسنادهما: عبدالله بن يزيد البكري، وهو ضعيف)اه... وهو كما قال، قال أبو حاتم<sup>(۲)</sup>: (ضعيف الحديث، ذاهب الحديث). وشيخه إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك (۳). وهشام بن عمار حراويه عن عبدالله بن يزيد – كبر فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فيحدث به والذي يغلب على الظن أن: أحمد المعلى، والحسين بن إسحاق – شيخي الطبراني في الكبير –، وابن أبي زرعة – شيخ الطبراني في الأوسط – سمعوا منه بعد التغير (٤) – والله أعلم – ... والحديث ضعيف جداً؛ لما تقدم من حال إسحاق بن يحيى. وابن أبي زرعة شيخ الطبراني في الأوسط لا أعرف حال إسحاق بن يحيى. وابن أبي زرعة شيخ الطبراني في الأوسط لا أعرف حاله – كما تقدم ، ولكنه متابع، وقد عرفت حال الإسناد.

﴿ وَفِي تَأْيِيدِ النِّبِي - صلى الله عليه وسلم - بالأنصار مــن الأوس، والخزرج أحاديث ثابتة، تقدمت في فضائلهم، فيها غنيــة عــن هـــذا.

<sup>.(10 (11) (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٢٠١) ت/ ٩٤٠. وانظر: الميزان (٣/ ٢٤٠)
 ت/ ٤٧٠٠.

<sup>(</sup>۳) انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص/ ۳۵) -1/7، وتمذيب الكمال(1/7/7) -1/7/7 والتقريب (ص/ ۱۳۳) -1/7/7 والكاشف(1/7/7/7) -1/7/7 والتقريب (ص/ ۱۳۳) -1/7/7

<sup>(</sup>٤) انظر تعليق د. عبدالفيوم عبد رب النبي على الكواكب النيرات (ص/ ٤٣١).

والأنصار يمانيون، قحطانيون، ولم يتفق أهل العلم بالنسب إلى نسبتهم إلى إسماعيل بن إبراهيم-عليهما السلام-(١).

﴿ وتقدمت عدة أحاديث في فضائل الأنصار في المباحث: الثاني، والثالث، والخامس... ومنها: ما رواه: الإمام أحمد، والطبراني في الكبير من حديث عتبة بن عبد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال –في حديث -: (... والحكم في الأنصار)، وهو حديث حسن (٢).

وما رواه الإمام أحمد، والترمذي، وغيرهما من حديث أبي هريرة، يرفعه -في حديث-: (... والقضاء في الأنصار)، والصحيح وقفه على أبي هريرة (7).

♦ وسيأتي (٤) من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أتاكم أهل السيمن، كأهم السحاب، هم خير من في الأرض). فقال رجل من الأنصار: إلا نحن. فقال: (إلا أنتم)... وهذا حديث حسن، رواه: الإمام أحمد، وغيره.

﴿ ومن حديث عثمان يرفعه: (اللهم أعز الأنصار، الذين أقسام الله ﴾ ومن حديث عثمان يرفعه: وتصروني، وهم أصحابي في السدنيا، هم الدين، الذين آووني، ونصروني، وهوني، وهم أصحابي في السدنيا،

<sup>(</sup>١) انظر: الانباه(ص/ ٥٥، وما بعدها)، وانظر ما سيأتي في نسب قحطان(عند الحديث ذي الرقم/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم في فضائل: قريش والأنصار، وغيرهم، برقم/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموضع نفسه، برقم/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) في فضائل أهل اليمن، برقم / ٤٤٥.

وشيعتي في الآخرة، وأول من يدخل الجنة من أمتي)... وسنده ضعيف، وانظره (۱).

(١) سيأتي في فضائل جمع من القبائل، ورقمه/ ٧٢٤.

### المطلب الثاني،

# ما ورد فيي أي حورهم خير

١٣٦-[٩٩] عن أبي أسيد- رضي الله عنه -قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (خير دُورِ الأنسصار (١): بنسو النَّجَسار، ثمَّ بنسو عبدالأشْهَلِ، ثمَّ بنُو الحَارِث بنِ الحزرج، ثمَّ بنُو سَاعِدَةَ، وفي كُسلِّ دُورِ الأنصارِ خَير). فقال سعد (٢): ما أرى النبي- صلى الله عليه وسلم - إلاَّ قد فضَّل علينا. فقيل: قد فضَّلكم على كثير.

هذا الحديث رواه: أنس بن مالك، وأبو سلمة، و إبراهيم بن محمد بن طلحة، وغزية بن الحارث، أربعتهم عن أبي أسيد. فأما حديث أنس بن مالك فرواه: قتادة، ويجيى بن سعيد.

فأما حديث قتادة فرواه: البخاري (٣) وهذا لفظه، ومسلم فأما حديث قتادة فرواه: البخاري (٣) وهذا لفظه والترمذي (١)، و الإمام أحمد (٢)، و الطبراني في الكبير (٣)، خمستهم من طرق

<sup>(</sup>١) أي: قبائلهم. -انظر: معجم المقاييس(باب: الدال والواو وما يثلثهما)ص/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن عبادة، وكان كبير بني ساعدة يومئذ. -انظر: الفتح(٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل دور الأنصار) / ١٤٤ ورقمه / ٣٧٨٩ عن محمد بن بشار عن غندر (وهو:محمد بن جعفر)، وفي (باب: منقبة سعد بن عبادة -رضي الله عنه -) / ١٥٧ ورقمه / ٣٨٠٧ عن إسحاق (يعني: ابن راهويه) عن عبدالصمد(وهو: ابن عبدالوارث)، كلاهما عن شعبة به.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب:فضائل الصحابة، باب: من فضائل الأنصار-رضي الله عنهم-) ٤/ ١٩٥٠-١٩٤٩ ورقمه/ ٢٥١١ عن محمد بن بشار وابن المثنى، كلاهما عن غندر. ثم رواه عن ابن المثنى حوحده- عن أبي داود (وهو: الطيالسي) كلاهما عن شعبة به، بنحوه. والحديث في مسند الطيالسي (٦/ ١٩٣) ورقمه/ ١٣٥٥، ورواه عن ابن المثنى

عن شعبة عنه به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)اه..... وشعبة هو: ابن الحجاج، وقتادة هو: ابن دعامة، وصرح بالتحديث عند مسلم، والترمذي، وهذا من حديث شعبة عنه-أيضا-.

وأما حديث يحيى بن سعيد فرواه: مسلم<sup>(3)</sup> من طرق عن عبدالوهاب الثقفي وعبدالعزيز (قال: يعني: ابن محمد. وهو: الدراوردي)، والليث بن سعد، ثلاثتهم عنه به... قال: (بمثله)، يعني: بمثل حديث قتادة.

-أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة(٣/ ٣٨٣) ورقمه/ ١٧٩٥، وَ(٣/ ٤٥٣) ورقمــه/ ١٩٠٦، والنسائي في الفضائل (ص/ ١٩٠) ورقمه/ ٢٣٤... وقرن ابن أبي عاصـــم في الموضع الثاني بابن المثنى: بندارا.

(١) في (كتاب:المناقب، باب: في أي دور الأنصار خير) ٥/ ٦٧٣ ورقمه/ ٣٩١١ عن محمد بن بشار به.

(٢) (٢٥/ ٤٤٥) ورقمه/ ١٦٠٤٩ عن غندر، وُ(٢٥/ ٤٤٥) ورقمه/ ١٦٠٤٩ عن حجاج (وهو: ابن محمد المصيصي)، كلاهما عن شعبة به... إلا أن غندراً من هـــذا الوجه لم يذكر أن ابا أسيد هو الساعدي. نبه عليه الإمام أحمد. وهو في الفـــضائل(٢/ ٨-٢٠٠) ورقمه/ ١٤٥٠عن محمد بن جعفر(غندر)، وفيه: عن أبي أسيد-أيضا-.

والحديث من طريق شعبة رواه –أيضاً–: النسائي في فضائل الصحابة(ص/ ١٩١– ١٩٢) ورقمه/ ٢٣٩ بسنده عن خالد (وهو: ابن الحارث) عن شعبة به.

(٣) (١٩/ ٢٦١) ورقمه/ ٥٧٩ عن أحمد بن محمد التنوخي عن عفان بن مسسلم عن شعبة به، بنحوه.

(٤) في الموضع المتقدم(٤/ ١٩٥٠) عن ابن المثنى وابن أبي عمسر، كلاهما عسن عبدالوهاب الثقفي، وعن قتيبة عن عبدالعزيز بن محمد، وعنه وعن ابن رمح عن الليث ابن سعد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به.

وأما حديث أبي سلمة فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۱)</sup>، و الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير، ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۰)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، أربعتهم من طرق عن

- (۱) في الموضع المتقدم (٧/ ١٤٤) ورقمه/ ٣٧٩٠ عن سعد بن حفص الطلحيي عن شيبان (وهو: النحوي) عن يحيى بن أبي كثير به.
- (۲) في الموضع المتقدم(٤/ ١٩٥١)عن عمرو بن علي بن بحر عن أبي داود (وهو: الطيالسي) عن حرب بن شداد عن يجيى به، بمثله. والحديث عن عمرو بن علي رواه الطيالسي) عن حرب بن شداد عن يجيى به، بمثله. والحديث عن عمرو بن علي رواه الطيالسي) عن حرب بن شداد عن يجيى به، بمثله. والحديث عن عمرو بن علي رواه الطيالسي) عن حرب بن شداد عن يجيى به، بمثله. والحديث عن عمرو بن علي رواه ۱۹۰ أيضاً النسائي في سننه الكبرى(٥/ ٩٠) ورقمه/ ۸۳٤٠ وفي الفضائل (ص/ ١٩٠) ورقمه/ ١٩٠٥) ورقمه/ ١٩٠٥.
- (٣) (٣) (٤٤٨ /٢٥)و ورقمه/ ١٦٠٥٣ عن أبي سعيد-مولى: بني هاشم- عن حرب ابن شداد عن يجيى به، بنحوه.
- (٤) في (كتاب: الأدب، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم –: "خسير دور الأنصار") 1 / ٤٨٦ ورقمه / ٢٠٥٣ عن قبيصة (يعني: ابن عقبة) عن سفيان (وهو: الثوري) عن أبي الزناد(وهو: عبدالله بن ذكوان) به.
- (٥) الموضع المتقدم(٤/ ١٩٥٠) عن يجيى بن يجيى التيمي عن المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد به، بمثله.
- (٦) (٣) (٢٥/ ٤٤٦) ورقمه/ ١٦٠٥٠ عن عبد الرحمن بن مهدي، وَ(٣٥/ ٤٤٧) ورقمه/ ١٦٠٥١ عن وكيع، ورقمه/ ١٦٠٥١ عن وكيع، ورقمه/ ١٦٠٥١ عن عبدالرزاق، وَ(٣٥/ ٤٤٧-٤٤١) ورقمه/ ١٤٥٣ عن سفيان به، بنحوه. وهو له في الفضائل –أيضاً–(٢/ ٨٠٧) ورقمه/ ١٤٥٣ عن عبدالرحمن، ووكيع به.
- (۷) (۱۹/ ۲۱۲) ورقمه/ ۹۰ عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به، بنحوه. ورواه -أيضاً (۱۹/ ۲۱۲) ورقمه/ ۵۸۹ عن الحسين بن إسحاق التستري عن يحيى الحماني عن ابن أبي الزناد عن أبيه به، بنحوه. والحديث رواه -أيضاً -: النسائي في السنن الكبيرى (۵/ ۹۰) ورقمه / ۸۳٤۱، وفي الفضائل (ص/ ۱۹۰ –۱۹۱) ورقمه/ ۲۳۵ بسنده عن قاسم عن سفيان به. ورواه في

أبي الزناد، ورواه: البزار (١) بسنده عن موسى بن عقبة، ثلاثتهم (ابن أبي كثير، وأبو الزناد، وموسى)، عنه، به، بنحوه... وليس فيه للبخاري من حديث ابن أبي كثير ذكر بني الحارث بن الخزرج. وليس له من حديث أبي الزناد إلا قوله: (خير درو الأنصار: بنو النجار). وللإمام أحمد من حديث أبي الزناد: (وفي كل الأنصار خير). وليس للبزار فيه إلا قوله: (خير الأنصار: بنو النجار). وفي سند البزار: حالد بن يوسف، ضعيف (خير الأنصار: بنو النجار). وفي سند البزار: حالد بن يوسف، ضعيف الحديث، وأبوه متروك متهم، وفي سند الطبراني إلى عبد الرحمن بن أبي الزناد: يحيى الحماني، متهم بسرقة الحديث، وهو وارد من غير طريقهم. أبي الزناد تغير حفظه بأخرة لما قدم بغداد، ولا يدرى أين سمع منه الحماني –إن كان الحديث رواية له-.

وأما حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة فرواه: مسلم<sup>(۱)</sup> بسنده عسن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عنه به، بلفظ: (خسير دور الأنصار: دار بني النجار، ودار بني عبد الأشهل، ودار بني الحارث بن الخزرج، ودار بني ساعدة)، بزيادة فيه. وعبدالرحمن بن حميد هو: ابسن عبد الرحمن بن عوف.

الكبرى -أيضاً- ( ورقمه/ ٨٣٤١)، وفي الفضائل (ص/ ١٩١) ورقمه/ ٢٣٧ بــسنده عن صالح، ورواه: ابن قانع في المعجم(٣/ ٣٦) بسنده عن سفيان، كلاهما عن أبي الزناد به.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲۲) ورقمه/ ۲۲۹۹ عن خالد بن یوسف عن أبیه عن موسی بن عقبة به، مختصرا.

<sup>(</sup>٢) في الموضع المتقدم(٤/ ١٩٥٠) عن محمد بن عباد ومحمد بن مهران الـــرازي، كلاهما عن حاتم (قال: يعني ابن إسماعيل) به.

وأما حديث غزية بن الحارث فرواه: الطبراني في الكبير (۱) بسنده عن يحيى بن بكير (۲) عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عنه به، بنحوه... وعمارة بن غزية لا بأس به (۳). وابن لهيعة تقدم أنه مه مدلس، ضعيف الحديث وصرح بالسماع-، وطريقه حسنة لغيرها بمتابعاتها، وشواهدها. والحديث رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة (۱) بسنده عن حميزة ابن أبي أسيد عن أبيه به، بنحوه... وفي السند: ابن أبي أويس، ضعيف الن أبي أسيد عن أبيه به، بنحوه... وفي السند: ابن أبي أويس، ضعيف الحديث، وموسى بن عمرو بن عبدالله ذكره البخاري في التأريخ الكبير (۵)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، ولا يكفيه هذا لمعرفة حاله... وحديثه: حسن لغيره؛ لما تقدم.

عن أبي حميد الساعدي- رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ خيرَ دورِ الأنصارِ: دارُ بني النَّجَّارِ، ثُمَّ عبدُ الأشهلِ، ثُمَّ دارُ بني الحارثِ، ثُمَّ بني سَاعِدَةَ، وفي كلِّ دُورِ الأنصارِ

<sup>(</sup>۱) (۱۹/ ۲٦٥–۲۲٦) ورقمه/ ۵۸۸ عن أبي الزنباع روح بن الفرج وَأَحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقى عن يحيى بن بكير به.

<sup>(</sup>٢) والحديث من طريق ابن بكير رواه-أيضاً-: الحاكم في المستدرك(٣/ ١٦٥)، وسكت عنه، ولم أره للذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>۳) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٦٨) ت/ ٢٠٣٠، و تحـــذيب الكمــــال (٢١/ ٢٥٨) ت/ ٤١٩٥، والكاشف (٢/ ٥٤) ت/ ٤٠١٨.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٨٢) ورقمه/ ١٧٩٣، وذكره البخاري في التأريخ الكـــبير(٧/ ٢٨٨– ٢٨٩) مختصرا.

<sup>(</sup>٥) الموضع المتقدم نفسه( ت/ ١٢٣٢).

<sup>(</sup>٤٤٩ /٧) (٦)

خَير). وفيه: فأدرك سعد النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -، فقال: يارسول الله، خُيِّر الناس، فجُعلنا آخرا؟ فقال: (أو لَيسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ الخَيَار).

فأما حديث سليمان فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup> عن خالد بن مخلد، ورواه: مسلم<sup>(۲)</sup> عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب<sup>(۳)</sup>، كلاهما عنه به... وخالد هو: القطواني.

وأما حديث وهيب فرواه: البخاري<sup>(1)</sup> عن سهل بن بكار<sup>(۱)</sup>، ورواه: مسلم<sup>(۱)</sup> عن أبي بكر بن أبي شيبة<sup>(۷)</sup> عن عفان (هو: الصفار)<sup>(۸)</sup>، وعسن إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة بن سليمان المخزومي وهو للإمام أحمد عن

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: فيضائل المصحابة، باب: فيضل دور الأنسصار) ٧/ ١٤٤ ورقمه ٢٩٧٩.

<sup>(</sup>٢) في(كتاب: الفضائل، باب: من معجزات النبي- صلى الله عليه وســـلم-) ٣/ ١٧٨٥-١٧٨٥ ورقمه/ ١٣٩٢ مثله.

 <sup>(</sup>٣) ورواه من طريق عبدالله بن مسلمة -أيضاً-: البيهقي في الــــدلائل(٥/ ٢٣٨-).

<sup>(</sup>٤) في(باب: خرص التمر، من كتاب: الزكاة)٣/ ٤٠٢ –٤٠٣ ورقمه/ ١٤٨١.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه من طريق سهل: البيهقي في الدلائل(٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) في الموضع المتقدم من صحيحه(٣/ ١٧٨٦).

<sup>(</sup>٧) الحديث في مصنفه (١٤/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٨) ورواه من طريق عفان –أيضاً–: ابن حبان/ ٤٥٠٣.

عفان -أيضاً-، ثلاثتهم (سهل، وعفان، والمغيرة) عنه به... ولمسلم مثل اللفظ المتقدم، وللبخاري: (ثم دور بني ساعدة -أو: دور بني الحارث بن الخزرج. وفي كل دور الأنصار- يعني: خيرا-). ولم يذكر الإمام أحمد في حديثه: بني الحارث.

١٠١٥ - قال: قال: وسلم -: (ألا أخبركُمْ بِخَيرِ دُورِ الأنصار)؟ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا أخبركُمْ بِخيرِ دُورِ الأنصار)؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: (بنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يلونَهُمْ بنُو الحَارِثِ بنِ الحَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يلسوهُمْ بنُو الحَارِثِ بنِ الحَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يلسوهُمْ بنُو الحَارِثِ بنِ الحَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يلسوهُمْ بنُو سَاعِدَة)، ثم قال بيده، فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: (وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنصَارِ خَير).

هذا الحديث رواه: أبو عبدالله البخري (۱) وهذا لفظه، والترمذي (۲)، كلاهما عن قتيبة عن ليث، ورواه: الإمام أحمد (۳) عن يزيد ابن هارون، ورواه أيضاً -(3) عن إسحاق بن عيسى عن مالك (۵)،

<sup>(</sup>١) ف(كتاب: الطلاق، باب: اللعان)٩/ ٣٤٨ ورقمه/ ٥٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب:المناقب،باب: في أي دور الأنصار خير) ٥/ ٦٧٣ ورقمه/ ٣٩١٠.

<sup>(</sup>٣) (٢١/ ٣٧٠) ورقمه/ ١٣٠٩٤.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٥٥) ورقمه/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه-أيضاً -: النسائي في السنن الكبرى(٥/ ٨٩) ورقمه / ٨٣٣٧، وفي فضائل الصحابة (ص/ ١٨٩ - ١٩) ورقمه / ٢٣٢، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥) كلهم من طريق مالك بن أنس عن يجيى بن سعيد به... قال أبو نعيم: (غريب من حديث مالك، تفرد به عبدالعزيز)اه، يعني: عبدالعزيز بن يجيى -راويه عن مالك-،

ورواه: البزار (۱) عن أبي كريب (هو: محمد) عن أبي خازم (وهو: السضرير)، وعن عبدالله بن إسحاق العطار عن بدل بن المحبر عن شعبة، خمستهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه به... وحديث الترمذي، والإمام أحمد نحوه، إلا أن في لفظ الإمام: ثم رفع صوته، فقال: (وفي كل دور الأنصار خير)، وقال الترمذي عقب إخراجه له: (هذا حديث حسن صحيح) اهد، وهو كما قال (۱). وقتيبة هو: ابن سعيد، والليث هو: ابن سعد. وللبزار تقديم بني الحارث على بني عبدالأشهل في الذكر. وليس له في حديث شعبة إلا قوله -صلى الله عليه وسلم -: (في كل دور الأنصار خير).

ورواه: الإمام أحمد (<sup>۳)</sup>، والبزار (<sup>۱)</sup>عن محمد بن المثنى، كلاهما عن ابــن أبي عدي عن حميد (<sup>٥)</sup> عن أنس به، بنحوه... وهذا سند صــحيح علـــى

وهو: عبدالعزيز بن يجيى المدني، ليس من أهل الحديث يضع الحديث. وسند النسائي إليه حسن؛ فيه إسحاق بن عيسى، وهو ابن الطباع صدوق (انظر: التقريب ص/ ١٣١ ت/ ٣٧٨) ورواه: الحميدي في مسنده (٢/ ٤٠٥) ورقمه/ ١٩٩٧ عن سفيان(وهو: ابسن عيينة)، ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد (٣/ ٣٨٤) ورقمه/ ١٧٩٦ بسنده عن حماد بن زيد، كلاهما عن يجيى بن سعيد به.

<sup>(</sup>١) [٤٣] ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٢) وانظر: صحيح سنن الترمذي للألباني(٣/ ٢٤٧-٢٤٨) ورقمه/ ٣٠٦٩.

<sup>(</sup>۳) (۱۹/ ۸۲) ورقمه/ ۱۲۰۲۵. وهو في الفضائل (۲/ ۸۰۳–۸۰٪) ورقمـــه/ ۱۶۶۲ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٤) [٥٦/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٥) ورواه: النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٩٠) ورقمه/ ٨٣٣٨، وفي الفضائل (ص/ ٩٠) ورقمه/ ٢٧٤ ورقمه/ ٢٠٥ ورقمه/ (ص/ ١٩٠) ورقمه/ ٢٧٤ ورقمها/ ٢٢٥)، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد به، بنحوه.

شرط الشيخين، حميد هو: ابن أبي حميد الطويل، واسم ابن أبي عدي: محمد بن إبراهيم. ورواه: الإمام أحمد (١) -أيضاً - عن عبدالرزاق عن معمر عن ثابت وقتادة، جميعاً عن أنس به، بنحوه... وعبدالرزاق هو: ابن همام، ومعمر هو: ابن راشد. وثابت هو: ابن أسلم البناني. وقتادة هو: ابسن دعامة السدوسي.

ورواه: أبو يعلى (٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وَزهـــير بــن حـــرب، ورواه (٢) ــمرة عن زهير وحده -، كلاهما عن يزيد بن هارون (٤) عــن حميد، ويحيى بن سعيد -جميعاً - عن أنس به، بنحوه... والسند صـــحيح على شرط الشيخين -أيضا -.

١٠٢٩ - ٤٣٩ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قـــال رســـول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مجلس عظيم من المسلمين: (أُحدِّثُكمُ مُخيرِ دورِ الأنصار)؟ قالوا: نعم، يا رسول الله. قال رسولِ الله - صلى الله

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۱۸) ورقمه/ ۷۲۲۹، وهو في فضائل الصحابة له (۲/ ۸۰۰–۸۰۱) ورقمه/ ۱۶۳۷.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۳۲۷) ورقمه/ ۳۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٥٧ – ٤٥٨) ورقمه/ ٣٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) ورواه: عبد بن حميد في مسنده (ص/ ٤١١) ورقمه / ١٤٠٠ وابن أبي عاصم في الآحاد (٣/ ٣٨٤) ورقمه / ١٧٩٨ عن أبي بكر (وهو: ابن أبي شيبة) كلاهما عن يزيد عن حميد وَيجي الصواف حمعاً عن أنس به... والصواف هذا لم أعرفه، ولعله متحرف عن: ابن سعيد الأنصاري -والله أعلم-. ورواه: ابن أبي عاصم -أيسضاً - (٢/ ٣٨٤) ورقمه / ١٧٩٧ عن وهبان وَ(رقم ١٧٩٩) عن محمد بن المثنى، كلاهما عن خالسد بسن الحارث عن حميد به.

عليه وسلم -: (بنُو عبد الأشهل). قالوا: ثم من، يا رسول الله؟ قال: (ثمَّ بنُو النَّجَار). قالوا: ثم من، يا رسول الله؟ قال: (ثمَّ بنُسو الحسارث بسنِ الحَزْرَج). قالوا: ثم من، يا رسول الله؟ قال: (ثمَّ بنُو سَاعدَة). قسالوا: ثم من، يا رسول الله؟ قال: (ثمَّ في كلِّ دُورِ الأنصارِ خَير).

رواه: مسلم (۱) عن عمرو الناقد و عبد بن حميد، كلاهما عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد (۲) عن أبيه عن صالح، ورواه: الإمام أحمد (۱۹) ورواه: البزار (۱۹) عن أحمد (هو: ابن منصور الرمادي)، كلاهما عن عبدالرزاق (۱۰) عن معمر، كلاهما (صالح، ومعمر) عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، جميعاً عنه به... وللإمام أحمد: (ألا أخبركم بخير دور الأنصار)، ثم بنحوه. وصالح في إسناد مسلم هو: ابن كيسان. ومعمر في إسناد الإمام أحمد مو: ابن راشد.

<sup>(</sup>١) في(كتاب:فضائل الصحابة،باب:في خير دور الأنــصار)٤/ ١٩٥١ ورقمــه/ ٢٥١٢.

<sup>(</sup>۲) ومن طریق یعقوب رواه-أیضاً-: النسائی فی السنن الکبری (۵/ ۹۰) ورقمه/ ۸۳٤۳، وفی الفضائل (ص/ ۱۹۱) ورقمه/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>۳) (۱۳/ ۲۲–۲۷) ورقمه/ ۷۲۲۸، وهــو في الفــضائل (۲/ ۸۰۰–۸۰۱) ورقمه/ ۱۶۳۲.

<sup>(</sup>٤) [٦٢/ أ، و٧٦/ ب] كوبريللي.

 <sup>(</sup>٥) هو في المصنف له(١١/ ٦١) ورقمه/ ١٩٩١٠، ورواه من طريقه-أيضاً-: ابن
 حبان في صحيحه(الإحسان ١٦/ ٢٧٥-٢٧٦ ورقمه/ ٧٢٨٦).

معد- رضي الله عنه - قال: قال: قال: والله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خيرُ دورِ الأنصارِ: عبدُالأشهلِ، ثمَّ دارُ بني النّجّارِ، ثمَّ دارُ بني سَاعِدَة)، فقال دارُ بلحارث بن الخررَج، ثمَّ دارُ بني النّجّارِ، ثمَّ دارُ بني سَاعِدَة)، فقال له سعد: يا رسول الله، جعلتنا آخر القبائل؟ قال: (إذَا كنتَ مِنَ الجِيارِ فَحَسْبُك).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن موسى بن هارون عن إســحاق بــن راهويه، وعن عبدال عن أبي مصعب، كلاهما عن عبدالمهيمن بن عبــاس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده بــه... وأورده الهيثمــي في مجمــع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال -وقد عزاه إليه-: (وفيه: عبدالمهيمن بن عباس، وهــو ضعيف)اهــ، وهو كما قال.

ورواه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني<sup>(۱)</sup> عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي أويس عن أحيه عن سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بن قيس عن عمارة بن غزية<sup>(3)</sup> عن عباس بن سهل عن أبيه به، مختصرا... وسعد ابن سعيد بن قيس ضعيف الحديث. وابن أبي أويس ضعيف مثله، ولكن الحديث من رواية محمد بن إسماعيل البخاري عنه، وقد أذن له إسماعيل بن أبي أويس النظر في أصوله، فانتقى منها ما وافقه الثقات فيه... وهده

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۲٤–۱۲۰) ورقمه/ ۷۲۰.

<sup>(</sup>٢) (١٠) (٢).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٨٠٠) ورقمه/ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي، ثم ياء مثناة تحتية مشددة. –انظر: الإكمال (٧/ ١٨)، وقرة العين (ص/ ٥٢).

طريق صالحة لعضد طريق عبدالمهيمن بن عباس، فالحديث بمجموعهما: حسن لغيره.

وهكذا رواه: ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة وعبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة، عند مسلم، بتقديم عبدالأشهل على بني النجار -وتقدم-. ورواه: البخاري، ومسلم، كلاهما من طريق أبي الزناد، وروياه -أيضاً من طريق يجيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة عن أبي أسيد، وفيه: تقديم بني النجار، على بني عبد الأشهل... وهذا عن أبي سلمة رواه الأكثر. وكذلك رواه: أنس بن مالك، وإبراهيم بن محمد بن طلحة، وغُريّة بن الحارث، ثلاثتهم عن أبي أسيد -وتقدم-.

وتقدم-أيضاً-من حديث أبي حميد الساعدي، ومن حديث أنس بن مالك-رضي الله عنهما- تقديم بني النجار على بني عبدالأشهل، رواهما:  $(1)^{(1)}$ , وحديث جابر بن عبدالله  $(1)^{(1)}$ .

فأحاديث من قدم بني النجار، أصح، وأشهر، ورواها الأكثر، قال ابن حجر في الفتح (٣): (وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن والدة عبد المطلب منهم، وعليهم نزل لما قدم المدينة، فلهم مزية على غيرهم، وكان أنس منهم، فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم) اهد.

<sup>(</sup>۱) برقمي/ ٤٣٧، ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) برقم/ ٤٤١.

<sup>.(1 20 /</sup>V) (T)

الله عنه الله عنه الله عليه وسلم -: (خيرُ ديارِ الأنصارِ: بنُو الله عنه الله عليه وسلم -: (خيرُ ديارِ الأنصارِ: بنُو النّجّار).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> عن أبي السائب سلم بن جنادة عن أحمد بن بيشير عن مجالد عن الشعبي عنه به... وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه)اه... ثم ساقه<sup>(۲)</sup> عقبه مباشرة، بلفظ: (خيير الأنصار: بنو عبدالأشهل) وقال عقبه مثل ما تقدم. وفي السند: مجالد، وهو: ابن سعيد، ضعيف الحديث. وأحمد بن بشير هو: المخزومي، هو: مولى عمرو ابن حريث، أبو بكر الكوفي، ضعيف. والراوي عنه ربما خياف، مع ثقته (۱۳)... ولفظه الأول ثابت في حديث أسيد في محيح سنن الترمذي أبي حسن لغيره، ومن أجله صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (أن). ولفظه الثاني ورد مثله في حديث أبي هريرة عند مسلم وتقدم والله الموفق ...

<sup>(</sup>١) في(كتاب: المناقب،باب: أي دور الأنصار خير)٥/ ٦٧٤ ورقمه/ ٣٩١٢.

<sup>(</sup>٢) في الموضع نفسه، ورقمه/ ٣٩١٣.

 <sup>(</sup>٣) التقريب(ص/ ٣٩٦) ت/ ٢٤٧٧، وانظر: الميزان(٢/ ٣٧٤) ت/ ٣٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٤٨) ورقمه/ ٣٠٧١.

<sup>(</sup>٥) برقم/ ٤٣٩.

#### عالمال جبالمال

### ما ورد فيي فضائل أمل بيعتبي العقبة

الله حرضي الله عنه الله حرف الله حرف الله عليه وسلم - بمكة عسسر عنهما- قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم - بمكة عسسر سنين، يتبع الناس في منازلهم بعُكاظ<sup>(۱)</sup>، ومَحنة <sup>(۲)</sup>، وفي المواسم بمسى، يقول: (منْ يُؤويْني ؟ منْ يَنصُرُني؟ حتَّى أُبلِّغَ رسالة ربِّي، وله الجنَّة)، وذكر مبايعتهم للنبي- صلى الله عليه وسلم - على أمور ذكرها السنبي- صلى الله عليه وسلم - على أمور ذكرها السنبي- صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: (ولكم الجنَّة)، قال حابر: فقمنا إليه، فبايعناه، فأخذ علينا، وشرط، ويعطينا على ذلك الجنة.

هذا الحديث رواه: أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وعسامر الشعبي، كلاهما عن جابر بن عبدالله.

فأما حديث أبي الزبير عنه فرواه: الإمام أحمد(7) – وهذا مختصر مــن لفظه–، ورواه: البزار(3) عن الحسين بن مهدي، كلاهما عن عبدالرزاق(1)

<sup>(</sup>۱) -بضم أوله، وفتح ثانيه، وبالظاء المعجمة - صحراء مستوية، لا علم ها، ولا جبل، من أشهر أسواق العرب يقوم صبح هلال ذي القعدة، عشرين يوماً. وهو شمال شرقي الطائف، على قرابة خمسة وثلاثين كيلا، في أسفل وادي ثرب، وأسفل وادي العرج، عندما يلتقيان هناك. -انظر: معجم ما استعجم (۳/ ۹۰۹)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) -بفتح أوله، وثانيه، بعده نون مشددة- إحدى أسواق العرب في الجاهلية، على أميال يسيرة من مكة، بناحية مر الظهران، يقوم عشرة أيام بعد عكاظ.-انظر: المصدرين المتقدمين (٤/ ٩٥٩، ١١١٧)، و(ص/ ٢٨٢) - على التوالي-.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ٣٤٦-٣٤٧) ورقمه/ ٢٥٦ مطولا.

<sup>(</sup>٤) كما في: كشف الأستار (٢/ ٣٠٧–٣٠٨) ورقمه/ ١٧٥٦.

عن معمر، ورواه: الإمام أحمد (٢) –أيضاً – عن إسحاق بن عيسى عن يحيى ابن سليم (٣)، ورواه: البزار (٤) –أيضاً – عن خالد بن يوسف بن خالد عن أبيه، ثلاثتهم عن عبدالله بن عثمان بن خثيم (٥)، ورواه: الطبراني في معاجمه الثلاثة (٢) عن موسى بن هارون بن عبدالله الحمال عن محمد بن عمران بن أبي ليلى (٧) عن معاوية بن عمار الدهني عن أبيه، كلاهما (ابن خشيم،

(۱) هو: ابن همام، ورواه من طريقه-أيضاً-: ابن حبان في صحيحه(الإحسان١٤/ ١٧٢-١٧٢ ورقمه/ ٦٢٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٤٦).

(٢) (٢٣/ ٢٢–٢٤) ورقمه/ ١٤٦٥، وُ(٢٢/ ٣٥٠) ورقمه/ ١٤٤٥٨ -إلا أنه في الموضع الثاني لم يسق اللفظ، قال: (فذكر الحديث) -.

(٣) ورواه: الفاكهي في أخبار مكة(٤/ ٢٣١-٢٣٢) ورقمه/ ٢٥٣٩، والحساكم في المستدرك(٢/ ٢٢٤-٦٢٥)، كلاهما من طريق محمد بن أبي عمر عن يحيى بن سسليم به... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد.. و لم يخرجاه)اهم، ووافقه السذهبي في التلخيص(٢/ ٢٠٥) والإسناد حسن -كما سيأتي-.

(٤) كما في: الموضع السابق، من كشف الأستار.

(٥) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى(١/ ٢١٧- ٢١٩) عن داود العطسار، وكذا رواه: الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٢٠٥- ٢٠١)، والآجري في السشريعة(٤/ ١٦٥) ورقمه/ ١١٤، والبيهقي في دلائل النبوة(٢/ ٤٤٢-٤٤)، وفي السسنن الكبرى (٩/ ٩)، كلهم من طريق داود بن عبدالرحمن العطسار، ورواه: الآجري في الشريعة(٤/ ٢٥٨) ورقمه/ ١٦٩، ورواه البيهقي في الدلائل أيسضاً (٢/ ٤٤٣) الشريعة (٤/ ٨٥٦) بسنده عن يجيى بن سليم، كلاهما عن ابن خثيم به.

(٦) الكبير(٢/ ١٨٦) ورقمه/ ١٧٥٧ -مختصراً-، والأوسط(٨/ ٤٦٦–٤٦٧) ورقمه/ ٢٩٦٤، والصغير (٢/ ٣٧٩) ورقمه/ ١٠٤٩.

(٧) ورواه الحاكم في المستدرك(٣/ ٣٢٢) من طريق جماعة عن محمد بن عمران...
 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه) اهـ، ووافقه الذهبي في التلخــيص(٣/ ٣٢٣) وهو حسن -كما سيأتي-.

وعمار الدهني) عنه به... قال البزار: (وقد رواه غير واحد عن ابن خثيم، ولا نعلمه عن جابر إلا بمذا الإسناد)اهـ، وتقدم أن له طريقا أخــرى -وسيأتي بيالها-. وقال الطبراني في الصغير -وقد ذكر غيير الحديث، بالإسناد نفسه-: (لم يرو هذين الحديثين عن عمار إلاّ ابنه معاويـــة. ولا عن معاوية إلا محمد بن عمران، تفرد بهما موسى بن هارون) اهد، وله في الأوسط نحوه، مختصرا. وإسناد الإمام أحمد عن عبدالرزاق علسى شرط مسلم<sup>(۱)</sup>. وإسناد الطبراني حسن<sup>(۲)</sup>؛ فيه: محمد بن عمران –وهـو: ابـن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي-(٣)، ومعاوية بن عمار بن معاويسة الدُّهين (1)، وأبو الزبير، ثلاثتهم صدوقون. وعمار والد معاوية ذكره العقيلي في الضعفاء(٥)، وساق بسنده عن ابن المديني عن سفيان قال: (قطع بشر بن مروان عرقوبيه). فقلت: في أي شيء ؟ قال: (في التشيع). وأبو الزبير صرح بالتحديث في إسناد الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسى -وهو: ابن الطباع- عن يحيى بن سليم-وهو: الطائفي-، ويحيى هـــذا صدوق سيء الحفظ، وقد تابعه جماعة. وجاء تصريحه بالتحديث -أيضاً-من حديث داود العطار عن الأزرقي، والبيقهي في الدلائل -وتقدم-.

وانظر: مجمع الزوائد (٦/ ٤٦-٤٤).

<sup>(</sup>٢) وانظر: مجمع الزوائد (٦/ ٤٨-٤٩).

<sup>(</sup>۳) انظر: الجرح والتعديل (۸/ ٤١) ت/ ۱۸۸، والتقريب (ص/ ۸۸۰) ت/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٣٢٣) ت/ ١٣٤١.

وفي أحد إسنادي البزار: يوسف بن خالد السمتي، وهو متروك، كذبسه ابن معين. حدث به عنه: ابنه خالد، وهو ضعيف -وتقدما-، والحديث وارد من غير طريقهما. والحديث عزاه الحافظ في الفستح<sup>(۱)</sup> إلى ابسن عساكر، قال: (بإسناد حسن عن جابر).

وأما حديث عامر الشعبي عنه، فاختلف عنه فيه... فرواه: البسزار (۲) عن معمر عن قبيصة، ورواه: أبو يعلى (۱) واللفظ له عن أبي بكر عن معاوية بن هشام، كلاهما عن سفيان عن داود عنه عن جابر به، ولفظه: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار، قال هم: (تؤوين، وتمنعوين) قالوا: فما لنا؟ قال: (لكم الجنة)، هذا لفظ أبي يعلى، وللبزار نحوه، وقال: (لا نعلمه يروى عن الشعبي عن جابر إلا بهذا الإسناد) اهم، وستأتي له طرق أخرى. ومعاوية بن هشام هو: القصار، صدوق له أوهام. وقبيصة هو: ابن عقبة، ليس بذاك القوي في حديث سفيان وهو: الثوري مسخهما في الحديث وتقدما ومحمد بسن معمر هو: البحراني. وأبو بكر هو: محمد بن عبدالملك بن زنجويه. وداود هو: ابن أبي هند.

ورواه: الإمام أحمد (١) عن يحيى بن زكريسا، ورواه: الطسبراني في الكبير (١) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة (١) عن عبدالرحيم بن

<sup>(1) (</sup>٧/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار (٢/ ٣٠٧) ورقمه/ ١٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٤٠٥) ورقمه/ ١٨٨٧.

 <sup>(</sup>٤) (٣١٠ /٢٨) ورقمه/ ١٧٠٧٩ -ومن طريقه: البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٥٠)-.

سليمان، كلاهما عن مجالد عنه -أعني: عامراً- عن أبي مسعود الأنصاري، بنحوه... ومجالد هو: ابن سعيد الهمداني، ليس بالقوي، يتلقن، ويرفع المراسيل، وتغير بأخرة، ولا يدرى متى سمع منه يجيى بن زكريا -وهو: ابن أبي زائدة -وتقدم-.

ورواه: الإمام أحمد (٣) -أيضاً - عن يجيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه (٤)، ورواه (٥) -أيضاً - عن يجيى بن زكريا عن إسماعيل بن أبي خالد (٢)، كلاهما عنه به، مرسلا، لم يذكر جابراً، أو أبا مسعود... والإسنادان: صحيحان إليه؛ فهذا أصح شيء في حديثه، وطريقه مرتقية إلى درجة: الحسن لغيره بطريق أبي الزبير المتقدمة -والله الموفق-.

<sup>(</sup>۱) (۱۷/ ۲۵۲) ورقمه/ ۷۱۰.

<sup>(</sup>۲) هو في مصنفه(۸/ ۰۸۷–۰۸۹) ورقمه/ ۲، ورواه عن ابن أبي شيبة –أيضاً-: عبد بن حميد في مسنده (المتخب ص/ ۱۰۷ ورقمه/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) (٢٨/ ٣٠٩–٣١٠) ورقمه/ ١٧٠٧٨، وهو في فضائل الــصحابة لــه(٢/ ٩٢٣) ورقمه/ ١٧٠٤ سنداً، ومتنا.

 <sup>(</sup>٤) ورواه من طريق جماعة عن زكريا بن أبي زائدة: ابن سعد في الطبقات الكبرى
 (٤/ ٩) والبيهقي في دلائل النبوة(٢/ ٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) (۲۸/ ۳۱۱) ورقمه/ ۱۷۰۸۰.

<sup>(</sup>٦) ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف(٨/ ٥٨٨) ورقمه/ ٣عن ابن نمــير، ورواه: اللولابي في الكنى (١/ ١٣) عن محمد بن منصور، ورواه: الفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٢٣٣–٢٣٣) ورقمه/ ٢٥٤٠ عن محمد بن أبي عمر، كلاهما (محمد بن منصور، وابــن أبي عمر) عن سفيان(وهو: ابن عيينة)، كلاهما (ابن نمير، وسفيان) عن ابن أبي خالد.

257 - [1.9] عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال -وقد ذكر بيعتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (... وعلَى أَنْ نَنْصُرَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قَدمَ علينا يشرِب، فنمنعُهُ ثمّا نمنعُ منهُ أنفسنا، وأزواجَنا، وأبناءَنا، ولنَا الجنَّة).

هذا الحديث رواه:: الإمام أحمد (١) -وهذا مختصر من لفظــه- عــن الحكم بن نافع أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش بن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري عنه به... وفي الإسناد علل، الأولى: رواية إسماعيل بن عياش -وهو: الحمصى- عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، -وهو: المكي-، وإسماعيل ضعيف إذا روى عن غير أهل بلده، وهذا منه. والثانية: إسماعيل بن عبيد هو: ابن رافع الزرقي، لم يرو عنه غير ابن حثيم -فيما أعلم، وتقدم-. والثالثة: أن إسماعيل بن عياش حولف في سياق إسناده، خالفه: زهير بن معاوية الجعفى، فيما رواه عمرو بن عثمان الرقى عنه... فقد رواه: البيهقي في الدلائل(٢) بسنده عن عمرو بن عثمان عن زهير عن ابن خثيم عن إسماعيل عن أبيه عن عبادة... قال: عن أبيه عن عبادة. وعبيد الأنصاري-ويقال: عبيدالله- تقدم أنه قد ولد على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم -. وعمرو بن عثمان الرقي ضعفه جماعــة، ووهاه النسائي، والأزدى. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال -وقد عزاه إلى الإمام أحمد -: (ولم يقل عن إسماعيل عن أبيــه. ورواه: عبدالله فزاد عن أبيه. وكذلك الطبران، ورجالهما ثقات إلا أن إسماعيـــل

<sup>(</sup>۱) (۲۷/ ۲۸ ٤٣٠- ٤٣٠) ورقمه/ ۲۲۷۲۹.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ١٥٤-٢٥٤).

ابن عياش رواه عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة) اه... ورواية عبدالله لم أقف عليها. وأحاديث عبادة - رضي الله عنه - لم تزل في حكم المفقود من المعجم الكبير -فيما أعلم -.. قال الحافظ في الفتح (۱) -وقد ذكر الحديث عن الإمام أحمد، والطبراني -: (وعند الطبراني له طريق أخرى، وألفاظ قريبة من هذه. وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى). وجاء الحديث من طرق أخرى، ليس فيها الشاهد... منها طرق عند البخاري (۲). وتقدم للحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند الإمام أحمد، والبزار، وغيرهما هو به: حسن لغيره.

كعب ممن شهد العقبة، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - بها، كعب ممن شهد العقبة، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - بها، قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا، وفقهنا... وذكر مواعدةم لرسول الله صلى الله عليه وسلم - العقبة، والبيعة، وقول الهيثم بن التيهان: يا رسول الله، إن بيننا، وبين الرجال حبالاً، وإنا قاطعوها - يعني: العهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك، وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: (بَلْ الدَّمُ اللهُ مَنْ سَالمتُم).

<sup>.(</sup>A £ /1) (1)

<sup>(</sup>٢) رقم الحديث (١٨)، وانظر أطرافه.

<sup>(</sup>٣) أي: تطلبون بدمي، وأطلب بدمكم، ودمـي ودمكـم شـيء واحــد. -

هذا الحديث رواه ابن إسحاق، واختلف عنه... فرواه: الإمام أحمد (۱) وهذا مختصر من لفظه عن يعقوب عن أبيه ورواه: الطبراني في الكبير (۱) عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن محمد بن عبدالله بن نمير عن يونس بن بكير (۱) كلاهما عنه (۱) عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبيدالله بن كعب عن أبيه به. وهكذا رواه: الفاكهي (۱) بسنده عن زياد ابن عبدالله والطبري في تأريخه (۱) وابن خزيمة (۱) وابن حبان في ابن عبدالله والطبري في تأريخه (۱) وابن خزيمة (۱) وابن حبان في

النهاية (باب: الدال مع الميم) ٢/ ١٣٦.

- (۲) (۲۰/ ۸۹ -۹۷) ورقمه/ ۱۵۷۹۸.
- (٣) (٩١/ ٧٨-٩١) ورقمه/ ١٧٤، مطولا.
- (٤) رواه من طريق ابن بكير -أيضاً-: الحاكم في المستدرك(٣/ ٤٤١) -وعنه: البيهقي في الدلائل (٢/ ٤٤٤) -.
  - (٥) وهو: في السيرة لابن هشام(١/ ٤٣٩-٤٤٣).
  - (٦) أخبار مكة (٤/ ٢٣٤-٢٣٧) ورقمه/ ٢٥٤٢.
- (٧) (٢/ ٣٦٠–٣٦٣)، وَ(٢/ ٣٦٥–٣٦٥) -ووقع في الموضع الأول: عبدالله بن كعب، بدل: عبيد الله، وهو تحريف-.
- (۸) (۱/ ۲۲۳) ورقمه/ ٤٢٩ ووقع فيه: معبد بن كعب أن أباه كعباً حدثه...
   فذكر بعضه، دون الشاهد-.

صحيحيهما (١) بأسانيدهم عن سلمة بن المفضل، ورواه الطبري-أيــضاً- بسنده (٢) عن يجيى بن سعيد، ثلاثتهم عن ابن إسحاق.

وخالفهم: جرير بن حازم، فيما رواه: الطبراني في الكبير ( $^{(7)}$ ) عن عبدان ابن أحمد عن محمد بن يجيى القطعي عن وهب بن جرير ( $^{(4)}$ ) عنه عن ابسن إسحاق عن معبد بن كعب عن أخيه قال: خرجنا من المدينة نريد رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فذكر نحوه. وعبيدالله بن كعب تابعي، لم يدرك زمن القصة ( $^{(9)}$ ). وجرير بن حازم ثقة، له أوهام إذا حدث من حفظه –و تقدم –. وحديث الجماعة أصح من حديثه.

وحديث الجماعة عن ابن إسحاق أخرجه: ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما-كما تقدم-، وحسنه الألباني<sup>(۱)</sup>. وابن إسحاق صدوق، صرح بالتحديث (كما في السيرة لابن هشام)، وعند الإمام أحمد، وابن خزيمة في صحيحه، وعند غيرهما<sup>(۷)</sup>. وشيخه: معبد بن كعب بن مالك

<sup>(</sup>١) الإحسان (١٥/ ٧١١-٤٧٤) ورقمه/ ٧٠١١.

<sup>(</sup>Y) (Y\ 3 FT-0 FT).

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ٩١) ورقمه/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) ومن طريق وهب رواه -كذلك-: البيهقي في الدلائل (٢/ ٤٤٩-٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الثقات لابن حبان(٥/ ٧٣)، وذكر أسماء التابعين للدارقطني(٢/ ١٥٩) ت/ ٧٤٧.

<sup>(</sup>٦) تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٧) وانظر: مجمع الزوائد(٦/ ٤٢-٥٤).

روى عنه جماعة (1), وأخرج له الشيخان في صحيحيهما (1), ووثقه: العجلي (1), وابن حبان (1).

9 ٤٤٩ - [ ١١٢] عن عروة بن الزبير قال: (وكان أول من بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم العقبة أبو الهيثم بن التيهان...)، فذكر قوله المتقدم للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه -صلى الله عليه وسلم - قال له: (الدَّمُ الدَّمُ، والهَدْمُ الهَدْمُ).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۵)</sup> عن محمد بن عمرو بن خالد الحراني عسن أبيه عن ابن لهيعة أبي الأسود عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۷)</sup>، وقال –وقد عزاه إليه—: (هكذا مرسلاً، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف)اه... والحديث مرسل –كما قال-، وابن لهيعة ضعيف، ومدلس لم يصرح بالتحديث –فيما أعلم-. ومحمد بن عمرو –شيخ الطبراني – تقدم أن الذهبي ترجم له في تأريخ الإسلام، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً؛ فالإسناد: ضعيف. وهو صالح أن يكون حسنا لغيره بالحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر المتقدم (٢٨/ ٢٣٦، ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات(ص/ ٤٣٣) ت/ ١٦٠١.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٥/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) (١٩/ ٢٥٠) ورقمه/ ٢٦٥، مطولا.

<sup>(</sup>٦) ورواه البيهقي في الدلائل(٢/ ٤٥٤–٥٥٥) بسنده عن ابن لهيعة به.

<sup>.(£</sup>Y /\) (Y)

ورواه: البيهقي (١) في الدلائل بسنده عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة به... وموسى بن عقبة تابعي صغير، ثقة، مشهور.

♦ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على مئة وثلاثين حديثاً، كلسها موصولة إلاً واحداً. منها اثنان وأربعون حديثاً صحيحاً اتفق السشيخان على خمسة عشر حديثاً، وانفرد البخاري بسبعة، ومسلم بمثلها -. وأربعة أحاديث صحيحة لغيرها. وثمانية أحاديث حسنة. وواحد وخمسون حديثاً حسناً لغيره - في ألفاظ بعضها ألفاظ منكرة، نبهت عليها في مواضعها وأربعة عشر حديثاً ضعيفاً. وخمسة أحاديثضعيفة حداً. وحديثان منكران. وحديث موضوع. وثلاثة أحاديث لم أقف على أسانيدها. وذكرت ثلاثة أحاديث من خارج كتب نطاق البحث في الشواهد، ونحوها - والله تعالى الموفق برحمته -.

<sup>(1) (7/ 703-003).</sup> 

## المبحث الثامن ما ورد يا فضائل أهل الصّفة (١)

• • ٥٤ - [١] عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة، من الخصاصة (٢) - وهم أهل الصفة -، فإذا صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف إليهم، فقال: (لو تعلمونَ مَا لكمْ عند الله لأحببتُمْ أنْ تَزدادُوا فاقةً، وحَاجَة).

هذا الحديث رواه: الترمذي (٣) -وهذا مختصر من لفظه- عن العباس الدوري، ورواه: الإمام أحمد (٤)، ورواه: البزار (١) عـن سـلمة، ورواه:

(١) -بضم الصاد، وتشديد الفاء-: ظلّة كانت في مؤخرة مسجد النبي-صلى الله عليه وسلم-، يأوي إليها المساكين ممن لا مأوى لهم ولا أهل، وكانوا يكثـرون فيها، ويقلون بحسب تغير الأحوال، سرد بعض أهل العلم أسماءهم، فزادوا على المئة. ولا تصح نسبة (الصوفية) إليهم، ولا غير ذلك من الأمور الباطلة التي يتعلق بها بعـض الجهلـة، وينسبونها إليهم.

-انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(١/ ٢٥٥-٢٥٦)، والحلية(١/ ٣٣٧ وما بعدها)، ومجموع الفتاوى(١١/ ٣٣-٨٣)، وهدي المساري(ص/ ١٥٢)، ورجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة للسخاوي، وأصحاب الصفة لأبي تراب الظاهري.

(۲) بفتح الخاء المعجمة، وصادين مهملتين- هي: الفاقة، والجــوع. -الترغيــب والترهيب (٤/ ٢١٥) رقم/ ١٤٩. وانظر: القاموس(باب: الصاد، فصل: الخــاء)ص/ ٧٩٦.

(٣) في(باب: ما جاء في معيشة أصحاب النبي - صلى الله عليـــه وســـلم -، مـــن
 كتاب: الزهد)٤/٤ ٥٠٠ ورقمه/ ٢٣٦٨.

(٤) (٦/ ١٨-١٩)، بنحوه.

الطبراني في الكبير (٢) عن هارون بن ملول المصري، أربعتهم عن عبدالله بن يزيد المقرئ (٣)، ورواه –أيضاً –: البزار (٤) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن ابن بكير عن ابن وهب، كلاهما (المقرئ، وابن وهب) عن أبي هانئ الحولاني عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي عنه به... قال الترمذي: (هذا حديث صحيح) اهد، وصححه –أيضاً –: ابن حبان (٥)، والألباني (١).

الله عنه حقال: قال النبي حسلى الله عنه مالله عنه على حسلى الله عليه وسلم -: (لا أعطيْكُمْ ( $^{(Y)}$ )، وأدعُ أهلَ الصُّفَّة تلوى بطولهُمْ من الجُوْع)، وقال مرة: (لا أخدمُكمَا ( $^{(A)}$ )، وأدعُ أهلَ الصُّفَّة تَطُوك).

هذا الحديث رواه: عطاء بن السائب عن أبيه عن علي، ورواه عــن عطاء: سفيان، وحماد، ومحمد بن فضيل.

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۰۵) ورقمه/ ۳۷۵۰.

<sup>(</sup>۲) (۱۸/ ۳۱۰) ورقمه/ ۷۹۸.

<sup>(</sup>٣) ورواه: أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧) بسنده عن بــشر بــن موســـى، ورواه: البيهقي في الشعب(٧/ ٣١٨) ورقمه/ ١٠٤٤١ بسنده عن أبي يحيى بــن أبي مــسرة، كلاهما عن المقرئ.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٢٠٥-٢٠١) ورقمه/ ٢٥٧١.

<sup>(</sup>٥) الإحسان(٢/ ٢٠٥) ورقمه/ ٧٢٤ إذ رواه بسنده عن محمد بن عبدالله بن نمير عن المقرئ به.

<sup>(</sup>٦) صحيح سنن الترمذي(٣/ ٢٧٨) ورقمه/ ١٩٣٠. وحوّل على التعليق الرغيب (٦) . ١٢٠).

<sup>(</sup>٧) الخطاب لفاطمة وعلي-رضي الله عنهما-، سألاه من يخدمهما.

<sup>(</sup>٨) يعنى: لا أعطيما خادما.

فأما حديث سفيان فرواه: الإمام أحمد (١) -وهذا مختصر من لفظـه- عنه به... وسفيان هو: ابن عيينة (٢).

وأما حديث حماد فرواه: الإمام أحمد (٣) -أيضاً - عن عفان عنه به، بلفظ: (والله، لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطوهم، لا أجد ما أنفق عليهم)، مطولاً، في قصة. وحماد هو: ابن سلمة، وعفان هو: ابن مسلم الصفار، ميّزهم ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤)، حيث أحرجه عن عفان به.

وأما حديث محمد بن فضيل فرواه: البزار<sup>(°)</sup> عن يوسف بن موسى عنه<sup>(۱)</sup> به، بلفظ: (لا، ولكني أنفق –أو أنفقه– على أصحاب الصفة، التي تطوى أكبادهم من الجوع، لا أجد ما أطعمهم)... وقال: (وهذا الحديث قد روي عن علي من غير وجه بألفاظ مختلفة<sup>(۷)</sup>، ولا نعلم يروى بهذا اللفظ إلا عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي)اهـــ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۸)</sup>، وقال –وقد عزاه إليه-: (وفيه: عطاء بسن

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳٤) ورقمه/ ۹۹.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه عن سفيان -أيضاً-: الحميدي في مسنده(١/ ٢٥) ورقمه/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٠٢–٢٠٣) ورقمه/ ٨٣٨.

<sup>.(</sup>Yo /A) (E)

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٩-١١) ورقمه/ ٧٥٧.

<sup>(</sup>٦) ومن طريق ابن فضيل رواه-أيضاً-: ابن أبي شيبة في المسصنف(١٠/ ٢٣٢-٢٣٣) ورقمه/

<sup>(</sup>٧) وانظر: علل الدارقطني (٣/ ٢٨٠-٢٨٦).

<sup>(</sup>A) (1/ YYY-XYY).

السائب، وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات)اه...، ومحمد بن فضيل سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط (۱)، وفي حديثه عنه غلط، واضطراب (۲)، ولكن تابعه: سفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة –كما تقدم–، وسماعهما من عطاء قديم (۱۳)، وعطاء صدوق، فحديثه: حسن–والله الموفق–.

٢٥٤-[٣] عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلينا في الصُّفة (٤) -وعلينا (٥) الحوتكية (٢) -، فقال: (لَو تعلمونَ مَا ذُخرَ (٧) لكمْ مَا حزِنتُمْ على مَا رُويَ (١) عنكُم. وليُفتَحَنَّ عليكمْ: فارسُ، والرُّوْم).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المغيث(٤/ ٣٧٣)، والكواكب النيرات (ص/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٤) ت/ ١٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح المغيث(٤/ ٣٧٢)، والكواكب (ص/ ٣٢٥، ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) سقيفة مظللة، كانت في مسجد النبي- صلى الله عليه وسلم-، يأوي إليها فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له مترل يسكنه. -انظر: النهاية (باب: الصاد مع الفاء)٣/ ٣٧، وهدي الساري (ص/ ١٥٢)، والمعالم الأثيرة (ص/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) وقع في بعض نسخ المسند: (عليه)-كما في الحاشية(٢٨/ ٣٩٣)-، وهو ما في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٦٠). وقال الحافظ في الفتح(١٠/ ٢٩٣) - في سياق بيانه لمعنى الخميصة الحريثية-: (... ومنه: حديث العرباض بن سارية: "كان يخرج علينا في الصفة -وعليه حوتكية").

<sup>(</sup>٦) -بفتح الحاء، وبالكاف- كساء، لعله منسوب إلى القصر -فـــإن الحـــوتكي: الرجل القصير الخطا-. أو هي منسوبة إلى رجل اسمه: حوتكا. -انظر: مشارق الأنـــوار (١/ ٤٤٨)، والنهاية (باب: الحاء مع الواو) ١/ ٥٦٦، وشرح مسلم للنـــووي (١٤/ ٨٩-٩٩)، والفتح (١/ ٢٩٣-٢٩٢).

<sup>(</sup>٧) أي: ما أُعدّ. -انظر: المجموع المغيث(ومن باب: الذال مع الخـــاء) ١/ ٢٩٤،

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (٢) عن الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وقال -وقد عزاه إليه-: (ورجاله وثقوا)ه.... والإسناد فيه ثلاث علل، الأولى: فيه إسماعيل بن عياش، وهو الحمصي، وهوق إذا حدث عن أهل بلده، وهذا منه؛ لأن ضمضم بن زرعة صعفم بن زرعة وهو: ابن ثوب الحضرمي حمصي، لكن إسماعيل مدلس، لم يصرح بالتحديث -فيما أعلم-. والثانية: ضمضم بن زرعة ضعفه غيره واحد، وقال ابن حجر: (صدوق يهم) -وتقدم-. والثالثة: شريح بن عبيد، وهو: ابن شريح الحضرمي، لم يدرك العرباض بن سارية حله-... سئل وهو: ابن شريح الحضرمي، لم يدرك العرباض بن سارية والله عليه وسلم عشريح بن عبيد من أبي الدرداء ؟ قال: (لا). عمد بن عوف (٤): هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء ؟ قال: (لا). وقبل: فسمع من أحد من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: (ما أظن ذلك؛ وذلك أنه لا يقول في شيء من ذلك سمعت، وهو أمامة، ولا الحارث بن الحارث، ولا المقدام)اه... وأبو أمامة مات سنة:

وحاشية السندي على المسند(٢٨/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) (۲۸/ ۳۹۳) ورقمه/ ۱۷۱۲۱.

<sup>(7) (1/ 17-177).</sup> 

<sup>(</sup>٤) كما في: تهذيب الكمال (١٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) كما في: المراسيل لابنه(ص/ ٩٠) ت/ ١٤٢.

ست وثمانين<sup>(۱)</sup>. ومات المقدام -وهو: ابن معدي كرب- سنة: سبع وثمانين<sup>(۲)</sup>. ومات العرباض بن سارية سنة: خمس وسبعين<sup>(۱)</sup>. وحديث فضالة-المتقدم آنفاً-يشهد لهذا، دون قوله: (وليفتحن لكم فارس، والروم)، وهو به: حسن لغيره.

٤٥٣-[٤] عن واثلة بن الأسقع- رضي الله عنه - قال: كنت في أصحاب الصفة، فلقد رأيتنا، وما منا إنسان عليه ثوب تام، وأخذ العرق في حلودنا طرفاً من الغبار والوسخ؛ إذ خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال: (ليبشر فقراء المهاجرين).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن جعفر بن محمد الفريابي عن سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي عن الحسن بن يجيى الخشني<sup>(0)</sup>، ثم ساقه عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي عن أبي مسهر، ثم ساقه عن إسحاق ابن أبي إحسان الأنماطي وموسى بن سهل أبي<sup>(1)</sup> عمران الجوني، كلاهما عن هشام بن عمار، كلاهما (أبو مسهر، وهشام) عن صدقة بن حالد،

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات خليفة (ص/ ٤٦)، وتأريخ ابن زبر (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدرين المتقدمين(ص/ ٧٢)، و (١١ ٥١٥).

<sup>(</sup>۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٧/ ٤١٢)، وطبقات خليفة (ص/ ٣٠١).-وانظر: تحفة التحصيل (ص/ ١٨٨) ت/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) (۲۲/ ۲۰) ورقمه/ ۱۷۰.

 <sup>(</sup>٥) -بضم الخاء، وفتح الشين المعجمتين، وفي آخرها النون -... نسبة إلى بطن من قضاعة. -انظر: الأنساب (٢/ ٣٧٠-٣٧١).

<sup>(</sup>٦) وقع في المعجم: (بن)، وهو تحريف.

2لاهما (الحسن بن يحيى، وصدقة) عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيدالله عنه به، في حديث أطول من هذا... وأورده المنسذري في الترغيب (۱)، وقال: (رواه: الطبراني بأسانيد أحدها صحيح) اهب، وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد (۲)، وقال نحو قول المنذري... وقولهما محل نظر؛ لأن الإسناد الأول للحديث فيه: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وهو: أبو أيوب، ابن بنت شرحبيل بن مسلم، ولا بأس به، إلا أنه حدث بأحاديث مناكير عن ضعفاء، ومجاهيل و تقدم -. حدث بهذا عن الحسن بن يحيى الخشي، وهو: الدمشقي البلاطي (۲)... وثقه: ابن معين (۱)، وابن جوص (۱)، وأحمد ابن صالح (۱)، وضعفه: أبو حاتم (۷)، والعقيلي (۸)، وابن عسدي (۱).

<sup>.(</sup>YY /£) (1)

<sup>(</sup>۲) (۱) (۲).

 <sup>(</sup>٤) كما في: قمذيب الكمال(٦/ ٣٤٠)، وانظر: التأريخ -رواية: الــــدوري-(٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) كما في: المحروحين لابن حبان(١/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٦) كما في: إكمال مغلطاي [١/ ٢٣٥]، أفاده: بشار عواد في تعليقه على تهذيب المزي(٦/ ٣٤٢)، وليست الترجمة في نسختي من الإكمال.

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٤٤) ت/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٩) الكامل (٢/ ٣٢٣)، وذكر عدداً من أحاديثه، أنكرها عليه.

النسائي<sup>(۱)</sup>: (ليس بثقة)، وقال الدارقطني<sup>(۱)</sup>: (متروك)، وقال السذهبي<sup>(۱)</sup>: (واه)، ووهاه -أيضاً—: ابن حبان<sup>(۱)</sup>، والحافظ عبدالغني<sup>(۱)</sup>، وحلص الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup> إلى أنه: (صدوق كثير الغلط)اهب، وضعفه بسيّن؛ فالإسناد: ضعيف. وفي الإسناد الأول إلى صدقة بن خالد: أبو مسهر، وهو: عبدالأعلى؛ فالإسناد: حسن. وفي الإسناد الثاني إليه: هشام بسن عمار، وهو صدوق، كبر، وتغير، فكان يتلقن ما لقن، وحديثه القديم أصح. حدث بهذا عنه: إسحاق بن أبي إحسان الأنماطي، وهو: إسحاق بن إبراهيم بن أبي إحسان، كما في طبقة تلامية هسشام في تحذيب الكمال<sup>(۷)</sup>، ولم أقف على ترجمة له. وموسى بن سهل الجوبي مات سنة: سبع وثلاثمئة<sup>(۱)</sup>؛ فيبعد أن يكون روى عنه موسى بن سهل قديماً، وموسى ثقة<sup>(۱)</sup>؛

<sup>(</sup>١) الضعفاء والمتروكين(ص/ ١٦٩) ت/ ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) الضعفاء والمتروكون(ص/ ۱۹۶) ت/ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) الميزان(٢/ ٤٧) ت/ ١٩٥٨، وذكر له حديثاً -غير هذا-، وقال: (وهذا باطل موضوع).

<sup>(</sup>٤) الموضع المتقدم نفسه، من المحروحين.

<sup>(</sup>٥) كما في: قذيب الكمال (٦/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) (ص/ ٢٤٤) ت/ ١٣٠٥.

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

<sup>(</sup>٨) كما في: تأريخ بغداد (١٣/ ٥٧) ت/ ٧٠٢٩.

<sup>(</sup>٩) كما في: التأريخ الصغير للبخاري(٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: السير (١٤/ ٢٦١).

ورواه: أبو نعيم في الحلية (١) بسنده عن عبدالله بن مسلم عن هــشام به، بنحوه... وعبدالله بن مسلم لم أقف على ترجمــة لــه؛ فالإســناد: ضعيف.

والخلاصة: أن الحديث حسن، ليس شيء من أسانيده صحيحاً لذاته، لا كما قال المنذري، والهيثمي، له إسناد واحد حسن لذاته، وآخران مدارهما على صدقة بن خالد، يجبر أحدهما الآخر، والحديث من طريقه عنه: حسن لغيره والله تعالى أعلم. والبشارة لفقراء المهاجرين ورد فيها قوله - تعالى - (\*): ﴿ اللهُ قَرَاء المُهَاجِرِينَ الذينَ أُخْرِجُوا منْ دَيَارِهِمْ وَأَمُوالهُمْ يَشُغُونَ فَضُلامِنَ اللهُ وَرَضُونًا اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَنَكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴿ ﴾ . وَعدد مَن الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأحاديث: ثوبان، وابن عمرو، وأبي سعيد، وابن عمر-رضى الله عنهم - (\*).

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على أربعة أحاديث، كلها موصولة، وثابتة –أحدها صحيح، واثنان حسنان، وباقيها حديث واحد حسن لغيره، فيه لفظة ضعيفة، نبهت عليها – والله الموفق –.

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢١-٢٢)، وفيه: (ليبشو فقراء المهاجرين)-ثلاثا-.

<sup>(</sup>٢) الآية: (٨)، من سورة: الحشر.

<sup>(</sup>٣) انظر الأحاديث/ ٣٢٤-٣٢٥، ٣٢٧-٣٣٢، وغير ذلك.

## المبحث التاسع ما ورد في فضائل غفار، وأسلم، وجهينة، ومزينة، وغيرهم - سوى ما تقدم-

الله عليه وسلم -: (أَراَيتُمْ إِنْ كَانَ جُهينةُ، ومُزَينَةُ، وأسلمُ، وغفَارُ خَيراً الله عليه وسلم -: (أَراَيتُمْ إِنْ كَانَ جُهينةُ، ومُزَينَةُ، وأسلمُ، وغفَارُ خَيراً مِنْ بني تَميم (١)، وَبني أَسَد (٢)، وَبني عبدالله بنِ غَطَفَانَ، وَمِنْ بني عَامِر بني عَامِر بني صَعْصَعَةً (٣)، وَفَال رجّل (١): خابوا، وخسروا. فقال: (همْ خيرٌ مِنْ

(۱) - بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، والياء المنقوطة باثنتين من تحتها، بين المين المكسورتين-: قبيلة كبيرة، نسبة إلى تميم بن مر، من مضر. وولد تميم: الحارث، وعَمراً، وزيد مناة، وولد كل جماعة.

-انظر: مختلف القبائل لابن حبيب(ص/ ٨٦)، والجمهرة(ص/ ٢٠٧وما بعـــدها، وص/ ٤٦٦–٤٦٧)، والأنساب(١/ ٤٧٨).

(۲) —بفتح الألف، والسين المهملة، وبعدها الدال المهملة—: هذه النسبة إلى أسد، وهو اسم عدة قبائل. المراد هنا: بنو أسد بن خزيمة، من مضر. وولد أسد هذا: دودان، وكاهل، وعمرو، وصعب، وحُلْمة، وولد كل جماعة(انظر: مختلف القبائل m/7 - ۲۰ والإيناس m/7 - ۲۰ والجمهرة m/7 - ۱۹۰ و وس/ ۲۰ - ۲۰ والخمهرة m/7 والانباه m/7 - ۲۷ وما بعدها، والأنساب m/7 - ۱۳۸). وقال البلادي في معجم قبائل المحاز m/7 المحاز m/7 القلم وتفرقت بنو أسد في الإسلام.. وتوجد اليوم قبيلة "عَضَل" جنوب مكة، فهي بقية بسني أسد في الحجاز)ه، وانظره m/7 - m/7 - m/7 ).

(٣) ابن معاوية بن بكر بن هوازن، من قيس عيلان بن مضر. وولد عامر: ربيعة-وفيه البيت، والعدد-، وهلالاً، ونميراً، وسواءة، وولد كل جماعة(انظر: الجمهـرة ص/ ٢٧٥-٢٧٢، والانباه ص/ ٨٥-٨٨، والأنساب٤/ ١٦٣). وقال البلادي في معجــم

بني تميم، ومنْ أسدٍ، ومنْ بني عبدِاللهِ بنِ غطفانَ، ومنْ بني عــــامرِ بـــنِ صَعصعَة).

هذا الحديث يرويه عن أبي بكرة ابنه عبد الرحمن، ورواه عسن عبسد الرحمن: عبدالملك بن عمير، وسيّد بني تميم محمد بن أبي يعقوب، وأبسو بشر جعفر بن أبي وحشية، وعلي بن زيد بن جدعان، ومحمسد بسن أبي يعقوب الضبي.

فأما حديث عبدالملك بن عمير فرواه عنه: سفيان الثوري، وابنه موسى بن عبدالملك، وجعفر بن الحارث النجعي. فأما حديث سفيان فرواه: البخاري<sup>(۲)</sup> –وهذا لفظه–، ومسلم<sup>(۳)</sup>، والترمذي حديث الترمذي: أحمد<sup>(٥)</sup>، والبزار<sup>(۱)</sup>، خمستهم من طرق عنه<sup>(۲)</sup> به... وفي حديث الترمذي:

قبائل الحجاز (ص/ ٢٩٧-٢٩٨)-وقد ذكرهم-: (كانت ديار بني عامر تمتد من الطائف شرقاً موغلة في جنوب نجد، وكانوا غلبوا زمناً على الطائف.. ثم هاجرت أعداد، وقبائل منها إلى الشأم، ومصر، وأفريقيا..)الخ.

<sup>(</sup>١) سيأتي توضيحه.

 <sup>(</sup>۲) في(كتاب: المناقب، باب: ذكر أسلم، وغفار..)٦/ ٦٢٧ ورقمه/ ٣٥١٥ عن
 عمد بن بشار عن ابن مهدي، وعن قبيصة (وهو: ابن عقبة)، كلاهما عن سفيان به.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل غفار، وأسلم...) ٣/ ١٩٥٦ ورقمه/ ٢٥٢٢ عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب (وهو: محمد بن العلاء)، كلاهما عن وكيع عن سفيان به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب ثقيف وبني حنيفة)٥/ ٦٨٩ ورقمه/ ٣٩٥٢ عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد(يعني: الزبيري) عن سفيان به، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) (٣٤/ ٢١) ورقمه/ ٢٠٣٨٤ عن ابن مهدي به، بنحوه. وهو في الفضائل له (٢/ ٨١١) ورقمه/ ١٤٦٩ سندا، ومتنا.

(فقال القوم: قد خابوا، وخسروا)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)اه<sup>(۳)</sup>. وقال البزار: (وهذا الحديث قد روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم – من غير وجه. وهذا إسناد حسن مما يروى في مثل هذا)اه.

وأما حديث موسى بن عبدالملك بن عمير فرواه: الطبراني في الأوسط<sup>(3)</sup> عن أحمد بن علي بن الحسن أبي علي المصري عن بكار بن قتيبة عن أبي المطرف بن أبي الوزير عنه به، بنحوه... وفيه: (هل خابوا، وخسروا)؟ قالوا: نعم، فجعل هذا من قوله صلى الله عليه وسلم -... قال الطبراني حقب إخراجه له -: (لم يروه عن موسى بن عبدالملك إلا أبو المطرف بن أبي الوزير -واسمه: إبراهيم -)اه، وقوله أنه إبراهيم وهم، فإن إبراهيم يكنى بأبي إسحاق<sup>(٥)</sup>، وهذا أخوه محمد بن عمر بن

وَ(٣٤/ ٥٢) ورقمه/ ٢٠٤١٠ عن وكيع به، بنحوه... وهـــو في الفـــضائل (٢/ ٨١١) ورقمه/ ١٤٦٨ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۸۹-۹۰)، ورقمه/ ۳۹۲۰ عن یجی بن حکیم عن ابن مهدي عن سفان.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه: المحاملي في أماليه-روايـــة: ابـــن البيـــع-(ص/ ۲۹۱) ورقمــه/ ۳۰۱ بسنده عن عبيدالله بن موسى عن سفيان به. ثم ساقه(ص/ ۲۹۲ ورقمـــه/ ۳۰۱) بسنده عن حرير عن عبدالملك مرسلا.

<sup>(</sup>٣) وانظر: صحيح سنن الترمذي(٣/ ٢٥٣)رقم/ ٣٠٩٧.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٨١) ورقمه/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: التأريخ الكبير للبخاري(١/ ٣٣٣) ت/ ١٠٤٨، والكسني لمسلم (١/ ٤٤) ت/ ٣٧.

مطرف، وهو ثقة (۱). وشيخ الطبراني، وشيخ شيخه لم أقف على ترجمتيهما. و موسى بن عبدالملك بن عمير ضعيف (۲)-وسيأتي ما يعضد لفظ حديثه-.

وأما حديث جعفر بن الحارث فرواه: الطبراني في الصغير (٣) عن أبي عجينة المستملي الحافظ المصري عن الربيع بن سليمان عن عبدالله بسن وهب عن إسماعيل بن عياش عنه به، بلفظ: (أسلم، وغفان، ومزينة، وجهينة، خير من عبدالله، ومن بني أسد، وغطفان، وبني عامر بسن صعصعة)... وقال: (لم يروه عن أبي الأشهب جعفر بن الحارث النخعي الكوفي إلا إسماعيل تفرد به ابن وهب)اه... وهذا الحديث أورده الطبراني فيمن كتب عنه بكنيته، ولم يقف على اسمه، وما وقفت أنا على ترجمة له. وفي السند: جعفر بن الحارث الكوفي، نزيل واسط، ضعفوه. ثم إن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عنه، و إسماعيل شامي، يضعف إذا روى عن غير أهل بلده، وعلمت أنه روى الحديث عن كوفي، نزل مدينة واسط.

<sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل (۸/ ۱۵۱) ت/ ٦٨٤، والضعفاء لابن الجـــوزي(٣/ ١٤٧) ت/ ٣٤٦، والديوان (ص/ ٤٠٢) ت/ ٤٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤١٨) ورقمه/ ١١٥٧.

وأما حديث محمد بن أبي يعقوب فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۲)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۳)</sup>، كلهم من طريق شعبة عنه به، بنحوه... وللبخاري فيه: (... خيرا من تميم، وعامر بن صعصعة، وغطفان، وأسد، خابوا وخسروا)؟ قال: نعم. فجعل قوله فيه: (خابوا، وخسروا) من قوله—صلى الله عليه وسلم—، وفيه أن فاعل قوله(قال) هو: الأقرع بن حابس. وشك ابن أبي يعقوب في بعض لفظ حديثه من طريق غندر عن شعبة وشك ابن أبي يعقوب في بعض لفظ حديثه من طريق غندر عن شعبة عنه، قال: (... وغفار، ومزينة—وأحسبه: وجهينة...)، يعني: وأحسبه قال. وفي حديث مسلم بسنده عن عبدالصمد عن شعبة به، وقال: (وجهينة) دون شك.

وأما حديث أبي بشر فرواه: مسلم (أ)، والإمام أحمد (١)، كلاهما من طريق شعبة عنه به، بنحوه، مختصراً... ولم يذكر الإمام أحمد في حديثه: بني أسد، وغطفان.

<sup>(</sup>۱) في الموضع المتقدم من كتاب المناقب(٦/ ٢٢٧) ورقمه/ ٣٥١٦ عن محمد بن بشار عن غندر (وهو: محمد بن جعفر)، ورواه-أيضاً- في (كتاب: الإيمسان والنسذور، باب: كيف كانت يمين النبي- صلى الله عليه وسلم -) ١١/ ٥٣٢ ورقمه/ ٦٦٣٥ عن عبدالله بن محمد عن وهب (وهو: ابن عبدالله)، كلاهما عن شعبة به.

<sup>(</sup>۲) في الموضع المتقدم(۳/ ١٩٥٥ - ١٩٥٥) عن محمد بن المثنى وابن بشار، وَعـن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن غندر، ثم رواه عـن هـارون بـن عبـدالله عـن عبدالصمد(وهو: ابن عبدالوارث)، كلاهما عن شعبة به. والحديث من طريق شعبة رواه -أيضاً-: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ٢١/ ٢٧٩ إثر الحديث/ ٢٢٩٠)، والبغوي في شرح السنة (١٤/ ٢٤) ورقمه/ ٣٨٥٤.

<sup>(</sup>٣) (٣٤/ ٦٦-٦٦) ورقمه/ ٢٠٤٢٣ عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

<sup>(</sup>٤) في الموضع المتقدم(٣/ ١٩٥٦) عن نصر بن علي الجهضمي عن أبيــه، وعــن

وأما حديث علي بن زيد فرواه: الإمام أحمد (٢)، والدارمي (٣)، كلاهما، من طريق حماد بن سلمة عنه به، بنحوه... وعلي بنن زيد ضعيف، لكنه متابع -كما هو ظاهر-، وحديثه حسن لغييره بمتابعاته، وشواهده - المذكورة هنا-.

وللحديث لفظ أطول مما تقدم، أورده الهيثمي في بحمع الزوائد (أنه) وعزاه إلى الطبراني في الكبير، ثم قال: (وفيه: الحسن بن أبي جعفر، وهـو متروك) هـ. والحديث لم أره في الكبير، ولعله في المقدار المفقود منه-والله أعلم-.

عمرو الناقد عن شبابة بن سوار، وعن محمد بن المثنى وهارون بن عبدالله كلاهما عن عبدالصمد ثلاثتهم(علي، وشبابة، وعبدالصمد-وهو: ابن عبدالوارث-) عن شعبة به. والحديث من طريق عبدالصمد رواه-كذلك-: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ١٦/ ٢٧٩ ورقمه/ ٧٢٩٠).

(١) (٣٤/ ١٢٨) ورقمه/ ٢٠٤٨٧ عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

والحديث رواه: البغوي في شرح السنة(١٤ / ٦٤) ورقمه/ ٣٨٥٤ بــسنده عــن وهب بن جرير، وابن عبدالبر في الانباه(ص/ ٧٨-٧٩)بسنده عن عمرو بن مــرزوق، كلاهما عن شعبة به، بنحوه.

(۲) (۳۶/ ۱۶۴–۱۶۰) عن هوذة بن خليفة، وَ(۳۶/ ۱۶۲) ورقمــه/ ۲۰۰۱۳ عن عبيدالله بن محمد، كلاهما عن حماد بن سلمة به... وهو من وحادات عبدالله.

(٣) في (كتاب: السير، باب: في فضل قريش) ٢/ ٣١٥-٣١٦ ورقمه/ ٢٥٢٣ عن حجاج بن منهال عن حماد به، بنحوه. والحديث لعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند(٥/ ٥١) وجادة له عن أبيه بخطه عن عبيدالله بن محمد عن حماد به، بنحوه.
(٤) (١٠/ ٥٥).

٥٥٥-[٢] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أسلم، وغفار، وشيءٌ منْ مُزينة، وجُهينة -أو قال: يومَ القِيامَــة - قال: شيءٌ منْ جُهينة، أوْ مُزينة - خيرٌ عندَ الله -أو قال: يومَ القِيامَــة منْ أَسَد، وتميم، وهوازن، وعَطفان).

هذاً الحديث يرويه عن أبي هريرة: محمد بن سيرين، و عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

فأما حدیث ابن سیرین فیرویه: البخساری<sup>(۱)</sup> –وهدا لفظه» ومسلم<sup>(۱)</sup>، و الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(۱)</sup>، وأبو یعلی<sup>(۱)</sup>، خمستهم من طرق

(۱) في (كتاب: المناقب، باب: ذكر أسلم، وغفار..)٦/ ٦٢٧ ورقمــه/ ٣٥٢٣ [هكذا]، وفي(باب: قصة زمزم وجهل العرب)٦/ ٦٣٦ ورقمه/ ٣٥٢٣ عن سليمان بن حرب عن حماد (يعنى: ابن زيد) عن أيوب به.

(٢) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل غفار وأسلم) ٤/ ١٩٥٥ ورقمه/ ٢٥١١ عن زهير بن حرب ويعقوب الدورقي، كلاهما عن إسماعيل بن علية عن أيوب به، بنحوه.

(٣) (١٥/ ٢٦٢) ورقمه/ ٢٤٤٢ عن عبدالرزاق عن معمر عن أيوب به، بنحوه. وهو في الفضائل له(٢/ ٨١٢) ورقمه/ ١٤٧٠ سنداً، ومتنا. ورواه -أيسضاً - (١٢/ ٢٦) ورقمه/ ١٤٧٠ عن إسماعيل (وهو: ابن راهويه) عن أيوب بسه. وهسو في الفضائل (٢/ ٨١٢) ورقمه/ ١٤٧٣ سنداً، ومتنا. والحديث في مصنف عبدالرزاق(١١/ ٤٧) ورقمه/ ١٩٨٧. ورواه من طريقه - كذلك -: البغوي في شرح السنة (١٤/ ٢٥) ورقمه/ ٣٨٥٠.

(٤) [ ، ٩ ٧ / أ الأزهرية] عن يجيى بن حبيب بن عربي عن إسماعيل بن إبراهيم-يعنى: ابن عليه-عن أيوب به.

(٥) (١٠/ ٤٤٣ - ٤٤٣) ورقمه/ ٢٠٥٤ عن زهير بن حرب عن إسماعيـــل بــن إبراهيم عن أيوب به بنحوه.

عن أيوب عنه به... وقال مسلم في حديثه: (مــن أســد، وغطفــان، وهوازن، وتميم). وأيوب هو: ابن أبي تميمة السختياني.

وأما حديث الأعرج فرواه: مسلم (۱)، والترمذي (۲) عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، ورواه: مسلم (۲)-أيضاً بسنده عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح، ورواه: الإمام أحمد (٤) عن على عن ورقاء، ثلاثتهم (أبو الزناد، وصالح، وورقاء) عنه به، وفيه: (خير من أسد، وطيء (۵)، وغطفان)، ولم يذكر: هوازناً، وتميماً... قال الترمذي حقبه -: (هذا حديث حسن صحيح) (۱) اهد، وقتيبة هو: ابن

والحديث رواه: الحميدي في مسنده (٢/ ٢٥٤) ورقمه / ١٠٤٨ عن سفيان (يعني: ابن عيينة)، ورواه: الإمام أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٨١٣) ورقمه / ١٤٧٤ بــسنده عن ورقاء، كلاهما عن أبي الزناد به، بنحوه.

(٤) (١٤/ ٢٠١-٤٢٠) ورقمه/ ٢٦٨٨.

(٥) - بفتح الطاء المهملة، وفي آخرها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها-، واختلف أهل العلم بالنسب هل هم من مذحج أم لا؟ فذكر ابن الكلبي ألهم من مذحج. وقال غيره: طيء أخو مذحج. وطيء اسمه: حُلهمة بن أدد بن زيد بن يشحب بن عريب. وولد طيء: فطرة، والغوث، والحارث، وولد كل جماعة.

-انظر: نسب معد(۱/ ۲۱۸وما بعدها)، والجمهـرة(ص/ ۳۹۸، ۲۰۶، ۲۷۱)، والانباه(ص/ ۲۱۲)، والأنساب(٤/ ٣٥).

(٦) وانظر: صحيح سنن الترمذي(٣/ ٢٥٣)رقم/ ٣٠٩٥.

<sup>(</sup>١) في الموضع المتقدم، الحوالة نفسها.

 <sup>(</sup>۲) في(كتاب: المناقب، باب: مناقب في ثقيف وبني حنيفة)٥/ ٦٨٨ ورقمه / ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) الموضع المتقدم نفسه، عن عمرو الناقد وَحسن الحلواني وَعبد بن حميد، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم به.

سعيد، واسم أبي الزناد: عبدالله بن ذكوان، وصالح هو: ابسن كيسسان المدني، وعلى هو: ابن حفص المدائني، وورقاء هو: ابن عمر اليشكري.

وأما حديث أبي سلمة فرواه: مسلم (۱)، و الإمام أحمد (۲)، كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم، ورواه: الإمام أحمد (۳)، والبزار (۴)، وأبو يعلى (۵)، كلهم من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عنه به، بنحوه... وللإمام أحمد وأبي يعلى من حديث محمد بن عمرو: (... خير من الحليفين: غطفان، وأسد. وهوازن وتميم دونهم، فإنهم أهل الخير، والوبر (۱)) إلا أن أبا يعلى قال في حديثه: (ودونهم)... ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة، في حفظه شيء، ولم يرو الجملة الأحيرة فيه إلا هو-فيما أعلم-.

<sup>(</sup>۱) الموضع المتقدم نفسه، عن ابن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم به، بنحوه. والحديث من طريق ابن بشار رواه-كذلك-: ابن عبدالبر في الانباه(ص/ ۷۹).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۲) ورقمه/ ۱۰۰٤۲ عن محمد بن جعفر به، بنحوه... وقرن بشعبة: حجاجاً، وهو: ابن محمد.

<sup>(</sup>٣) (١٥/ ٥٠٥) ورقمه/ ٩٨١٣ عن يزيد (وهو: ابن هارون) عن محمــــد بـــن عمرو به. وهو في الفضائل له(٢/ ٨١٢) ورقمه/ ١٤٧٢ سنداً، ومتنا. وهو من طريـــق محمد بن عمرو-أيضاً- عند ابن حبان في صحيحه(الإحسان ١٦/ ٢٨٠-٢٨١ ورقمه/ ٧٢٩١).

<sup>(</sup>٤) [٦٦/ أ-ب كوبريللّي] عن محمد(يعني: ابن بشار)عن عبدالوهاب عن محمد ابن عمرو به.

<sup>(</sup>٥) (١٠/ ٣٨٣) ورقمه/ ٥٩٨٠ عن وهب (وهو: ابن عبدالله) عن حالد(وهو: الواسطى) عن محمد به، بنحوه.

 <sup>(</sup>٦) يعنى: البوادي. وهو من وبر الإبل ؛ لأن بيوقهم يتخذونها منها. - انظر: النهاية
 (باب الواو مع الباء) ٥/ ١٤٥.

♦وسيأتي<sup>(۱)</sup> من حديث عمرو بن عبــسة يرفعــه-في حــديث-: (لأسلم، وغفار، ومزينة، وأخلاطهم من جهينة خير من بــني أســد، وعملان، وهوازن عند الله-عز وجل-يوم القيامـــة...)، رواه: الإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

٢٥٦-[٣] عن أنس- رضي الله عنه حقال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (لأسلم، وغفارُ، ورجالٌ منْ مزينةَ، وجُهينةَ خيرٌ منْ الحليفينِ: غطفانَ، وبني عامرِ بنِ صَعْصَعَة).

وهذا رواه: البزار (٢) عن محمد بن مسكين عن إبراهيم بن محمد بسن جناح عن هلال بن الجهم عن إسحاق عنه به، أطول من هذا... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{(7)}$ ), وقال  $^{(7)}$  وقال  $^{(8)}$  وقال  $^{(8)}$  إبراهيم بسن محمد بن جناح، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) اه... وإبراهيم بن محمد ابن جناح يمامي ( $^{(3)}$ ), لم أقف على ترجمة له. وبقية رجال الإسناد ثقات  $^{(3)}$  كما قال الهيثمي  $^{(4)}$  هلال بن الجهم؛ فإنه لا يعرف ( $^{(9)}$ ... فالإسسناد: ضعيف. ومحمد بن مسكين هو: ابن نميلة اليمامي. وإسحاق هو: ابن أبي طلحة.

<sup>(</sup>١) في فضائل جمع من القبائل، ورقمه/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠٨) ورقمه/ ٢٨١٤.

<sup>.(</sup>٤0/١٠)(٣)

<sup>(</sup>٤) كما في طبقة شيوخ محمد بن مسكين، في تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: الميزان(٥/ ٤٣٧) ت/ ٩٢٦٣، والمغني (٢/ ٧١٣) ت/ ٢٧٧٤.

﴿ وتقدم في أول هذا المبحث نحو الحديث مطولاً مــن طريــق أبي بكرة حظيه – عند البخاري، ومسلم، وغيرهما.

٧٥٧ - [٤] عن معقل بن سنان - رضي الله عنه - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: (غِفَارُ، وأسلمُ، وجهينةُ، ومزينةُ مواليَ اللهِ -عزَّ وجلَّ- ورسُوله).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي عن أبيه عن ابن أبي فديك، ورواه-أيضاً-<sup>(۲)</sup> عن مسعدة بن سعد العطار ومحمد ابن عبدالله الحضرمي، كلاهما عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى، كلاهما (ابن أبي فديك، ومعن) عن موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن أبي الحويرث<sup>(۲)</sup> عن نافع بن جبير بن مطعم عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد <sup>(3)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وإسناده حسن) اهب وقوله على نظر؛ فمسعدة بن سعد لا تُعرف حاله<sup>(٥)</sup>. وموسى بن يعقوب وهو: ابن عبدالله الزمعي المطلبي الطبي وشيخه: أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية الزرقي ضعيفان.

<sup>(</sup>۱) (۲۰/ ۲۳۲) ورقمه/ ٤٨ه.

<sup>(</sup>٢) في الموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣) وقع في إسناد الطبراني: (عبدالرحمن بن الحويرث)، وهو تحريف.

<sup>(3)(11/03-73).</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: العقد الثمين (٧/ ١٧٩)، وبلغة القاصي (ص/ ٣٢٦) ت/ ٦٤٦.

فتبين لك أن الصحيح: أن الإسناد ضعيف. والمتن: صحّ من طـــرق كثيرة عنه عنه الله عنـــهما-، كطريق: أبي هريرة، وأبي أيوب -رضي الله عنـــهما-، وتقدمت (١)، هو بما: حسن لغيره.

ملى الله عليه وسلم - قال على المنبر: (غفارُ غفرَ الله هَا، وأسلمُ سَالمهَا الله).

رواه: البخاري( $^{(7)}$ )، ومسلم( $^{(7)}$ )، والإمام أحمد( $^{(1)}$ )، والبزار( $^{(9)}$ )، أربعتهم من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح (وهو: ابسن كيسسان)، ورواه: مسلم( $^{(1)}$  –وحده– من طريق ابن وهب عن أسامة (يعني: ابن زيد

<sup>(</sup>١) في فضائل: قريش، والأنصار، وجهينة، ومزينة، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع)٦/ ٦٢٦ ورقمه/ ٣٥١٣ عن محمد بن غرير الزهري عن يعقوب بن إبراهيم به، بزيادة في آخره.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – لغفار وأسلم) ٤/ ١٩٥٣ ورقمه/ ٢٥١٨ عن زهير بن حرب والحلواني (يعني: الحسس بسن على) وعبد بن حميد، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم به، بمثله.

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ٢٨٦) ورقمه/ ٦١٣٧ عن يعقوب بن إبراهيم به، بمثل لفظ البخاري، وعلى هذا فرواية الإمام مستثناة من قول (ثلاثتهم من طرق)، فانتبه. والحديث لـــه في الفضائل (٢/ ٨٨٧) ورقمه/ ١٦٨١.

<sup>(</sup>٥) [١٠/ أ الأزهرية] عن الفضل بن سهل عن يعقوب به.

 <sup>(</sup>٦) الحوالة السابقة نفسها، عن عمرو بن سواد عن ابن وهب (وهو: عبدالله) به،
 مثله.

الليثي)، ورواه: مسلم-أيضاً-، والبزار (١)، كلاهما من طريت (٢) عبد الوهاب بن عطاء عن عبيدالله (يعني: ابن الأحنس)، ثلاثتهم (٣) (صالح، وأسامة، وعبيدالله) عن نافع عنه به... وقوله إن النبي- صلى الله عليه وسلم - قاله، وهو على المنبر جاء في حديث صالح بن كيسان، وأسامة ابن زيد.

ورواه-أيضاً-:مسلم<sup>(۱)</sup>، والترمذي<sup>(۱)</sup>، كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر، والترمذي<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، كلاهما من طريق شعبة، والإمام

<sup>(</sup>١) [١/ أ الأزهرية] عن محمد بن المثنى عن عبدالوهاب به.

<sup>(</sup>٢) الحوالة السابقة نفسها، عن ابن المثنى (يعني: محمدا) عن عبدالوهاب (وهو: ابن عطاء الخفاف) به، مثله.

<sup>(</sup>٣) ورواه: الطيالسي في مسنده(٨/ ٢٥٣) ورقمه/ ١٨٥٤ –ومن طريقه: أبو نعيم في المعرفة(٣/ ١٧١٤) ورقمه/ ٤٣٢٥ –الوطن– عن عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابـــن عمر به... فهؤلاء أربعة يروونه عن نافع.

<sup>(</sup>٤) الحوالة السابقة نفسها، عن يجيى بن يجيى ويجيى بن أيوب وقتيبة وابن حُجــر، أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به، بمثله، بزيادة فيه.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب لغفار وأسلم، وجهينة، ومزينـــة)٥/ ٥٨٥ ورقمه/ ٣٩٤١ عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به، بمثله. ومن طريق ابن حجر رواه -أيضاً-: البغوي في شرح السنة(١٤/ ٦٢) ورقمه/ ٣٨٥١.

<sup>(</sup>٦) في (كتاب: المناقب، باب: في ثقيف وبني حنيفة) ٥/ ٦٨٨ ورقمـــه/ ٣٩٤٨ عن محمد بن بشار عن عبدالرحمن(هو: ابن مهدي) عن شعبة به، مثله.

<sup>(</sup>٧) (٩/ ٢٠١-٢٠١) ورقمه/ ٢٦١ عن وكيع عن سفيان (وهو: الشوري)، وعبدالرحمن(أي: ابن مهدي)، و (١٠/ ٤٦١) ورقمه/ ٢٤٠٩ عن سليمان بسن داود(وهو: الطيالسي)، ثلاثتهم عن شعبة به، يمثله، وفي حديث سفيان وعبدالرحمن زيادة ليست في حديث الطيالسي. وهو عن عبدالرحمن في الفضائل (٢/ ٨٨٢) ورقمه/

أحمد (۱) -وحده - من طريق سفيان (هو: الثوري)، ثلاثتهم عن عبدالله بن دينار العدوي عن ابن عمر به... قال الترمذي: (هذا حديث صحيح)، وهو كما قال.

ورواه-أيضاً-: مسلم من طريق يحيى بن أبي كشير عن أبي سلمة (وهو: ابن عبد الرحمن)، والإمام أحمد من طريقين عن سعيد بن عمرو، ومن طريق (3) حماد بن سلمة عن بشر بن حرب، والطبراني في

## .1778

(۱) (۸/ ٣٢٦) ورقمه/ ٤٧٠٢ عن يجيى (يعني: القطان)، و (٩/ ١٢٠) ورقمه / ١٠٥ عن محمد بن عبدالله(وهو: الزبيري)، و (١١/ ١٧٨) ورقمه / ٩٦٩، و (١١/ ١٠٨) ورقمه / ٩٦٩، عن الفضل بن دكين، ثلاثتهم عن سفيان به، بمثله، وفي الموضع الثاني عن الفضل بن دكين زيادة ليست في الموضع الأول، أو في حديث بقيتهم عن سفيان. ورواه في الفضائل (٢/ ٨٥٦) ورقمه / ١٦٧٨ عن وكيع عن سفيان. ورواه من طريق الفضل –أيضاً –: البغوي في معجمه (١٤/ ٣٨٥) ورقمه / ٢٨٥٢.

(٢) (٤/ ١٩٥٤) عن حجاج بن الشاعر عن أبي داود الطيالسي عن حرب بــن شداد عن يحيى (وهو: ابن أبي كثير) به، بمثله.

(٣) (١/ ١٠٨) ورقمه/ ٥٩٨١ عن سليمان بن داود (هو: الطيالسي) عن شعبة، و (-1/ 71) ورقمه/ ٥٠٠ عن هاشم (وهو: ابن القاسم) e (-1/ 71) ورقمه/ ٦٠٠ عن سليمان بن داود، كلاهما عن إسحاق بن سعيد، كلاهما (شعبة، وإسحاق) عن سعيد بن عمرو (وهو: الأموي) به، بمثله... وفي سند شعبة انقطاع بسين سعيد بن عمرو وابن عمر، نبهت عليه، وهو عند الطيالسي في مسنده (٨/ ٣٦٣ – ٢٦٤) ورقمه/ ١٩٥٣ عن إسحاق بن سعيد.

(٤) (١٠/ ٢٦٠) ورقمه/ ٦٠٩٢ عن يونس (يعني: ابن محمد المؤدب)عن حماد بن سلمة به، أطول منه. الأوسط(۱) من طريق عبيدالله بن عمرو الرقي عن عبدالملك بن عمير عن أبي نوفل (وهو: ابن أبي عقرب)، أربعتهم(۱) عن عبدالله بن عمر به... إلا أنه وقع في حديث الإمام أحمد من طريق شعبة عن سعيد بن عمرو قال: انتهيت إلى ابن عمر وقد حدث الحديث فقلت: ما حدث؟ فقالوا: قال... فذكروه له، فهو منقطع بينه وبين ابن عمر من هذا الوجه، وجاء عنه موصولاً من وجه آخر عند الإمام أحمد من طريق إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: ممن أنت؟ قال: من أسلم. قال: ألا أبشرك يا أخا أسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -، فذكره. وقال الطبراني عقب إخراجه له -: (لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا عبيدالله)اه... وفي طريق أخرى عند الإمام أحمد: بشر بن حرب، وهو: الأزدي، قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد(۱): أحمد: بشر بن حرب، وهو: الأزدي، قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد(۱): (صدوق فيه لين)اه... وقد تابعه جماعة - كما هو ظاهر - عن ابن عمر ؛ فروايته: حسنة لغيرها. وفي طريق الطبراني:

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۸۹) ورقمه/ ۱۱۷۶ عن أحمد(وهو: ابن عبدالرحمن بن عقال) عن عمرو (وهو: ابن قسط السلمي مولاهم) عن عبيدالله (وهو: ابن عمرو الرقي) به، بمثله.

<sup>(</sup>٢) ورواه: الخطيب البغدادي في تأريخه (٦/ ١٩٧) بسنده عن قبيصة عن سسفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به، ونقل عن الدارقطني -وهو: أحد رجال إساده عنده-قال: (ورواه إسحاق بن كلول عن حسين الجعفي عن ابن عيينة عن عمرو بسن دينار عن جابر، وكذلك رواه مالك، وإسماعيل بن جعفر) اهد، وسيأتي مزيد بحث لها في حديث جابر، ورقمه/ ٤٦١.

<sup>.(1.7/9)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ١٦٨) ت/ ٦٨٧.

شيخه أحمد بن عبد الرحمن، وهو ليس بمؤتمن، لــه أحاديــث منكــرة. وعبدالملك بن عمير مدلس ولم يصرح بالتحديث، وقد اختلط -أيضاً-، لكن الأشبه أن عبيدالله بن عمرو الرقي من قدماء أصحابه، فقد روى له عنه: البخاري تعليقاً، ومسلم<sup>(۱)</sup>، وقد قال الحافظ في هدي الــساري<sup>(۲)</sup>: (أخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه)، والحديث من هــذا الوجــه صحيح لغيره بما قبله -إن شاء الله-.

١٥٩ - [٦] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أسلمُ سالمهَا اللهُ، وغفارُ غفرَ اللهُ لهَا).

رواه: البخاري (٣)، ومسلم والبيزار والبيزار والبيخاري طريسق عبدالوهاب بن عبدالجيد عن أيوب عن محمد، وروياه (٦) -أيضاً-، والإمام

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب الكمال (۱۸/ ۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) في(كتاب: المناقب، باب: أسلم وغفار ومزينة وجهينــة وأشــجع)٦/ ٦٢٧ ورقمه/ ٣٥١٤ عن محمد عن عبد الوهاب الثقفي (وهو: ابن عبدالجحيد) به. ومحمد هو: ابن سلام، ويحتمل أن يكون: ابن عبدالله بن حوشب، أو ابن المثنى.

<sup>–</sup>انظر: التعريف للحياني (ص/ ٦٩) رقم/ ٩٨، والفتح (٦/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لغفار وأسلم) ٤/ ١٩٥٣ - ١٩٥٣ عن محمد بن المثنى وابن بشار وسويد بسن سعيد وابن أبي عمر، أربعتهم عن عبد الوهاب الثقفي به. ورواه من طريسق أيسوب - أيضاً -: الخطيب في تأريخه (١١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) [٢٨٩/ ب الأزهرية] عن محمد بن المثنى عن عبدالوهاب به.

<sup>(</sup>٦) أما البخاري فرواه في (كتاب: الاستسقاء، باب: دعاء النبي– صلى الله عليــــه

أحمد (۱), وأبو يعلى (۲), أربعتهم من طرق عن أبي الزناد عن الأعرر (7). ورواه: مسلم (۱), و الإمام أحمد (۱), كلاهما من طريق شعبة عن محمد بن زياد، ورواه: مسلم (۱), والبزار (۱) بسنديهما عن خثيم بن عراك عن أبيه، أربعتهم عن أبي هريرة به... ولمسلم (۸) من حديث عراك بسن مالك في

وسلم - "واجعلها عليهم كسني يوسف") ٢/ ٥٧٢ ورقمه/ ١٠٠٦ عن قتيبة (يعين: ابن سعيد) عن المغيرة بن عبدالرحمن القرشي عن أبي الزناد به. وأما مسلم فسرواه في الموضع السابق من صحيحه عن محمد بن رافع عن شبابة (وهو: ابن سوار) عن ورقاء (وهو: ابن عمر اليشكري) عن أبي الزناد به.

- (١) (١٥/ ٢٤٢) ورقمه/ ٩٤١٤ عن قتيبة (وهو: ابن سعيد) به.
- (٢) (١١/ ٢١٤) ورقمه/ ٦٣٢٩ عن وهب بن بقية عن خالد (وهو: ابن عبدالله الواسطي) عن عبدالرحمن (وهو: ابن أبي الزناد) عن أبيه به.
- (٣) ورواه: الإمام أحمد في الفضائل (٢/ ٨٨٧) ورقمه/ ١٦٨٣ عن علمني بسن حفص عن ورقاء عن أبي الزناد به -كذلك-.
- (٤) في الموضع السابق من كتابه، عن عبيدالله بن معاذ (وهو: ابن معاذ العنـــبري) عن أبيه، وعن محمد بن المثنى عن عدالرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة به. وهو عنــــد الطيالسي في مسنده (ص/ ٣٢٥) ورقمه/ ٢٤٨٣ عن شعبة به.
- (٥) (٩٢/١٦) وررقمه/ ١٠٠٦٤ عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة وأبي داود الطيالسي، كلاهما عن ابن زياد به. وهو في فضائل الصحابة لـــه (٢/ ٨٨٢) ورقمــه/ ١٦٦٣ بسنده عن شعبة عن عبدالله عن محمد بن زياد به.. أدخل عبدالله(وهـــو: ابــن المختار) بين شعبة، وابن زياد.
- (٦) (٤/ ١٩٥٣) ورقمه/ ٢٥١٦ عن حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن خثيم بن عراك به.
- (٧) [٨٦/ أكوبريللّي] عن إسماعبل بن مسعود عن فضيل بن سليمان عن خشيم به.
- (A) ووهم الحاكم إذ أورد الحديث في المستدرك (٤/ ٨٢)، وقسال: (... ولم

آخره: (أما إين لم أقلها، ولكن قالها الله -عز وجل-)، وقرن الإمام أحمد بشعبة: أبا داود الطيالسي. وأيوب هو: ابن أبي تميمة السختياني، يرويه عن محمد، وهو: ابن سيرين، وأبو الزناد هو: عبدالله بن ذكوان القرشي، يرويه عن الأعرج، وهو: عبد الرحمن بن هرمز.

وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة - الله ابن عدي في الكامل (١) بسنده عن سعيد بن يجيى اللخمي عن عبيدالله بن أبي حميد الهذلي عن أبي المليح (يعني: ابن أسامة بن عمير) عنه به... وابن أبي حميد متروك (٢).

الله عنه أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه - قال: قـال رسـول الله - عن أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه - قال: قـال رسـول الله - صلى الله عليه وسلم -: (غفارُ غفرَ الله هَا، وأسلمُ سالمها الله).
هذا حديث رواه: مسلم بن الحجاج (٣)، والإمام أحمد (٤)، وأبو بكـر

يخرجاه بهذه الزيادة)، وهي في صحيح مسلم! إلا إذا كان يقصد اتفاقهما، فنعم. (١) (٤/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: الكامل (٤/ ٣٢٥)، والديوان(ص/ ٢٦٤) ت/ ٢٦٩٠، والتقريب (ص/ ٢٣٧) ت/ ٢٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي ذر - (١٩١٩ - ١٩١٩ - ١٩٢٥ ورقمه / ٢٤٧٣، و (باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لغفار، وأسلم) ٤ / ١٩٥١ ورقمه / ٢٥١٤ عن هدّاب بن خالد الأزدي، وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن النضر بن شميل، كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال به، مطولا.

والحديث من طريق هداب بن خالد رواه -أيضاً-: ابن سعد في الطبقات الكبرى(٤/ ٢١٩-٢١٢).

<sup>(</sup>٤) (٣٥/ ٢١٥-٤١٤) ورقمه/ ٢١٥٢٥ عن يزيد بن هارون عن سليمان بنن

البزار (۱)، ثلاثتهم من طرق عن سليمان بن المغيرة (۲)، ورواه: الطبراني في الأوسط (۳) من طريق عبدالله بن بكر المزني، كلاهما عن حُميد بن هلال (۱)، ورواه: مسلم (۱)، والإمام أحمد (۱) –أيضاً – كلاهما من طريق أبي

المغيرة به، بنحوه.

(۱) (۹/ ۳۲۹–۳۷۲) ورقمه/ ۳۹٤۸ عن محمد بن معمر عـــن أبي داود عــن سليمان بن المغيرة به.

(۲) الحديث من طريق ابن المغيرة رواه-أيضاً-: ابن أبي شيبة في المغازي(ص/ ١٣٥-١٣٥) ورقمه/ ١٥٧٠.

(٣) (٤/ ٥٦-٣) ورقمه/ ٣٠٧٥ عن الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي عن أبيه [عن روح بن أسلم] عن عبدالله بن بكر المزني عن حميد بن هلال به، بنحوه... وما بين القوسين سقط من المطبوع. (انظر طبقة شيوخ وتلاميذ روح بن أسلم في تحسذيب الكمال ٩/ ٢٣١-٢٣٢) وقول الطبراني عقب الحديث يدل عليه.

ووقع في المطبوع –أيضاً– في نسبة المفضل بن غسان: (الفلابي) بالفاء، والصحيح أنه: بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام ألف وفي آخرها الباء الموحدة، كما في: الأنساب (٤/ ٣٢١).

(٤) الحديث من طرق عن حميد رواه-أيضاً-: أبو نعيم في المعرفة(٢/ ٥٦٩-٥٠) ورقمه/ ١٥٧١-١٥٧٤.

(٥) (٤/ ١٩٥٢) ورقمه/ ٢٥١٤ عن عبيد الله بن عمر القواريري وَمحمد بن المثنى وابن بشار، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن مهدي، ثم رواه عن محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن أبي داود (هو: الطيالسي)، كلاهما عن شعبة عن أبي عمران الجوني (وهـو: عبدالملك بن حبيب) به، بنحوه، دون القصة.

(٦) (٣٥/ ٤٢٥) ورقمه/ ٢١٥٣٥ عن عبد الرحمن بن مهدي به، بنحو حديث الجماعة عنه. وهو في الفضائل له (٢/ ٨٨٣-٨٨٣) ورقمه/ ١٦٦٥.

والحديث رواه -أيضاً-: الخطيب في تأريخ بغداد (٥/ ٤٢٦) بسنده عن عبدالرحمن ابن غزوان عن شعبة عن أبي عمران به، بلفظ: (يا أبا ذر، أدع قومك، غفار غفر الله

عمران الجوني، كلاهما عن عبدالله بن الصامت الغفاري عنه به... وهـو لمسلم في الموضع الأول عن هداب بن خالد، وعن إسحاق بن إبـراهيم، وللإمام أحمد عن يزيد بن هارون مطولاً في قصة إسلام أبي ذر —رضـي الله عنه-، وهو لهم بمثل اللفظ في بقية المواضع.

ولمسلم من حديث أبي عمران الجوني: (ائت قومك، فقل: إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها). وقال الطبراني –عقب إخراجه الحديث–: (لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن بكر بن عبدالله المزني إلا روح بن أسلم، ولا رواه عن روح بن أسلم إلا المفضل بن غسان الغلابي، وحجاج بن الشاعر)اهـ... وقد علمت صورة الإسناد عنده، سقط منه: روح بن أسلم.

والمفضل بن غسان ثقة (۱)، وابنه لا بأس بــه (۲)، وروح بــن أســلم ضعيف، ضعفه يجيى بــن معــين (۳)، والبخــاري (٤)، وأبــو حــاتم (٥)،

لها، وأسلم سالمها الله).

<sup>(</sup>۱) أنظر: الثقات لابن حبان(۹/ ۱۸۶–۱۸۰)، وتأريخ بغداد(۱۳/ ۱۲٤) ت/ ۷۲۸، والأنساب (٤/ ٣٢٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تأریخ بغداد(۷/ ۰۰) ت/ ۳۰۰۸، والمنتظم(۱۳/ ۱۳۳) ت/ ۲۰۷۲،
 والسیر (۱۶/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٤٩٩) ت/ ٢٢٥٦، وانظر: التأريخ-روايــة: الدوري-(٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير(٣/ ٣١٠) ت/ ١٠٥٤، والمضعفاء المصغير(ص/ ٩٣) ت/ ١١٠٥.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل، الحوالة السابقة نفسها.

والنسائي<sup>(۱)</sup>، وجماعة غيرهم<sup>(۱)</sup>، وقال عفان الصفار<sup>(۱)</sup>: (روح بن أسلم كذاب)اه...، ولم يكذبه غيره -فيما أعلم-؛ فإسناد حديثه: ضعيف -على المختار في حاله-.

وقد صحّ الحديث من طرق غير طريقه، فهي بها: حسنة لغيرها-والله تعالى أعلم-.

وللحديث طريق أخرى عن أبي ذر-رضي الله عنه-... رواها: الطبراني في المعجمين الكبير (3) والأوسط (6) من طريق عباد بن الريان اللخمي عن عروة بن رويم (7) اللخمي عن عامر بن لدين عن عبد الملك ابن مروان عن أبي ليلى الأشعري عنه به، بمثله.

<sup>(</sup>١) الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٧٦) ت/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٥٦) ت/ ٤٩٢، والمغني للذهبي (١/ ٢٣٣) ت/ ٢١٣٦، والتقريب (ص/ ٣٢٩) ت/ ١٩٧١.

<sup>(</sup>٣) كما في: الحوالة السابقة نفسها للجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٦٦-٢٦٨) ورقمه/ ٧٧٣ عن أبي عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرشي عن محمد بن عائذ (هو: الدمشقي) عن الوليد بن مسلم عن عباد بن الريسان اللخمسي به... وصرح الوليد بالسماع من شيخه، وفي المطبوع: (عائد) -بالدال المهملة- وصحته بالذال المعجمة -كما وقع في الأوسط.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٦٩-٧٤) ورقمه/ ٦٠ سنداً، ومتنا... إلا أنه وقع فيه: (عامر بن كدين) -بالكاف في اسم أبيه، وصحته: باللام، بعدها دال مهملة، كمسا في: الإكمسال (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٦) بالراء، مصغرا. -التقريب (ص/ ٦٧٤) ت/ ٢٥٩٢.

ورواه: الحاكم في المستدرك<sup>(۱)</sup> من طريق شيخ الطبراني، وسكت عنه، وقال الذهبي في التلخيص<sup>(۲)</sup>: (إسناده صالح)اهـــ.

وعباد بن الريان لم أر من ذكره، وعامر بن لدين ترجم له ابن أبي حاتم (٣)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات (٤)، وهذا لا يكفى لمعرفة حاله.

وعبدالملك بن مروان هو الخليفة الأموي المعروف، قال الحسافظ (°): (كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها، فتغيّر حاله) اهسه، وبقيه رجال الإسناد لا بأس بهم، وأبو ليلى الأشعري له صحبة (۱).

١٦١ – [٨] عن جابر بن عبدالله – رضي الله عنه –عن النبي– صلى الله عليه وسلم – قال: (أسلمُ سالمهَا اللهُ، وغِفارُ غَفرَ اللهُ لهَا).

رواه: مسلم  $(^{(Y)})$ ، والإمام أحمد  $(^{(1)})$ ، كلاهما من طريت ابسن جسريج، ورواه: مسلم  $(^{(Y)})$  – وحده – من طريق معقل بن عبيدالله، والإمام أحمد  $(^{(Y)})$  –

<sup>(1) (7/ 177-137).</sup> 

<sup>·(</sup>TE1/T)(Y)

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٧) ت/ ١٨٢٢.

<sup>(197 /0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٦٢٧) ت/ ٤٢٤١.

وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٢٢٣)، وتـــأريخ اليعقـــوبي (٣/ ١٤)، والسير (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: المقتنى للذهبي(٢/ ٣٧) ت/ ٥٢٦٦، والإصابة لابن حجــر(٤/ ١٧٠) ت/ ٩٩٢.

<sup>(</sup>٧) في (كتاب:الفضائل، باب: دعاء النبي- صلى الله عليه وسلم - لغفار وأسلم)

-وحده- من طريق ابن لهيعة، ثلاثتهم عن أبي الزبير عنه به... وابسن جريج هو: عبدالملك بن عبدالعزيز، وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم بسن تدرس، وهما مكيان مدلسان، لكن قد صرحا بالسماع في حديث الإمام أحمد عن روح بن عبادة عن ابن جريج.

وابن لهيعة هو: عبدالله، ضعيف، لكنه متابع -كما هو ظاهر-، ثم هو مدلس، لكنه صرح بالتحديث، من طريق حسن بن موسى عنه.

وللحديث طريق أخرى عن جابر -رضي الله عنه-... رواها: أبسو بكر البزار<sup>(1)</sup> بسنده عن الحسين بن علي الجعفي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عنه به... وقال: (لا نعلمه يروى هكذا إلا بهذا الإسناد، ولا حدث به إلا الجعفي)اه...

٤/ ١٩٥٢-١٩٥٢ ورقمه/ ٢٥١٥ عن يحيى بن حبيب عن روح بن عبادة، وعن محمد ابن عبدالله بن نمير وعبد بن حميد، كلاهما عن أبي عاصم (يعني: الضحاك) كلاهما عسن ابن حريج به.

<sup>(</sup>۱) (۲۳/ ۳۲۷) ورقمه/ ۱۵۱۱۳ عن روح بن عبادة به. وهو في الفضائل (۲/ ۸۲۳) ورقمه/ ۱۲۷۹.

<sup>(</sup>٢) الحوالة السابقة نفسها، عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل (وهو: ابن عبيدالله الجزري) به.

<sup>(</sup>۳) (۳) (۲۰/ ۲۳) ورقمه/ ۱٤۷۱٤ عن موسى بن داود وحسن بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة به.

رع) كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠٨-٣٠) ورقمه/ ٢٨١٦ عن محمـــد بـــن صالح القــــدومي وإسحاق بن بهلول الأنبـــاري، كلاهما عن الحسين بن علي الجعفـــي

ورواه من طريق الحسين بن علي -أيضاً-: أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (۱)، وقال: (غريب من حديث سفيان عن عمرو، لم نكتبه إلا من حديث الحسين) اهـ!

 $\diamondsuit$ وتقدم (۲) من حدیث قبیصة عن سفیان عن عمرو بن دینار عن ابن عمر به –بدل: حابر –، وروایة الحسین الجعفی عن ابن عیینة أرجیح؛ لموافقة مالك، وإسماعیل بن جعفر له علیها عن ابن عیینة –كما أشار إلیه الدارقطنی (۳) –. وقبیصة بن عقبة ضعیف إذا حدث عن سفیان بن عیینة و تقدم –.

الله عنه حقال: قال عن خُفَاف بن إيماء الغفاري- رضي الله عنه حقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (غِفارُ غَفرَ الله لَهَا، وأسلمُ سَسالمها الله).

هذا الحديث رواه: مسلم بن الحجاج (٤)، وأبو القاسم الطبراني في المعجم

<sup>(1) (</sup>٧/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث ذي الرقم/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) كما في: تأريخ بغداد(٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: دعاء النبي- صلى الله عليه وسلم -لغفار وأسلم)٤/ ١٩٥٣ و ورقمه/ ٢٥١٧، ،وفي (كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة) ١/ ٤٧٠ ورقمه/ ٢٧٩ عن أبي الطاهر (يعني: أحمد بن عمرو بن السرح) عن ابن وهب (وهو: عبدالله) عن الليث (وهو: ابن سعد) به، بزيادة فيه، وهو مطول في كتاب المساجد.

الكبير<sup>(1)</sup> من طريق الليث بن سعد<sup>(۲)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۳)</sup>، والطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> من طريق ابن إسحاق، كلاهما عن عمران بن أبي أنس، ورواه—أيضاً—: مسلم<sup>(0)</sup> من طريق إسماعيل بن جعفر، والطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> من طريق سليمان بن بلال، ومن طريق<sup>(۷)</sup> أبي ضمرة<sup>(۸)</sup>، ومن طريق (۱)

(١) (٤/ ٢١٥) ورقمه/ ٤١٧٢ عن مطلب بن شعيب الأزدي عن عبدالله بن صالح(هو: كاتب الليث) عن الليث به، بزيادة فيه.

(۲) ورواه من طريق الليث بن سعد-أيضاً-: أبو عبدالله الحاكم في المستدرك (۳/ ۲۹۰)، والبيهقي في سننه الكبرى (۲/ ۲۰۰) و (۲/ ۲۶۰)، كلاهما من طرق عنه به. (۳) (۲۷/ ۲۰۳) ورقمه/ ۱۹۵۰ عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق به مطولا. وهو في فضائل الصحابة له (۲/ ۸۸۱–۸۸۲) ورقمه/ ۱۹۹۲ سنداً، ومتنا.

ورواه عن يزيد بن هارون -أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢١٧) ورقمه/ ٧، وَ(٧/ ٥٥٩) ورقمه/ ٦، ومن طريقه -أعني: يزيدا-: الطبري في تهذيب الآثـــار-مسند ابن عباس-(١/ ٣٣٨) ورقمه/ ٥٦٥.

(٤) (٤/ ٢١٦) ورقمه/ ٤١٧٣ عن الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، وعن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي عن أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن ابن إسحاق به، بنحو لفظ الإمام أحمد.

(٥) في الموضع السابق من كتاب المساجد، عن يجيى بن أيوب عن إسماعيل (وهو: ابن جعفر) عن عبدالرحمن بن حرملة به، مثله.

(٦) (٤/ ٢١٥) ورقمه/ ٤١٦٩ عن يحيى بن أيوب العلاف عن سعيد بن أبي مريم عن سليمان بن بلال به، مطولا.

(٧) (٤/ ٢١٥) ورقمه/ ٤١٧٠. عن مسعدة بن سعد العطار عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن أبي ضمرة (وهو: أنس بن عياضِ) به، مثله.

(٨) ورواه من طريق أبي ضمرة-أيضاً-: أبو نعيم في المعرفة(٢/ ٩٨٥) ورقمــه/ ٢٥٢١-الوطن-.

(٩) (٤/ ٢١٥) ورقمه/ ٤١٧١ عن مسعدة بن سعد العطار عن أبيه عن عبدالعزيز

عبدالعزيز بن محمد، أربعتهم عن عبد الرحمن حرملة (۱)، كلاهما (عمران، وَعبد الرحمن) عن حنظلة بن علي عنه به... زاد الإمام أحمد في حديثه عن ابن هارون: (يا أيها الناس، إني لست أنا قلته، ولكن الله -عز وجلقاله).

وفي سند الطبراني إلى الليث بن سعد: عبدالله بن صالح -كاتب الليث- وهو ضعيف، لكنه متابع، تابعه ابن وهب عند مسلم -كما هو ظاهر فيما تقدم- وطريقه حسنة لغيرها.

وفي سنده، وسند الإمام أحمد الآخر: محمد بن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وبهذا أعله الهيثمي<sup>(٢)</sup>... ولكن تابعه الليث -كما تقدم- وطريقه حسنة لغيرها-أيضا-.

وفي بعض أسانيد الطبراني إلى عبد الرحمن بن حرملة: مسعدة بن سعد العطار، ولم أعرف حاله، وأبوه لم أقف على ترجمة له، وطريق ابن حرملة صحيحة من غير طريقيهما. والزيادة الواردة في حديث الإمام أحمد وردت في حديثي: سلمة بن الأكوع، وأبي برزة -وسيأتيان متواليان عقب هذا الحديث.

ابن محمد به، مثله.

<sup>(</sup>١) ورواه من طريق عبد الرحمن –أيضاً–: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثـــاني (٢/ ٢٤) ورقمه/ ٩٩٥، والبخاري في التأريخ الكبير(٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٢/ ١٣٨).

ورواه-أيضاً-: مسلم (١)، وأبو يعلى (٢)، والطبراني في الكبير (٣) من طرق عن محمد بن عمرو (٤)، والإمام أحمد (٥) -وحده- بسنده عن محمد ابن إسحاق، كلاهما عن خالد بن عبدالله بن حرملة عن الحارث بن خفاف عن أبيه به... وابن إسحاق لم يصرح بالسماع في طريقه هذه،

(۱) في الموضع السابق من كتاب المساجد(١/ ٤٧٠) عن قتيبة (هو: ابن سعيد) وابن حجر، ويحيى بن أيوب، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو به مطولا.

(۲) (۲/ ۲۰۸–۲۰۹) ورقمه/ ۹۰۹ عن یجیی بن أیوب عن اِسماعیل بن جعفر عن ابن عمرو به، مطولاً.

(٣) (٤/ ٢١٦) ورقمه/ ٤١٧٤ عن أبي يزيد القراطيسي عن حجاج بن إبراهيم الأزرق عن إسماعيل بن جعفر، و(٤/ ٢١٦) ورقمه/ ٤١٧٥ عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن الحسين بن إسحاق (وهو: التستري) عن عثمان بن أبي شيبة، كلاهما (أبو بكر، وعثمان) عن محمد بن بشر (وهو: العبدي)، وعن إدريس بن جعفر العطار عن يزيد بن هارون، ثلاثتهم (إسماعيل، ومحمد، ويزيد) عن محمد بن عمرو به، عثل رواية الجماعة عنه.

(٤) ومن طريق محمد بن عمرو رواه-أيضاً -: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٣٧) ورقمه / ٩٩٤، ٩٩٤، والطبري في هَذيب الآثار -مسند ابن عباس – (١/ ٣٣٧) ورقمه / ٦٤٥، والبخري في الترايخ الكبير (٢/ ٢٦٧)، و ( $(7/ 11 )^{1})$ ، و ( $(7/ 11 )^{1})$ ) و الطحاوي في شرح معاني الآثار ( $(1/ 11 )^{1})$  - من طريقين عنه -، وفي شرح مسكل الآثار ( $(1/ 11 )^{1})$ )، وابن حبان في صحيحه (الإحسان  $(1/ 11 )^{1})$  ورقمه / ١٩٨٤)، وأبو نعيم في المعرفة ( $(1/ 11 )^{1})$  ورقمه / ٢٥٢١ – الوطن -، والبيهقي في السنن الكبرى ( $(1/ 11 )^{1})$ )، والمزي في هذيب الكمال ( $(1/ 11 )^{1})$ .

(٥) (٢٧/ ١٠٥- ١٠٥) ورقمه/ ١٦٥٧١ عن يزيد بن هارون عن محمـــد بـــن إسحاق به، مطولا، ومنه يتبين أن لابن إسحاق فيه إسنادين، كلاهما وقع ليزيـــد بـــن هارون.

لكن تابعه -كما هو ظاهر- محمد بن عمرو، وهو: ابن علقمة الليثي، لا بأس به، لكنه قد اختلف عنه... فهكذا رواه عنه يزيد بن هارون، و إسماعيل بن جعفر، ومحمد بن بشر. ورواه حماد (أظن أنه: ابن أسامة) عنه عن خالد بن عبدالله بن حرملة عن خفاف به -لم يذكر الحارث بن خفاف-، وطريقه عند البخاري في تأريخه الكبير (۱).

ورواه الفضل بن موسى عنه عن خالد بن عبدالله عن حرملة بسن الحارث بن خفاف -بدل: أبيه الحارث ابن خفاف - به، وطريقه عند البخاري في تأريخه الكبير (۲)، والطبري في تمذيب الآثار (۳). وتقدم أن محمد بن عمرو له أوهام، فلعل هذا منها، ورواية الجماعة هي الأشسبه عند الاحتماعهم في روايته عنه كذلك، ولمتابعة ابن إسحاق له بمثل روايته عنه. وخالد بن عبدالله بن حرملة، روى عنه ثلاثة (۱)، وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، واحتج به مسلم في صحيحه، وقال الحافظ (۱): (مقبول). والحارث بن خفاف مختلف في صحبته (۱)، وهو ثقة (۸). وابنه حرملة -في والحارث بن خفاف مختلف في صحبته (۱)، وهو ثقة (۸). وابنه حرملة -في

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲۷)، وُ(۳/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۲۲)، و(۳/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) مسند ابن عباس(١/ ٣٣٧) ورقمه/ ٥٦٣.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن عمرو، وابن إسحاق -كما هنا-، ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي كما في: قذيب الكمال (٨/ ٩٦)-.

<sup>(0) (1/</sup> ٧٥٢).

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٢٨٧) ت/ ١٦٥٥.

<sup>(</sup>۷) انظر: التأريخ الكبير للبخاري (۲/ ۲۹۷) ت/ ۲٤۲۰، وإكمال مغلطاي(۳/ ۲۸۸)، والإصابة (۱/ ۲۷۸) ت/ ۱۶۰۱.

<sup>(</sup>٨) انظر: النقات لابن حبان(٤/ ١٢٩)، والتقريب (ص/ ٢١٠) ت/ ١٠٢٦.

طريق حماد عن محمد بن عمرو- لم أقف على ترجمة له. وفي سند الطبراني إلى محمد بن عمرو: إدريس بن جعفر العطار، تقدم أنه متروك الحديث. والله الموفق برحمته.

٣٦٧-[١٠] عن سلمة بن الأكوع- رضي الله عنه -أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم - قال: (أسلمُ سالمهَا اللهُ، وغِفارُ غَفرَ اللهُ لهَا. أمَا والله مَا أَنَا قُلتُهُ، ولكنَّ اللهَ قَالَه).

رواه: الإمام أحمد (۱) عن عبدالصمد بن عبدالوارث، و الطبراني في الكبير (۲) بسنده عن أبي سعيد حمولى: بني هاشم-، كلاهما عن عمر بن راشد راشد اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه به به ... وعمر بن راشد ضعيف (۳) ، لم يحسن أمره إلا العجلي (٤) -فيما أعلم- ؛ وهو متساهل. وفي سند الطبراني: شيخه أحمد بن يحيى الرقي، لم أعرف حاله. وشيخه أبو عبيدة بن الفضيل فيه لين-وتقدم-. وأبو سعيد هو: عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) (۲۷/ 20) ورقمه/ ۱۹۵۱، وهو في الفسطائل لــه(۲/ ۸۸۷) ورقمــه/ ۱۶۸۳ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٢١) ورقمه/ ٦٢٢٥ عن أحمد بن يجيى بن خالد بن حبان الرقي عن أبي عبيدة بن الفضيل بن عياض عن أبي سعيد به، يمثله.

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ -رواية: الدوري <math>-(7/77)، والعلل للإمام أحمد -روايدة: عبدالله <math>-(7/77) رقم النص/ ٤٤٣٢، والضعفاء لأبي زرعة السرازي (7/77)، والمحروحين لابن حبان (7/77)، والمدخل للحاكم (0/777) 0/77، والمدخل للحاكم (0/777) 0/77، والمتقريب (0/777) 0/77، والمتقريب (0/777)، والميزان (117/77) 0/77، والمتقريب (0/777).

<sup>(</sup>٤) انظر: تأريخ الثقات(ص/ ٣٥٧) ت/ ١٢٢٧.

عبدالله بن عبيد، مشهور بكنيته، وثقه ابن معين (۱)، والطبراني (۲)، وقال مرة (۱): الإمام أحمد (۲): (كان متهارماً جداً) – يعني: في الحديث، وقال مرة (۱): (كثير الخطأ). وقال الحافظ (۱): (صدوق ربما أخطأ). والحسديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال وقال وقد عزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني (وفيه: عمر بن راشد اليمامي، وثقه العجلي، وضعفه الجمهور، وبقية رجالهما رجال الصحيح (۱) اهس.

وللحديث طريق أخرى عن إياس بن سلمة غير طريق عمر بن بن الحسن بن أيوب راشد... رواها: الحاكم في المستدرك (١) عن الحسين بن الحسن بن أيوب عن عبدالله بن أجمد بن أبي مسرة (١) عن عبدالله بن الزبير الحميدي عن على بن يزيد بن أبي حكيمة (١) الأسلمي عنه به، بنحوه، بزيادة فيه، على بن يزيد بن وصحح إسناده، وسكت الذهبي في التلخيص (١١)عنه. وعلى بن يزيد بسن

التأريخ – رواية الدوري – (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) كما في: تمذيب الكمال (١٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) العلل – رواية عبد الله – (١/ ٢٠٣) رقم النص/ ٢٠١٣.

<sup>(</sup>٤) كما في: بحر الدم (ص/ ٢٦١) ت/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٥٨٦) ت/ ٣٩٤٣.

<sup>(</sup>٤٦/١٠)(٦)

<sup>(</sup>٧) عجيب قوله هذا، وفي إسناديهما من علمت!

<sup>.(</sup>AY /£) (A)

<sup>(</sup>٩) وقع في المطبوع من المستدرك: (ميسرة)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) وقع في المطبوع: (حكيم)، وهو تحريف -أيضا-.

<sup>(11) (3/ 74).</sup> 

أبي حكيمة روى عنه اثنان (١)، ترجم له البخاري (٢)، وابن أبي حاتم (٣)، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٤)، ولكن هذا لا يكفي لمعرفة حاله، وهو مستور، وبقية رجال إسناده ثقات عدا عبدالله بن أبي مسرة فإنه صدوق (٥)... ومنه يتبين أن الإسناد: ضعيف الحال علي بن يزيد. وطريقه صالحة لعضد طريق عمر بن راشد اليمامي المتقدمة؛ فالحديث من طريقيه: حسن لغيره، وقد صح متنه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم – عند البخاري، ومسلم، وغيرهما. وقوله: (أما والله ما أنا قلته، ولكن الله قاله) تقدم بإسناد حسن لغيره من حديث خفاف بن إيماء –عند الإمام أحمد –. وسيأتي مسن حديث أبي برزة، وهو ذا:

27٤ - [11] عن أبي برزة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَسْلمُ سالمَهَا اللهُ، وغِفَارُ غَفْرَ اللهُ لَهَا، مَا أَلَا قَلْتُهُ، ولكنَّ اللهُ -عزَّ وجلَّ- قالَه).

<sup>(</sup>١) الحميدي -كما هنا-، وذؤيب بن عمامة السهمي كما في: الجسرح والتعديل(١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٠١) ت/ ٢٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٠٩) ت/ ١١٤٤.

<sup>(3) (4/</sup> ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٦) ت/ ٢٨، والعقد الثمين للفاســـي (٥/ ٩٩)، والسير (١٢/ ٦٣٢).

رواه: الإمام أحمد (۱)، والبزار (۲)، وأبو يعلى (۳)، ثلاثتهم من طريق شعبة عن علي بن زيد عن المغيرة بن أبي برزة عن أبيه به... وللإمسام أحمد، وأبي يعلى من حديث أبي داود الطيالسي ذكر غفار أول الحديث. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إلى من ذكرهم هنا، ثم قال: (وأسانيدهم حيدة) اه! وعلي بن زيد هو: ابن حدعان، ضعيف. وشيخه: المغيرة بن أبي برزة، ترجم له البخاري (۹)، و لم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات (۱)، وقال الحافظ في التقريب (۷): (مقبول) –أي: عند المتابعة، وإلاّ فليّن الحديث، كما هو اصطلاحه –، و لم ورقبول) –أي: عند المتابعة، وإلاّ فليّن الحديث، كما هو اصطلاحه –، و لم

<sup>(</sup>۱) (۳۳/ ۱۹) ورقمه/ ۱۹۷۷ عن عبد الرحمن بن مهدي، وَ(۳۳/ ۳۸–۳۹) ورقمه/ ۱۹۷۷ عن سليمان بن داود(هو: الطيالسي)، کلاهما عن شعبة به. والجديث عند الطيالسي في مسنده (ص/ ۲۰۱) ورقمه/ ۲۷۱۵.

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۳۰۰–۳۰۱) ورقمه/ ۳۸۵٤، و (۹/ ۳۰۹–۳۰۹) ورقمه/ ۳۸۵۶ عن محمد بن المثنى و َيحيى بن حكيم، كلاهما عن ابن مهدي به، بمثلـــه. وســــاقه (۹/ ۳۰۹) ورقمه/ ۳۸۹۱ عن يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث عن شعبة به، بنحوه.

 <sup>(</sup>٣) (١٣/ ١٣٢) ورقمه/ ٧٤٣٨ عن أحمد (يعني: ابن إبراهيم السدورقي) عسن سليمان بن داود به، بمثل حديث الإمام أحمد.

<sup>.(</sup>٤٦ /١٠) (٤)

<sup>(</sup>٥) (٧/ ۲۱۸) ت/ ۱۳۲۰.

<sup>.(</sup>٤.9/0)(7)

<sup>(</sup>۷) (ص/ ۹٦٤) ت/ ۱۸۷۹. وانظر: قمذيب الكمال (۲۸/ ۳۰۳) ت/ ٦١٢٣، والتذكرة (٣/ ٢٨) ت/ ١٦٢٣) ت/ ١٨٠٤) ت/ ٨٧٣.

أر من تابعه؛ فالإسناد: ضعيف، ولمتنه شواهد عدة، ذكرتما هنا، هو بها: حسن لغيره-والله الموفق-.

٥٦٥ – [١٢] عن سَمُرة بن جُنْدب-رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: (غفارُ غفرَ الله لهَا، وأسلمُ سالمهَا الله).

رواه: البزار (۱) - واللفظ له - عن خالد بن يوسف عن يوسف بسن خالد، و الطبراني في الكبير (۲) بسنده عن محمد بن إبراهيم بن خبيب (۲) كلاهما عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده به... وللطبراني: (بنو غفار، وأسلم كانوا ككثير من الناس فيتة، يقولون: لو كان خيرا ما جعلهم الله أول الناس فيه، وإنما غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله). قال البزار - عقبه -: (لا نعلمه يروى عن سمرة إلا بهذا الإسناد)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال - وقد عزاه إلى من ذكر هما -: (وفيه من لم أعرفهم) اها وخالد بن يوسف هو: ابن خالد السمتي، ضعيف. وأبوه متروك، كذبه ابن معين. وفي الطريق الأخرى عند الطبراني: محمد بن إبراهيم بن خبيب، تسرجم له البخاري (۵)، وابن أبي حاتم (۱)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره

<sup>(</sup>١) [ق/ ٢٥٨-٥٥] الكتاني.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۲۲۷) ورقمه/ ۷۰۹۲ عن موسى بن هارون عن مروان بــن جعفــر السمري عن محمد بن إبراهيم به، مطولاً.

<sup>(</sup>٣) بموحدتين، مصغرا. -التقريب (ص/ ٢٩٥) ت/ ١٧١٠.

<sup>.(</sup>٤٦/١٠)(٤)

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٦) ت/ ٢٩.

ابن حبان في الثقات (٢)، وقال: (ولا يعتبر بما انفرد به من الإسناد). حدث به: خالد بن يوسف، ومحمد بن إبراهيم عن: جعفر بن سعد بن سمرة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: (مجهول)، وقال عبد الحـــق: (ليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه). وشيخه، وابن عمه: خُبيب بن سليمان جهله ابن حزم، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات-ولم يتابع، فيما أعلم-، وقال عبد الحق الأشبيلي: (ضعيف). وأبوه سليمان: ترجم له البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان -على عادته في مثله- في الثقات، وقـال الحافظ في التقريب: (مقبول)-أي: حيث يتابع، وإلاَّ فليَّن، كمــا هــو اصطلاحه- ولم أر من تابعه. ثم إن جعفر بن سعد روى عن عمه خبيب ابن سليمان عن أبيه عن جده نسخة، والإسناد ضعيف ليس بمشهور، قال ابن القطان (٢) -وقد ذكر حديثاً هذا الإسناد -: (وحديث سمرة هذا له إسناد مجهول... تروى به جملة أحاديث)، ثم قال: (وليس في هذا الإسناد من تعرف ثقته إلا موسى بن إسماعيل)، وقال الذهبي (٤) -وقد ذكره-: (هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم)اه...

والخلاصة: أن إسناد هذا الحديث إسناد مسلم بالعلم وهمو ضعيف؛ لما علمته... وأما متنه فقد صحّ من طرق عدة، -ذكرتها هنا-.

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۸۱) ت/ ۲۰۰۱.

<sup>.(</sup>OA /9) (Y)

<sup>(</sup>T) بيان الوهم (T/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) الميزان(١/ ٤٠٨) ت/ ١٥٠٤.

277 - [17] عن ابن سَنْدر<sup>(۱)</sup>-رضي الله عنه - قال: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم - قال: (أسلمُ سالمهَا اللهُ، وغِفارُ غفـــرَ اللهُ لَهَــا، وتُجيْبُ<sup>(۲)</sup> أجابت اللهُ، ورسُولَه).

رواه: البزار (٣) عن إبراهيم بن عبدالله عن عمرو بن حالد عن ابسن لهيعة (٤) عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥)، وعزاه إلى الطبراني (١)، والبزار، ثم قال: (وإسادهما حسن) اها. وابن لهيعة هو: عبدالله، ضعيف، ومدلس مشهور، ولم

<sup>(</sup>۱) قيل هو عبدالله، وقيل: مسروح، له صحبة. وهم الحافظ ابن حجر في التقريب إذ عده تابعياً، وقد قرر صحبته في الإصابة! -انظر: المعجم لابن قـــانع(۲/ ١٤١) ت/ ٦١١، والإصابة(٢/ ٣٢٢) ت/ ٤٧٣١) ت/ ٧٩٣١، والتقريــب (ص/ ٢٤٧) ت/ ٧٩٣١) ت/ ٨٥٤٤ وَ(ص/ ٨١).

<sup>(</sup>۲) بضم التاء المعجمة بنقطتين من فوق، وكسر الجيم، وسكون المنقوطة باثنتين من تحتها، في آخرها باء منقوطة بواحدة... نسبة إلى تجيب، وهي قبيلة منسبوبة إلى: تجيب بنت ثوبان بن سليم بن رهاء، من مذحج، من بطون السّكون، من ولد أشرس بن كندة. وهم: بنو عدي، وبنو سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون. -1نظسر: نسسب معد(1/177)، والجمهرة(1/177)، والجمهرة(1/177)، والأنساب (1/177)، والأنساب (1/177).

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/ ٣٠٩) ورقمه/ ٢٨١٧.

 <sup>(</sup>٤) ورواه: البغوي في المعجم(٤/ ٢١٤) ورقمه/ ١٧١٧، وابن قانع في المعجمم
 (٢/ ١٤١) بسنده عن أبي الأسود، وأبو نعيم في المعرفة(٣/ ١٦٨٣) ورقمهه/ ٤٢١٥، ورقمه و (٦/ ٢٠١) ورقمه عن الله المعلم المياد، عن سعيد بن شرحبيل، كلاهما عن ابن لهيعة به.

<sup>.(</sup>٤٦/١٠)(0)

<sup>(</sup>٦) لم أره، فلعله في الأجزاء التي لم تصل إلينا بعد.

يصرح بالتحديث، وذكر الحافظ في الإصابة (۱) أن أبا موسى أحرج الحديث من طريق ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن سندر –بدل: ابنه –، وسندر له صحبه (۲) –أيضاً –، وما جاء في رواية البزار أولى؛ لأنه عنده عن إبراهيم بن عبدالله –وهو: ابن الجنيد (۱) – عن عمرو بن خالد –وهو: ابن فروخ الحراني (١) – عن ابن لهيعة به، وهما ثقتان، مشهوران... والإسناد: ضعيف إلى ابن سندر؛ من أحل ابن لهيعة، ومتنه صحيح معروف من غير هذا الوجه، من طرق عن النبي – صلى الله عليه وسلم – هو كما: حسن لغيره، عدا قوله: (وتجيب أجابت الله، ورسوله) فيبقى على ضعفه حتى يوقف على ما يشهد له. وابو الخير في الإسناد هو: مرثد ابن عبدالله اليزن، ويزيد بن أبي حبيب هو: المصري.

١٤٦ - [١٤] عن أبي قرْصـافة (٥٠ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (غِفارُ غفرَ الله لَهَا، وأسْلمُ سَالمهَا الله).

<sup>(171/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٢٠) ت/ ١٣٩٦، والإصابة (٢/ ١٣١) ت/ ٣٨٠١.

 <sup>(</sup>۳) صاحب السؤالات عن ابن معين... انظر: الجرح والتعمديل (۲/ ۱۱۰) ت/ ۳۲٥، وتأريخ بغداد (۲/ ۱۲۰) ت/ ۳۱۵، والسير (۱۲/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: تمذیب الکمال (۲۱/ ۲۰۱) ت/ ۳۵۵، والتقریب (ص/ ۷۳٤) ت/

<sup>(</sup>٥) بكسر القاف، وسكون الراء، بعد صاد مهملة، وفاء. -التقريب (ص/ ٢٠٤) ت/ ٩٨٥.

واسمه: جندرة - بجيم مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم مهملة مفتوحة- ويقال: جيدرة -

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن الحسن بن قتيبة عن أيوب بن علي بن الهيصم<sup>(۲)</sup> عن زياد بن سيّار<sup>(۳)</sup> عن عزة بنت عياض عنه بــه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال –وقد عزاه إلى الطبراني هنــا-: (وفيه مَن لم أعرفهم)! ورجال إسناده كلهم معروفون عدا عــزة بنــت عياض فإني لم أر من ترجم لها<sup>(٥)</sup>. ومحمد بن الحــسن بــن قتيبــة هــو العسقلاني، ثقة. وأيوب بن علي هو: الكناني، العسقلاني، ترجم له ابــن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ونقل عن أبيه قال: (شيخ). وزياد بن سيّار هو: الكناني مولاهم، روى عنه أكثر من واحد، ترجم له البخاري، وابن أبي حاتم، و لم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكــره ابــن حبــان في الثقات–على عادته–، وهو مستور. فالإسناد: ضعيف؛ لجهالة عزة بنــت عياض، والراوي عنها: زياد بن سيار... وأما متنه فهو صحيح، صح عن

بالياء- بن خيشنة جمعجمة، ثم تحتانية، ثم معجمة، ثم نون، على وزن اسمه -.

<sup>-</sup>انظر: طبقات الأسماء المفردة للبرديجي (ص/ ٤٧) ت/ ١٣، والمؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ٥٩٠- ٥٩١) والحوالة المتقدمة نفسها من التقريب.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۸) ورقمه/ ۲۵۱۷.

<sup>(</sup>٢) هكذا، بالصاد مهملة قبل الميم. وانظر: لسان العرب (حرف: الهاء، فــصل: الميم) ٢١/ ٦١٣.

 <sup>(</sup>٣) أوله سين مهملة، ثم ياء معجمة باثنتين من تحتها، وآخره راء. -الإكمال (٤/ ٤٢٤-٤٢٣).

<sup>.(</sup>٤٦/١٠)(٤)

<sup>(</sup>٥) وهي ابنة ابن أبي قرصافة... انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٣٤) ت/ ٢٤١٠، وتمذيب الكمال (٥/ ١٥٠).

النبي- صلى الله عليه وسلم - من طرق، يرتقي بها حديث أبي قرصافة هذا إلى درجة: الحسن لغيره -والحمد لله-.

١٦٨ - [١٥] عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (أسلمُ سالمهَا اللهُ، وغفارُ غفورَ اللهُ لهَا).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن عبدالله بن محمد بن عزير الموصلي والحسين بن الكميت، كلاهما عن غسّان بن الربيع عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خبّاب<sup>(۱)</sup> عن عكرمة عنه به... وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وإسناده حسن)اه، وقوله محل نظر؛ لأن في السند: غسان بن الربيع، وهو: الموصلي، كان صالحاً ورعاً، إلا أنه ليس بحجة في الحديث، ضعفه الدارقطني<sup>(۱)</sup>، والندهبي<sup>(۱)</sup>، وغيرهما<sup>(۱)</sup>. وفي السند -أيضاً—: هلال بن خبّاب، وهدو أبدو العلاء العبدي، صدوق إلا أنه تغير<sup>(۷)</sup>، قال يجيي القطان<sup>(۱)</sup>: (أتيت هلل بسن

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۹۲) ورقمه/ ۱۱۹۱۱.

<sup>(</sup>٢) أوله خاء معجمة، وبعدها باء مشددة معجمة بواحدة من تحتها، وبعد الألف باء -أيضا-.

<sup>-</sup>الإكمال (٢/ ١٤٨، ١٥٠).

<sup>(27/1.) (</sup>٣)

 <sup>(</sup>٤) كما في: تأريخ بغداد (١٢/ ٢٣٠) ت/ ٦٧٧١.

<sup>(</sup>٥) الميزان(٤/ ٢٥٤) ت/ ٦٦٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٢/ ٣٤٦) ت/ ٢٦٧٩، ولــسان الميزان (٤/ ٤١٨) ت/ ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: التقريب (ص/ ١٠٢٦) ت/ ٧٣٨٤.

خبّاب وكان قد تغير قبل بموته من كبر السن (٢) اهد، ولا يُدرى متى سمع منه ثابت بن يزيد، وهو: أبو زيد الأحول. وأحد شيخي الطبراني لا أعرف حاله، ترجم له الذهبي في تأريخ الإسلام ( $^{(7)}$ )، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وهو: عبدالله بن محمد الموصلي، لكن قد تابعه الحسين بن كميت، وهو ثقة ( $^{(3)}$ ). والخلاصة: أن الإسناد: ضعيف. وأما المتن فهو صحيح ثابت من طرق متواترة عن النبي – صلى الله عليه وسلم  $^{(9)}$ ، هو بما: حسن لغيره – والله الموفق –.

ولهذا الحديث في فضل غفار، وأسلم ثلاثة طرق أخرى عن السني صلى الله عليه وسلم -... الأولى: رواها عبدالرزاق في المسصنف (٢) عسن معمر عن غير واحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في حديث طويل... ومعمر هو: ابن راشد، لم يلق أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧)، وحديثه عنهم منقطع، أو معضل - لاحتمال أن يكون الساقط أكثر من واحد -.

کما في: الجرح والتعديل (٩/ ٧٥) ت/ ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٢) وأنكر ابن معين أن يكون هلالاً قد اختلط (كما في: تأريخ بغداد ١٤/ ٧٣ ٧٤)، ومن علم حجة على من لم يعلم.

<sup>(</sup>۳) حوادث (۲۸۱–۲۹۰هـ) ص/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>٤) انظر: تأریخ بغداد (۸/ ۸۷) ت/ ۱۸۳٪، والمنتظم (۱۳/ ۵۱) ت/ ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٥) انظر: نظم المتناثر(ص/ ٢١١)رقم/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) (١١/ ٥٣-٤٥) ورقمه/ ١٩٨٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمة معمر في تهذيب الكمـــال (٢٨/ ٣٠٣) ت/ ٦١٠٤، والتقريـــب (ص/ ٩٦١) ت/ ٦٨٥٧.

والثانية: رواها العقيلي<sup>(1)</sup>، وابن عدي<sup>(۲)</sup> من طريق سليمان بن ذكوان عن أنس به... وسليمان بن ذكوان هو: أبو قحدم، منكر الحديث، لا يدرى ما هو<sup>(۳)</sup>؟ قال العقيلي: (لا يتابع عليه) اهد، وفي السند إليه: محبّر<sup>(3)</sup> ابن قحدم، وهو متروك<sup>(٥)</sup>.

والثالثة: رواها العقيلي<sup>(۱)</sup> بسنده عن منذر بن زياد الطائي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ابن الخطاب به، مطولا... ومنذر بن زياد قـال الفلاس<sup>(۷)</sup>: (كان كذاباً)، وقال الدارقطني<sup>(۸)</sup>: (متروك).

♦ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على ثمانية عشر حديثاً، كلها موصولة، وثابتة. منها تسعة أحاديث صحيحة – اتفق الشيخان على خمسة منها، وانفرد مسلم بثلاثة –. وسبعة أحاديث حسنة لغيرها – وربما ورد في بعض ألفاظها لفظ ضعيف، نبهت عليه –. وحديثان ضعيفان. وأوردت فيه أربعة أحاديث من خارج كتب نطاق البحث، في الشواهد – وبالله التوفيق –.

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) الكامل (٣/ ٩٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في المصدرين المتقدمين، وفي الميزان (٢/ ٣٩٧) ت/ ٣٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) وقع اسمه في الضعفاء للعقيلي محرفا، يصحح من هنا.

<sup>(</sup>o) انظر: الديوان (ص/ ٢٣٧) ت/ ٣٥٤٨.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) كما في: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٣/ ١٣٩) ت/ ٣٤١٢.

<sup>(</sup>٨) الضعفاء والمتروكون (ص/ ٣٧٤) ت/ ٥٣٥.

### المبحث العاشر ما ورد في فضائل الأزد<sup>(١)</sup>

١٩٤٥-[١] عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (نِعْمَ القومُ الأزدُ؛ طيبةٌ أفواهُهُمْ، برَّةٌ أيمَانُهُمْ، نقيــةٌ قلوبُهُم).

رواه: الإمام أحمد (٢) عن حسن عن ابن لهيعة عن أبي يونس عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وقال -وقد عزاه إليه-: (وإسناده حسن)اه، وفيه: ابن لهيعة، وهو ضعيف، ومدلس -وقد صرح بالتحديث-.

ورواه: عبدالله بن وهب في جامعه (٤) عن ابن لهيعة به، وهو حسن من هذا الوجه عند من يرى أن رواية أحد العبادلة عنه حجة –وابن وهب أحدهم –(٥). والأظهر: أن رواية أصحابه عنه سواء في الحكم (٢)، وهبو ضعيف كما قدمته. ولقوله: (نعم القوم الأزد) شاهد من حديث أبي

<sup>(</sup>١) وقدم وفد الأزد على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سنة: تسع. وأمّــر عليهم: صُرد بن عبدالله.

<sup>-</sup>انظر: سيرة ابن هشام (٤/٥٨٧-٥٨٨).

<sup>(</sup>۲) (۲۱/۱٤) ورقمه/ ۸۲۱۵.

<sup>.(</sup>٤٩/١٠) (٣)

<sup>(</sup>٤) (ص/٦-٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: الجــرح(١٤٧/٥)ت/٦٨٢، والجــروحين(١١/٢-١٣)، والــضعفاء للعقيلي(٢٩٣/٢)، وللدارقطني(ص/٢٦٥) ت/٣٢٢، وشرح العلل(٢٠/١).

عامر الأشعري، ومعاوية-رضي الله عنهما-بسند ضعيف-وسيأتي<sup>(۱)</sup>-؛ فهو به: حسن لغيره.

وروى أبو نعيم في المعرفة (٢) عن الطبراني عن إبراهيم بن هاشم البغوي عن سليمان الشاذكوني عن محمد بن حمران عن أبي عمران محمد بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده، رفعه -في حديث -: (أتتكم الأزد، أحسن الناس وجوها، وأعذبه أفواها، وأصدقه لقاء)... والشاذكوني رماه ابن معين بوضع الحديث. حدث بهذا عن محمد بن حمران، وهو القيسسي البصري، ضعفه جماعة (٣).

١٧١-٤٧٠ عن أبي عامر الأشعري- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (نعم الحمي: الأسك (٤)، والأشعريون (٥)، لا يَفرِّونَ في القتال، ولا يَغلُّونَ، هُمْ مِنِّي، وأنا مِنهُم).

<sup>(</sup>١) ورقماهما/١٥١-٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) (٤/٩١/٤) ورقمه/١٨٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: سؤالات الآجري أبا داود (٣٦٢/٣)، والضعفاء للنـــسائي (ص/٣٣٣) ت/ ٣٦٢)، والضعفاء للنـــسائي (ص/٣٣٣)، ت/ ٥٣٦، والثقات لابن حبـــان (٩٠/٩)، والمغنى للذهبي (٣/٣٧) ت/٥٤٥، والتقريب (ص/٨٣٨)ت/ ٥٨٦٨.

<sup>(</sup>٤) هم: الأزد-كما مضى-.

<sup>(</sup>٥) -بفتح الألف، وسكون الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وكسر الراء-هذه النسبة إلى أشعر، وهو: الأشعر بن نبت بن أدد، ولدته أمه والشعر على كل شيء منه. ويقال: كان اسم الأشعر نبت. ومن أهل العلم بالنسب من يقول: إلهم من ولد الأشعر ابن سبأ، والأول أشهر. والأشعريون قبيلة مشهورة من اليمن، وولد الأشعر جماعة: الجماهر، والأتعم، وجُدّة، وغيرهم.

قال: فحدثت بذلك معاوية، فقال: ليس هكذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (هم منّي، وَإِليّ). فقلت: ليس هكذا حدثني أبي، ولكنه حدثني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (هم منّى، وأنا منهم)، قال: فأنت أعلم بحديث أبيك.

رواه: الترمذي (۱) واللفظ له وعن إبراهيم بن يعقوب والترمذي: وغير واحد والإمام أحمد (۲)، وأبو يعلى (۳) عن عبيدالله بن عمر القواريري، ثلاثتهم عن وهب بن جرير (۱)، ورواه: الطبراني في الكبير (۱) عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن سعيد بن سليمان النشيطي، ثم ساقه عن أحمد بن سهل الأهوازي عن عبدالله بن أبي بكر العتكي، ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن عبدالله بن ملاذ (۱) عن نمير بن أوس عن ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن عبدالله بن ملاذ (۱) عن نمير بن أوس عن

<sup>-</sup> انظر: نسب معد (۱۳۳/۱-۳٤۲)، والإيناس (ص/۱۸)، والانباه (ص/۱۱-۳۱)، والإيناس (ص/۱۱)، والجمهرة (ص/۳۹۷).

<sup>(</sup>١) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: في ثقيف وبني حنيفة) ٩٨٧/٥ ورقمــه/ ٣٩٤٧.

<sup>(</sup>٢) (۲۸ / ۳۹۹/۲۸) ورقمه/ ۱۷۱۶۱ و و (۲۹/۵۱) ورقمه/ ۱۷۵۰۱.

<sup>(</sup>۳) (۳۸<sup>۱</sup>/۲۸۸)ورقمه/ ۷۳۸۲.

<sup>(</sup>٤) وروا: ابن أبي عاصم في الآحاد(٣٢٢/٣-٣٢٣)ورقمه/ ١٧٠١، و (٢٧١/٤) ورقمه/ ٢٢٩١، و (٢٧١/٤)، والحاكم ورقمه/ ٢٢٩١، و (٤١/١)، والحاكم ورقمه/ ٢٢٩١، و (٤١/١)، وأبو نعيم في المعرفة(٢٩٦٣) ورقمه/ ٢٩١١، كلهم من طرق عن وهب بن جرير به... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسماد، ولم يخرجاه) هم، ووافقه الذهبي في التلخيص (٢٩٣١)، والإسناد ضعيف - كما سيأتي - .

<sup>(</sup>٥) (١٩/٣١٣-٤١٤)ورقمه/ ٧٠٩.

<sup>(</sup>٦) بتخفيف اللام، ومعجمة. قاله ابن حجر في التقريب (ص/٥١١) ت/٣٦٧٥.

مالك بن مسروح عن عامر بن أبي ربيعة عنه به... قال الترمذي: (هـذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جرير. ويقـال: الأسد هم: الأزد)اهـ.

وفي الإسناد: عبدالله بن ملاذ، وهو: الأشعري، ترجم له البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وقال الذهبي<sup>(۳)</sup>، وابن حجر<sup>(1)</sup>، والحزرجي<sup>(0)</sup>: (مجهول). وشيخ شيخه مالك بن مسروح هو: الشامي، ترجم له البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup>، و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۸)</sup>، وقال ابن حجر<sup>(۹)</sup>: (مقبول) يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه م ولم أر من تابعه على لفظه... فإسناد الحديث: ضعيف، وبهذا حكم عليه الألباني في ضعيف سنن الترمذي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التأريخ الكبير(٥/٩٩)ت/٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٥/١٧٤)ت/٨١٣.

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص/٢٣٠) ت/٢٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/٥٥١) ت/٣٦٧٥.

<sup>(</sup>٥) الخلاصة (ص/٢١٦).

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (١٥/٧) ت/١٣٤٣.

<sup>(</sup>V) الجرح والتعديل (٨/٥١)ت/٩٥٩.

<sup>(</sup>A) (Y/YF3).

<sup>(</sup>٩) التقريب (ص/٩١٧) ت/ ٦٤٩١.

<sup>(</sup>١٠) (ص/٥٢٧-٥٢٨) ورقمه/ ٨٣٢ وأحال على السلسلة الـضعيفة (رقــم/ ٥٢٨)، وضعيف الجامع الصغير (رقم/ ٥٩٦٣).

ولقوله: (نعم الحي الأسد) شاهد من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- قدمته قبله، هو به: حسن لغيره.

ولقوله: (ولا يغلون) شاهد من حديثي عبدالله بن الحسارث، وأبي معاوية الأزدي-رضي الله عنهما-، يرفعالهما: (الأمانة في الأزدي)، وسنداهما ضعيفان، وفي إسناد حديث أبي معاوية اثنان لم أقف على ترجمتيهما، ولكن اجتماعها يدل على أن له أصلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-.

وقول في بني أسد: (هم مني، وأنا منهم) ورد -أيضاً من حديث بشر بن عصمة يرفعه، مثله، رواه: الطبراني في الكبير بسند فيه: سليمان ابن أحمد الواسطى، وهو متهم متروك وسيأتي -(١).

١٧٢-[٤] عن أنس بن مالك-رضي الله عنه -قال: قـال رسول الله - عن أنس بن مالك-رضي الله عنه -قال: قـال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الأزدُ أسدُ الله (٢) في الأرضِ. يريدُ النَّاسُ أنْ يرفعَهمْ. وَلَيَاتَينَ علَى النَّاسِ زمانٌ يقولُ الرَّجُلُ: يا ليتَ أبي كانَ أزديًّا، يَا ليتَ أُمّي كَانتُ أزديَّة).

<sup>(</sup>١) في فضائل: الأزد، ورقمه/٤٥٤.

 <sup>(</sup>٢) في نسخة تحفة الأحوذي (١٠/ ٤٣٨): (أزد الله)، قال بعض أهـــل اللغــة:
 (وبالسين أفصح).

انظر: الأنساب (١٣٧/١)، والقاموس المحيط (مادة: أزد) ص/ ٣٣٨، و(مادة: أسد)، الحوالة نفسها.

رواه: الترمذي (۱) وهذا لفظه-، ورواه: الطبراني في الأوسط (۲) عن عمه مالح محمد بن أبان، كلاهما عن عبدالقدوس بن محمد العطار (۳) عن عمه صالح ابن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب، ورواه: البزار (۱) عن الجراح بسن مخلد عن الحسن بن علي العتكي، كلاهما عن عبدالسلام بن شعيب بسن الحبحاب عن أبيه عنه به... قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرف الحبحاب عن أبيه عنه به... قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وروي هذا الحديث بهذا الإسناد موقوفاً (۱)، وهو عندنا أصح) اهه، ثم قال (۱): (حدثنا عبدالقدوس بن محمد: حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري: حدثنا مهدي بن ميمون: حدثني غيلان بن جرير قال: العبدي البصري: حدثنا مهدي بن ميمون: حدثني غيلان بن جرير قال: وهذا ليس بالإسناد المتقدم نفسه، ولفظه مختلف عن لفظ المرفوع! فلعله وهذا ليس بالإسناد المتقدم نفسه، ولفظه مختلف عن لفظ المرفوع! فلعله

<sup>(</sup>١) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل اليمن) ٥/٦٨٣- ١٨٤ ورقمه/ ٣٩٣٧.

<sup>(</sup>۲) (۱۹۲/۸) ورقمه/ ۷۳۹۹، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن عبدالقدوس رواه-أيضاً-: ابن جميع المصيداوي في معجمه(ص/١٨١)، والمضياء في المختسارة (٢/١٣١) وابن عسساكر في تأريخه معجمه(م/١/١٥)، وعبدالرحمن بن محمد بن ياسر في حديث أبي القاسم على بن يعقسوب (١/١٥٥/)... أفاده الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٨٧/٥) رقم/ ٢٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) [١٤/أ-ب] كوبريللِّي. بنحوه.

<sup>(</sup>٥) وقع في المطبوع: (موقوف)، وما أثبته من نسخة تحفة الأحوذي (١٠/٤٣٩)، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) في الموضع المتقدم نفسه (٥/٦٨٤) ورقعه/ ٣٩٣٨.

<sup>(</sup>٧) تأكيد قوي على أزديته... قال المباركفوري في التحفة (٤٣٩/١٠): (قوله: "فلسنا من الناس" أي: الكاملين، وأنس كان أنصارياً، والأنصار كلهم من الأزد)اهـ-

يعني إسناداً آخر، لم أقف عليه-والله أعلم-. وفي إسناد المرفوع: صالح بن عبدالكبير، قال الذهبي<sup>(۱)</sup>: (ما علمت له راوياً غير ابن أخيه عبدالقدوس ابن محمد)، وقال ابن حجر<sup>(۱)</sup>: (مجهول)... فالحديث: ضعيف، وهمذا حكم عليه الألباني<sup>(۱)</sup>، ولا أعلم له-حسب بحثسي- طرقاً أخرى، أو شواهد.

الله عنه - [٥] عن بشر بن عصمة (١٠) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الأزدُ مِنِّي، وأنَا مِنهُم، أغضبُ لهم إذًا غضبُوا، وأرضَى لهم إذًا رضُوا).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(٥)</sup> عن الحسين بن إسحاق التسستري عن سليمان بن أحمد الواسطي عن جرير بن القاسم عن مجاعة بن محصص العبدي عن عبيد بن حصين عنه به... وسليمان بن أحمد الواسطي متهم، متروك، ومن فوقه -دون الصحابي- لم أقف على ترجمة لأي منهم،

<sup>(</sup>۱) الميزان (۱۲/۳) ت/۳۸۱۱.

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/٤٤٦) ت/ ٢٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) ضعيف سنن الترمذي (ص/ ٥٢٦) ورقمه/ ٨٢٨، والسلسلة السضعيفة (٣/٥)، وضعيف الجامع الصغير (ص/٢٣٥) ورقمه/ ٢٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) بكسر العين، وسكون الصاد المهملتين... وهو: الليثي.

<sup>-</sup>انظر: المغني (ص/١٧٤)، قال الحافظ في الإصابة (١٥٣/١) تَ/٦٦٨: (وقد روي [أي: الحديث] عن مجاهد [هكذا] بإسناد آخر، فقال: بشر بن عطيمة) اهم، وانظره: (١٥٣/١) ت/ ٦٧٠.

<sup>(</sup>٥) (٣٨/٢) ورقمه/ ١٢١٧، وعنه: أبو نعيم في المعرفة (٣١/٣–٩٢) ورقمـــه/ ١٦٦١.

ولعلهم من يعنيهم الهيثمي في مجمع الزوائد(١) -وقد أورد الحديث، وعزاه إلى الطبراني في الكبير-، بقوله: (وفيه من أعرفهم) اهم، وقال الحافظ(٢) - وقد ذكره-: (في إسناده ضعف) اهم، والإسناد: ضعيف حمداً -والله تعالى أعلم-.

وقولـه: (الأزد مني، وأنا منهم)، تقدم (٣) مثله في حديث أبي عامر الأشعري، عند الترمذي، وغيره، بإسناد ضعيف، ولا أعلم ما يـصلح أن يقويه، ولا أعلم لبقية لفظه طرقاً أخرى.

♦ وتقدم في حديث أبي عامر –المشار إليه آنفاً–من فضائلهم: ألهم لا يفرّون في القتال، ولا يغلون… وعلمت ما فيه.

♦ وتقدم (٤) من حديث أبي هريرة، يرفعه: (والأمانه في الأزد)،
رواه: الترمذي مرفوعا، والصواب وقفه.

وسيأتي من فضائلهم: ما رواه البزار بسنده عن عثمان بن عفان، يرفعه -في حديث-: (والأزد كاهلها)- يعنى: كاهل العرب -، وسنده ضعيف $(^{\circ})$ .

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على سبعة أحاديث، كلها موصولة.
 منها ثلاثة أحاديث حسنة لغيرها. وثلاثة أحاديث ضعيفة. وحديث

<sup>.(0./1.)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الإصابة (١٥٣/١) ت/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) برقم/٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) في فضائل: قريش، والأنصار، وغيرهم، برقم/٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في فضائل عدد من القبائل، برقم/٢٤٥.

ضعيف جداً. وذكرت في حديثاً واحداً من خارج كتب نطاق البحـــث عقب حديث نحوه-والله أعلم-.

#### المبحث الحادي عشر

### ما ورد في فضل أسلم - سوى ما تقدم-

الله - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله. فقال: (أنتُم أهلُ بَدُونَا، وَنحنُ أهلُ حَضَركُم).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱) عن يحيى بن غيلان عن المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن بكير بن عبدالله عن يزيد -مسولى: ابسن الأكوع – عنه به... وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال الشيخين عدا يحيى ابن غيلان – وهو: أبو الفضل الأسلمي، انفرد مسلم بإخراج حديثه – دون البخاري – (۱). ويحيى بن أيوب هو: المصري، الغافقي، حسن الحديث (۱). وسائر رجاله ثقات، المفضل هو: أبو معاوية المصري، القاضي. وبكير هو: الأشج. ويزيد هو: ابن أبي عبيد الأسلمي. والحديث أورده الهيثمي

<sup>(</sup>۱) (۲۷/۸۵-۸۱)ورقمه/ ۲۵۵۲۱.

<sup>(</sup>٢) انظر ما رقم له به الحافظ في تقريبه (ص/ ١٠٦٣) ت/ ٧٦٧٠.

<sup>(</sup>۳) انظر: الجرح (۱۲۷/۹) ت/٥٤٢، وتمذيب الكمال (۲۳۳/۳۱) ت/٦٧٩٢، والتقريب (ص/٩٤٩) ت/٢٥٦١، وفيه: (صدوق ربما أخطأ).

وقال المزي في قمذيبه (٢٣٨/٣١) ت/٦٧٩٢: (روى له الجماعة) اهـ.. وقال ابن حجر في الهدي (ص/٤٧٤): (استشهد به البخاري في عدة أحاديث من روايته عن حميد الطويل، ما له عنده غيرها سوى حديثه عن يزيد بن أبي حبيب في صفة الصلاة بمتابعـة الليث، وغيره. واحتج به الباقون) اهـ.. وله حديث (إثر الحديث/١٨٦٦) في من نـــذر المشي إلى الكعبة عن يزيد -أيضاً -. وحديث معلق (إثر الحديث/٣٣٣٦) عن يجيى بــن سعد.

في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الإمام أحمد، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح)اه...

ملى الله عليه وسلم-يقول: (لا أقبل هديّة من أغرابي)، فجاءته أم سنبلة صلى الله عليه وسلم-يقول: (لا أقبل هديّة من أغرابي)، فجاءته أم سنبلة الأسلمية (٢) بوطب (٣) لبن، أهدته له، فقال: (أفرغي منه في هذا القَعْب (٤))، فأفرغت، فتناوله، فشرب. فقلت: ألم تقل: لا أقبل هدية من أعرابي؟ فقال: (إنَّ أعراب أسلم ليسُوا بأعراب، وَلكنَّهُمْ أهلُ باديتنا، وَخَنُ أهلُ حاضرتهم، إنْ دعونا أجبناهُمْ، وإنْ دعوناهُمْ أجابُونا).

هذا الحديث رواه عروة بن الزبير عن عائشة. ورواه عسن عسروة: عبدالله بن نيار الأسلمي، وصالح بن كيسان... فأما حديث عبدالله بسن نيار (٥) فرواه: الإمام أحمد (١) عن يجيى بن غيلان عن المفضل عن يجيى بسن

<sup>.( (0 (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) لها ترجمة في الاستيعاب (٤٥٨/٤)، والإصابة(٤٦٣/٤) ت/ ١٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) الوطب: الزِّق، يصنع من الجذوع، يكون فيه السمن، واللبن.

<sup>-</sup>انظر: النهاية (باب: الواو مع الطاء) ٢٠٣/٥.

<sup>(</sup>٤) القَعْبُ القَدَحِ الضَّحْمُ، العَلِيظُ، الجَافِي. وقيلِ: قَدَح من خَشَب مُقَعَّر. وقيسل: هو قدح إلى الصِّغَر يُشبَّه به الحافرُ، وهو يُرْوِي الرجل. عن ابن منظور في لسان العرب (حرف: الباء، فصل: القاف) ٦٨٣/١.

 <sup>(</sup>٥) أوله نون مكسورة، وآخره راء. قاله ابن ماكولا في الإكمال (٤٣٧/٧).

<sup>(</sup>٦) (۲۱/٤١) ورقعه/ ۲٥٠١، بنحوه، أخصر منه.

أيوب، ورواه: البزار (۱) عن بشر بن معاذ العقدي عن عبدالله بن جعفر (۲) وعن (۳) محمد بن إسحاق عن سعيد بن عفير –قال: وهو ابن كير بين عفير – عن سليمان بن بلال، ثلاثتهم (يجي، وعبدالله، وسليمان) عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي (٤) عنه به... وليس للإمام أحمد فيه: (إن دعونا أجبناهم). وعبدالرحمن بن حرملة قال ابن حجر: (صدوق ر.عما أخطأ) –وتقدم – ونحوه: يجيى بن أيوب –وهو: الغافقي المصري - في إسناد الإمام أحمد. وفي الإسناد الأول للبزار: عبدالله بن جعفر، وهو: ابن غيح السعدي، ضعيف الحديث... وكلهم متابعون، فقد رواه: أبو يعلى (٥) –وهذا لفظه – عن عقبة (وهو: ابن مكرم بن عقبة الكوفي) عن يونس (١) عن محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة يونس (١) عن محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة

<sup>(</sup>۱) (۲/۹۹۰–۳۹۳)ورقمه/۱۹٤۰.

<sup>(</sup>۲) الحديث من طريق عبدالله بن جعفر رواه -أيضاً-: ابن سمعد في الطبقات الكبرى(۲) الحديث عن محمد بن عمر (هو: الواقدي) عنه به، وزاد: (وإن استنصرناهم نصرونا).

<sup>(</sup>٣) (٢/٣٩٦)ورقمه/١٩٤٠.

<sup>(</sup>٤) ورواه: العقيلي في الضعفاء (٤/٣٣٣-٣٣١)، وابن عبدالبر في الاستيعاب (٤) ورواه: العقيلي في الضعفاء (٤/٣٣-٣٣٣)، وابن عبد الرحمن بن حرملة به، بنحوه... ومن طريق ابن أبي أويس رواه -أيضاً-: ابن منده في الموضع المتقدم من الإصابة. ورواه: الحاكم في المستدرك(٤/٨١) بسنده عن عبدالعزيز بن حازم عن عبد الرحمن بن حرملة به... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص(٤/٨١).

<sup>(</sup>٥) (٨/٩/٨)-٢١٠)ورقمه/ ٤٧٧٣.

<sup>(</sup>٦) ومن طريق يونس رواه –أيضاً–: الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦٧/٤).

به... وفي إسناده: يونس، وهو: ابن بكير، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ) -وتقدم-، وتابعه: أحمد بن خالد الوهبي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار<sup>(۱)</sup>، والبيهقي في الشعب<sup>(۲)</sup>، والوهبي: صدوق-كما مرّ-.

وجاء الحديث-أيضاً من طريق وثيمة بن موسى عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق به، رواه: العقيلي في الضعفاء (٢) بسنده عن وثيمة ابن موسى عن سلمة بن الفضل به. ووثيمة يضع الحديث (٤) ... وفيه: (ابن إسحاق عن الزهري وعن صالح بن كيسان عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبة وعروة بن الزبير عن عائشة). ثم ساقه (٥) بسنده عن سلمة بن الفضل، كلاهما شبيب عن حفص، وعن عمار بن الحسن عن سلمة بن الفضل، كلاهما عن ابن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة، وقال: (ولم يذكر الزهري، ولا عبيدالله... وليس للحديث أصل من حديث الزهري أصل) اهم، وابن إسحاق لم يصرح بالتحديث. والراوي عنه ضعيف كما تقدم ولكن روايته عن ابن إسحاق لا بأس بها، قال ابن معين (٢): (سمعت جريراً يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ حراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل) اهه...

<sup>.(</sup>١٦٧/٤)(١)

<sup>(</sup>۲) (۲/۸۱) ورقمه/ ۸۹۸۲.

<sup>(</sup>TTY/E) (T)

<sup>(</sup>٤) انظر الموضع المتقدم نفسه من الضعفاء، والمغني (٢١٩/٢) ت/٦٨٢٨.

<sup>(0) (3/777-777).</sup> 

 <sup>(</sup>٦) كما في الجرح والتعديل (١٦٩/٤) ٢٣٩/٠.

ورواه: أبو نعيم (۱) بسنده عن محمد بن سلمة الحراني عن محمد بسن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة... ومحمد بن سلمة ثقة. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وقال -وقد عزاه إلى الإمام أحمد، والبزار، وأبي يعلى-: (ورجال أحمد رجال الصحيح)اه... والحديث من طريقيه عن عروة بن الزبير لا يترل عن درجة: الحسن لغيره. وعزاه الحافظ في الإصابة (۳) إلى: ابن منده -أيضاً-.

277-877 عن جابر بن عبدالله-رضي الله عنهما- قال: إن سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-يقول لأسلم: (إنَّكُمْ أنستُمْ مُهاجرونَ حيثُ كُنْتُم).

هُذا حدیث رواه: الإمام أحمد ( $^{3}$ ) عن یحیی بن غیلان عن المفضل عن یحیی بن أیوب ( $^{\circ}$ ) عن عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن عبد الرحمن بن حرهد عنه به، مطولا... وحسسن الحصین عن عمر بن عبد الرحمن بن حرهد عنه به، مطولا... وحسسن

<sup>(</sup>١) كما في: الإصابة (٤٦٣/٤) ت/١٣٢٩.

<sup>.(1 £9/£) (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) (٤٦٣/٤) ت/٢٩٩١.

<sup>(</sup>٤) (١٦٩/٢٣ – ١٧٠)ورقمه/ ١٤٨٩٢.

<sup>(</sup>٥) ورواه: البخاري في التأريخ الصغير (١٥/١) عن سعيد بن أبي مريم عن يجيى ابن أبيوب به. ورواه في التأريخ الكبير (١٦٦/٦) عن ابن أبي مريم –معلقـــا-. وكــــذا رواه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٣٢/٤) ورقمه/ ١٧٣١ بسنده عن ابـــن أبي مريم.

الحافظ(١) إسناده. ويحيى بن أيوب -في الإسناد -هو: أبو العباس الغافقي، ضعفه الجماعة، وقال الإمام أحمد: (سيئ الحفظ)، وقال الدارقطني: (في بعض أحاديثه اضطراب)، وقال ابن حجر: (صدوق ربما أحطأ) -وتقدم-... وسيأتي الحديث عنه بإسناد آخر. حدث بهذا عن عبد السرحمن بسن حرملة وهو: ابن عمرو الأسلمي، كان لا يحفظ، ويُلقَّن، ويخطئ، ضعفه غير واحد -وتقدم أيضاً-، وجاء الحديث من رواية يجيى بن أيوب عنــه بإسناد آخر. حدث بهذا عن محمد بن عبدالله بن الحصين، وهو: أسلمي ترجم له البحاري في التأريخ الكبير(٢)، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٣)، وتفرد بهذا، ولم يتابع -فيما أعلم-، وهذا لا يكفيه لمعرفة حاله. حادث بهذا عن أسلمي مثله، وهو: عمر بن عبد الرحمن -ويقال: ابن عبدالله -، ترجم له البخاري(١٤)، وابن أبي حاتم(٥)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، قال ابن أبي حاتم: (رأى جابر بن عبدالله. روى عنه: ابن حرملة، وابــن إســحاق، سمعــت أبي يقــول ذلك) اهـ، فكأنه يرى أنه لم يسمع من جابر -والله أعلم-، وحديثه هنا عنه. وذكره ابن حبان في الثقات (٦) متفرداً بمذا -فيمــا أعلــم-. وأورد

<sup>(</sup>١) الفتح(١٣/٥٤).

<sup>(</sup>۲) (۱۳۰/۱) ت/۳۹۱.

<sup>·(</sup>TY7/Y) (T)

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (١٦٦/٦)ت/ ٢٠٥٣.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (١٢١/٦) ت/ ١٢١.

<sup>.(10./0)(7)</sup> 

حديثه الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال -وقد عزاه إلى الإمام أحمد -: (وعمر هذا لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهم، ومحمد بن عبدالله بن الحصين لم يرو له صاحبا الصحيحين. وانفرد مسلم بالروايسة لعبدالرحمن بن حرملة<sup>(۱)</sup>، ويجيى بن غيلان-وهو: ابن عبدالله الخزاعي-<sup>(۱)</sup>. والمفضل -في الإسناد-هو: ابن فضالة المصري، القاضي. وإسناد الحديث من هذا الوجه: ضعيف -هذا الذي تبيّن لي فيه، والله تعالى أعلم-.

والحديث رواه-أيضاً-: الإمام أحمد أن البير واه-أيضاً- عن يحيى بن غيلان عن المفضل بن فضالة، ورواه: الطبراني في الكبير عن يحيى بن أيوب عن العلاف المصري عن سعيد بن أبي مريم (١)، كلاهما عن يحيى بن أبوب عن عبد الرحمن بن حرملة (٧) عن سعيد وفي إسناد الطبراني: محمد بن إياس ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن سلمة بن الأكوع قدم المدينة، فلقيه

<sup>.(1)(0/707).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر ما رقم له به الحافظ في التقريب (ص/ ٥٧٥) ت/ ٣٨٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ما رقم له به الحافظ في المرجع المتقدم (ص/١٠٦٣) ت/ ٧٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) (۲۷/۲۷) ورقمه/ ٥٥ ١٦٥)

<sup>(</sup>٥) (٧٤/٧) ورقمه/ ٦٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) الحديث من طريق سعيد بن أبي مريم رواه -أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد (٣٣٧/٤) ورقمه/ ٢٣٧٢. والطحاوي في شرح المشكل (٤٢٤/٤) ورقمه/ ٢٣٧٢. وكذا رواه: البخاري في تأريخه الكبير (٢١/١) عن سعيد -معلقا-. وفي أسانيدهم -جمعاً-: محمد بن إياس بن سلمة، بدل: سعيد.

<sup>(</sup>٧) ورواه: الطحاوي في شرح المشكل (٤٣٤-٤٣٥) ورقمه/ ١٧٣٣ بسنده عن أبي معشر البراء عن ابن حرملة به... واسم أبي معشر: يوسف بن يزيد، قال ابن حجر في التقريب (صدوق ربما أخطأ) -وتقدم-.

بريدة بن الحصيب، فقال: ارتددت عن هجرتك، يا سلمة؟ فقال: معاذ الله، إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم -، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فتنسموا الله - صلى الله عليه وسلم فقنسموا الرياح، واسكنوا الشعاب)، فقالوا: إنا نخاف يا رسول الله أن يصرنا ذلك في هجرتنا. قال: (أنتم مهاجرون حيث كنتم)... ووقع في إسناد الطبراني: (يجيى بن أيوب وسليمان بن بلال الواحدها عن عبد الرحمن ابن حرملة)، وهو في المستد دون جمع، ولا شك.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد(۱)، وقال -وقد عراه إلى الإمام أحمد، والطبراني-: (وفيه: سعيد بن إياس، ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات) اهد. وحسن الحافظ(۲) إسناد الإمام أحمد، وفيه: يحيى بن أيدوب، وعبدالرحمن بن حرملة، وعلمت حالهما، وعلمت أن الحديث حاء من طريقهما بإسناد آخر. وسعيد بن إياس بن سلمة -في إسناد الإمام أحمد لم أقف على ترجمة له، حتى في المصنفات المهتمة بتراجم رجال المسند. وعمد بن إياس بن سلمة ترجم له البخاري(۱)، وابن أبي حاتم(۱)، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات(۱)، و لم يتابع من أحد من النقاد -فيما أعلم-، ولا يُذكر في الرواة عنه إلا ابن حرملة.

<sup>(1)(0/707-307).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الفتح (١٣/٥٤).

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير(١/١١) ت/١٥.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٢٠٥/٧) ت/١١٣٥.

<sup>·(</sup>٣٦٩/Y) (0)

ومما سبق يتبيّن أن الإسناد ضعيف من هـذا الوجـه -كـذلك-، والأشبه أن القصة واحدة بإسناد واحد، واضطرب في الحديث، وأخطاً فيه أحد هذين: يحيى بن أيوب، أو عبد الرحمن بن حرملة -والله أعلـم، وهو الموفق وحده-.

والمعروف في قصة سلمة بن الأكوع: منا رواه البخداري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۲)</sup>، كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عنه أنه دخل على الحجاج، فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعرّبت؟ قال: (لا، ولكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلماذن لي في البدو).

وروى أبو نعيم في المعرفة (٣) بسنده عن يحيى بن أبي بكير عن عبدالغفار ابن القاسم عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن مسلم بن جرهد-وهـو: الأسلمي-عن أبيه قال: أصاب أسلم وجع، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (يا أسلم، ابدوا)، وفيه قال: (أنستم باديتنا، ونحسن حاضرتكم، إذا دعوقونا أجبناكم، وإذا دعوناكم أجبتمونا، أنستم المهاجرون حيث كنتم)... وعبدالغفار بن القاسم رافضي، كان يسضع الحديث-وتقدم-.

وتقدمت عدة أحاديث في فضائل أسلم في المبحثين: الثاني، والتاسع.

<sup>(</sup>١) (١٣/٤٤) ورقمه/ ٧٠٨٧.

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۲۸۶۳) رقم/ ۱۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) (٢/٤/٢)ورقمه/١٦٨٣.

♦ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على أربعة أحاديث، كلها موصولة. منها حديث حسن لذاته، وآخر حسن لغيره. وحديثان رُويا بإسادين ضعيفين، وأصلهما حديث واحد. وذكرت حديثاً واحداً من خارج كتب نطاق البحث، عقب حديث نحوه – والله أعلم –.

# المبحث الثاني عشر ما ورد في فضائل الأشعريين

الله عنه -قال: قال موسى الأشعري - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الأشعريِّينَ إذَا أَرْمَلُوا<sup>(۱)</sup> في الغَرْوِ، أوْ قلَّ طعامُ عِيَالِهُمْ بِالمدينَة جَعُوا مَا كَانَ عندَهُمْ في ثوب واحد، مُمَّ اقتسمُوهُ بينهُمْ في إَنَاءِ واحد بالسَّويَّة، فهُمْ مِنِّي، وأنَا مِنْهُم).

هذا الحديث رواه: البخاريُ (٢)، ومسلم (٣) -واللفظ لـه-عـن أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عنه به... وقرن مسلم بأبي كريب -واسمه: محمد بن العلاء-: أبا عـامر الأشعري، يعني: عبدالله بن برّاد. وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة.

الله عنه-قال: إني أتيت الأشعري-رضي الله عنه-قال: إني أتيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: (وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ). فأتي رسول الله-صلى

<sup>(</sup>١) يعنى: نفذ زادهم. وأصله من: (الرمل) كأنهم يصقوا بالرمل من القلة، كما قيل للفقير: (الترب)، وكما في قوله -جل وعلا-(البلد: ١٦): ﴿ أَوْمِسْكِيناً ذَا مَثْرَيَةٍ ﴾ . الفقير: (النهاية (باب: الراء مع الميم) ٢/ ٢٦٥، والفتح (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الشركة، باب: الشركة في الطعام والنِّهـــد، والعـــروض)٥٩٥٠ ورقمه/ ٢٤٨٦.

 <sup>(</sup>٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل الأشعريين -رضي الله عنهم-)
 ١٩٤٥-١٩٤٤/٤ ورقمه/ ٢٥٠٠.

الله عليه وسلم-بنهب إبل<sup>(۱)</sup>، فسأل عنا، فقال: (أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ). فأمر لنا بخمس ذود<sup>(۲)</sup> غُرِّ الذَّرى<sup>(۲)</sup>. فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا ؟ حلف رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لا يحملنا، وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يمينه، والله لا نفلح أبداً. فرجعنا إليه، فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، وما عندك ما تحملنا؟ فقال: (إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ (أُنَّ وَالله لا أَتَيْتُ الله حَمَلَكُمْ وَالله لا أَتَيْتُ الله عَمَلْكُمْ وَالله لا وَتَحَمَلُناكُمْ وَالله لا وَتَحَمَلُنا؟

هذا الحديث رواه عن أبي موسى الأشعري: زهدم بن الحارث الجرمي، وأبو بردة بن أبي موسى، وأبو السليل ضريب بن نقير الجريري.

<sup>(</sup>١) - بفتح النون، وسكون الهاء، بعدها موحدة - أي: غنيمة. انظر: النهاية (باب: النون مع الهاء) ١٣٣/٥، والفتح (٦٢٠/١١).

<sup>(</sup>٢) - بفتح الذال المعجمة، وسكون الواو المهملة -، وهي من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. وهي هنا خمس-كما تقدّم في لفــظ الحديث-. انظر: النهاية (باب: الذال مع الواو) ١٧١/٢، وسبل السلام (٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) الغُرِّ - بضم المعجمة -: جمع أغر، والأغر: الأبيض. والذرى - بضم المعجمة، والقصر -: جمع ذروة، وذروة كل شيء أعلاه. والمراد هنا: أسنمة الإبل. ولعلها كانت بيضاء حقيقة، أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها، ولا دبر. قاله الحافظ في الفتح (٦٤/٩).

<sup>(</sup>٤) فبيَّن – صلى الله عليه وسلم – أن يمينه في قوله: (والله لا أحملكم) إنما انعقدت فيما يملك، فلو حملهم على ما يملك لحنث وكفَّر عن يمينه. ولكنه حملهم على ما لا يملكه ملكاً خاصاً، وهو مال الله، وبمذا لا يكون قد حنث في يمينه. انظر: الفتح (١١/٣/١ - ٧٧٥).

فأما حدیث زهدم فرواه: البخاری<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۲)</sup>، والبزار<sup>(۳)</sup>، کلهم من طرق عن عبد الوهاب بن عبد الجید الثقفی، والبخاری<sup>(٤)</sup>، ومسلم<sup>(٥)</sup>–مرة أخری–، کلاهما من طریق حماد بن زید<sup>(۲)</sup>، ورویاه<sup>(۷)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۸)</sup>، کلهم من طریق إسماعیل بن إبراهیم، والبخاری<sup>(۹)</sup>– وحده–من طریق عبد الوارث (یعنی: العنبری)، وعن<sup>(۱)</sup> عبد الله بن عبد

- (۱) في (كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم) ٣٩/١١ ورقمه/ ٢٦٤٩ عن قتيبة(هو: ابن سعيد) عن عبدالوهاب به.
- (٢) في (كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه) ١٢٧٠/٣ ورقمه/ ١٦٤٩ عن ابن أبي عمر عن عبدالوهاب به.
- (۳) (۸/۰۰ ٥١) ورقمه/ ۳۰۳۸ عن محمد بن المثنى ويجيى بن حكيم، كلاهما عن عبدالوهاب به.
- (٤) في (كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..) ٢٧٢/٦ ورقمه/ ٣١٣٣ عن عبدالله بن عبدالوهاب عن ابن زيد به.
  - (٥) الموضع المتقدّم من صحيحه (١٢٧٠/٣) عن أبي الربيع عن ابن زيد به.
    - (٦) وكذا رواه من طريق ابن زيد: البيهقي في السنن الكبرى (٢/١٠).
- (٧) البخاري في (كتاب: كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده) ٢١٦/١٦ ورقمه/ ٦٧٢١ عن علي بن حجر، ومسلم في الموضع المتقدّم من صحيحه (١٢٧١/٣) عن علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير، جميعاً عن إسماعيل بن إبراهيم به.
  - (۸) (۲۲/۳۲–۳۲۳) ورقمه/۱۹۵۱.
- (٩) في (كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج) ٥٦١/٥ ٥٦٢ ورقمه/ ٥١٨ عن أبي معمر (واسمه: عبدالله بن عمرو) عن عبدالوارث به
- (١٠) في (كتاب: التوحيد، باب: قول الله -تعالى-: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾) ٥٣٧/١٣ ورقمه/ ٥٥٥٠.

الوهاب، ومسلم (۱)، والإمام أحمد (۲)، كلاهما من طريق وهيب (وهو: ابن حالد)، ومسلم (۲)—وحده—من طريق سفيان (يعني: ابن عيينة)، والإمام أحمد (۱۰)—وحده—من طريق معمر (وهو: ابن راشد)، كلهم عن أيوب بن أبي تميمة السختيابي (۱۰) عن أبي قلابة (واسمه: عبد الله بن زيد الجرمي) والقاسم بن عاصم الكليني التميمي—غير أنه لسفيان ومعمر عن أبوب عن أبي قلابة وحده. ولعبد الوارث، وإسماعيل عن أبوب عن القاسم وحده –، ومسلم (۱۱) من طريق الصعق بن حزن عن مطر الوراق، للاثتهم (أبو قلابة، والقاسم، ومطر) عن زهدم بن الحارث الجرمي به، ولفظ حديث البخاري عن قتيبة عن عبد الوهاب. وله من حديث عبد الوارث: (إن الله هو حملكم). وله من حديث إسماعيل: (انطلقوا إنما ووهيب لفظ الحديث، وأفاد أنه بنحو لفظ حديث حماد بن زيد.

<sup>(</sup>۱) الموضع المتقدّم من صحيحه (١٢٧١/٣) عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان بن مسلم عن وهيب به.

<sup>(</sup>٢) (٣٦٥/٣٢) ورقمه/١٩٥٩ عن عفان به. والحديث من طريق عفان رواه – أيضاً –: البيهقي في السنن الكبرى (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) الموضع المتقدم من صحيحه (١٢٧١/٣) عن ابن أبي عمر عن سفيان به.

<sup>(</sup>٤) (٣٦٤/٣٢) ورقمه/ ١٩٥٩٢ عن عبد الرازق عن معمر به.

<sup>(</sup>٥) ورواه: إسماعيل القاضي في جزء له فيه من أحاديث أيوب الـــسختياني (ص/ ٦٢ – ٦٦) ورقمه/ ٣٨ عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب به.

<sup>(</sup>٦) الموضع المتقدم من صحيحه (١٢٧١/٣) عن شيبان بن فروخ عن الصعق به. ورواه: إسماعيل القاضي في جزء له فيه من أحاديث أيوب السختياني (ص/٦٤ - ٦٥) ورقمه/ ٣٨ عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أبوب به.

وأما حديث أبي بردة عنه: فرواه البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۲)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۳)</sup>، كلهم عن محمد بن العلاء–وقرن مسلم به: عبد الله بن براد الأشعري–عن أبي أسامة (واسمه: حماد بن أسامة)<sup>(1)</sup> عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة. والبخاري<sup>(٥)</sup>، ومسلم<sup>(۱)</sup>، والنسائي<sup>(۲)</sup>، وابن ماجه<sup>(۸)</sup>، وأبو يعلى<sup>(٩)</sup>، كلهم من طرق عن حماد بن زيد<sup>(۱۱)</sup> عن غيلان بن جرير، كلاهما (بريد، وغيلان) عن أبي بردة به... وللبخاري في الموضع الأول

- (٢) الموضع المتقدم من صحيحه (٢٦٩/٣).
  - (٣) (٢٨٢/١٣) ورقمه/ ٧٢٩٧.
- (٤) وكذا رواه من طريق أبي أسامة: الروياني في مــسنده (٣١٦/١ ٣١٦) ورقمه/ ٤٧٢.
- (٥) في (كتاب كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الـــيمين) ٦١٠/١١ ورقمـــه/ ٢٧١٨ عن قتيبة بن سعيد عن ابن زيد به.
- (٦) الموضع المتقدم من صحيحه (١٢٦٨/٣ ١٣٦٩) عن خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويجيى بن حبيب الحارثي، كلهم عن ابن زيد به.
- (۷) في (كتاب: الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث) ۱۰ ۹/۷ ورقمــه/ ۳۷۸ عن قتيبة به. وهو في السنن الكبرى (۱۲٦/۳) ورقمه/ ٤٧٢١.
- (۸) في (كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خـــيراً منـــها) ٨١/١ ورقمه/ ٢١٠٧ عن أحمد بن عبدة عن ابن زيد به.
  - (٩) (٢٢٨/١٣ ٢٢٨) ورقمه/ ٧٢٥١ عن خلف بن هشام به.
- (١٠) وكذا رواه: البيهقي في السنن الكبرى (١/١٠) بسنده عن حماد بن زيــد

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المغازي، باب: غزوة تبوك) ٧١٣/٧ - ٧١٤ ورقمــه/ ٤٤١٥ و وفي (كتاب: الأيمان والنذور، باب: اليمين فيما لا يملك وفي المعــصية وفي الغــضب) ٥٧٣/١١ ورقمه/ ٦٦٧٨.

عن ابن العلاء: (إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يحملكم على هؤلاء فاركبوهن)، وفي الموضع الآخر: (إن الله -أو: إن رسول الله- يحملكم)، ونحوه لمسلم، ولأبي يعلى. وللبخاري من حديث حماد بن زيد: (ما أنا حملتكم بل الله حملكم) ولسائر الرواة عن حماد نحوه.

وأما حديث أبي السليل عنه فرواه: الإمام أحمد (١) عن ابن أبي عدي (واسمه: محمد بن إبراهيم)، وعن (٢) يزيد بن هارون (٣)، كلاهما عن سليمان (هو: ابن بلال التيمي) عنه به... وله عن ابن أبي عدي: (ما أنا حملتكم، إنما حملكم الله). وله عن يزيد نحو ذلك. وإسناداه على شرط مسلم؛ فيهما أبو السليل (٥) انفرد مسلم بالرواية له دون البحاري.

النبي- صلى الله عليه وسلم --: (إِنِّي لأَعْرِفُ أصواتَ رُفقَة الأشعريينِ الله عنه - قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم --: (إِنِّي لأَعْرِفُ أصواتَ رُفقَة الأشعريِّينَ بالقرآن حينَ يدخلونَ باللَّيلِ، وأعرفُ منازِهُمْ منْ أصواهُمْ بالقرآن باللَّيلِ، وأعرفُ منازِهُمْ منْ أصواهُمْ حكيمُّ (أ) إذاً باللَّيلِ، وإنْ كنتُ لمْ أرَ منازهمْ حينَ نزلُوا بالنَّهارِ. ومنهمْ حكيمُّ (أ) إذاً

<sup>(</sup>۱) (۳۹۷/۳۲) ورقمه/ ۱۹۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) (٢٤/٣٢) ورقمه/ ١٩٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: الروياني في مسنده (٣٦٨/١ – ٣٦٩) ورقمه/ ٥٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١/١٠) بسنديهما عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: ابن حبان في صحيحه (الإحسسان ١٩٦/١٠ ورقمه / ٤٣٥٤) بسنده عن معتمر بن سليمان عن أبيه به.

<sup>(</sup>٥) انظر ما رقم له به الحافظ في: التقريب (ص/ ٤٥٩) ت/ ٣٠٠١.

<sup>(</sup>٦) قال أبو علي الصدفي: (هو صفة لرجل منهم)، وقال أبو علي الجياني: (هــو

لَقِيَ الخِيلَ –أَوْ قَالَ: العَدُوِّ<sup>(۱)</sup>– قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أُصِــحَابِي يـــأَمرُونَكُمْ أَنْ تُنْظرُوْهُم)(۲).

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> -وهذا لفظه-، ومسلم<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبدالله عن أبي بردة عنه به... وقرن مسلم بابن العلاء: أبا عامر الأشعري، واسمه: عبدالله بن برّاد. وأبو أسامة هو: حماد بن أبي أسامة، وبريد بن عبدالله هو: ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. ولأبي يعلى في لفظه تقديم، وتسأخير، وقسال: (تنظروهم)، بدل: (تنظروهم)، والمعنى واحد.

الله عليه وسلم -: (يَقدمُ عليكمْ أقوامٌ همْ أرَقُ منكمْ قُلُوبَا)، قال: فقدم الله عليه وسلم -: (يَقدمُ عليكمْ أقوامٌ همْ أرَقُ منكمْ قُلُوبَا)، قال: فقدم الأشعريون.

اسم علم على رجل من الأشعريين)اهـ، وإن كان هذا فإني لم أعرفه.

<sup>-</sup>انظر: شرح مسلم للنووي(٦١/١٦)، والفتح(٧/٧٥٥)، والإصبابة (١/٠٥٦) ت/١٨٠٦.

<sup>(</sup>١) شك من الراوي، كما في الموضع المتقدم، من الفتح.

 <sup>(</sup>٢) أي: تنتظروهم -من الانتظار-، والمعنى: أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله،
 ولا يبالون بما يصيبهم.

<sup>-</sup>انظر: الفتح(٧/٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر)٧/٥٥-٥٥٥ ورقمه/ ٤٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل الأشعريين -رضي الله عنهم-) ١٩٤٤/٤ ورقمه/ ٢٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) (۱۳/٥/١٣-٣٠) ورقمه/ ٧٣١٨.

هذا الحديث يرويه حميد الطويل عن أنس، ورواه عن حميد جماعة.

فرواه: الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- عن ابن أبي عدي عنه به، وسنده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> -أيضاً - عن يحيى بن إسحاق عن يحيى بن أيوب<sup>(۳)</sup> عنه به، بلفظ: (... أرق قلوبا للإسلام منكم)، وهندا سند حسن، فيه: يحيى بن أيوب الغافقي، وهو صدوق ربما أخطأ. ويحيى بن إسحاق هو: السيلحيني.

ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> -أيضاً - عن يحيى<sup>(۱)</sup>، ويزيد<sup>(۱)</sup>، كلاهما عنه به، بمثله... وسنده صحيح على شرط الشيخين -كذلك-. ويحيى هو: ابسن سعيد القطان، ويزيد هو: ابن هارون.

<sup>(</sup>۱) (۸۳/۱۹)ورقمه/ ۱۲۰۲۱، ورواه من طریقه: الضیاء فی المختارة (۹۹/۵–۲۹۹۰) ۳۰۰ ورقمه/ ۱۹۶۶.

<sup>(</sup>۲) (۳۹/۲۰) ورقمه/ ۱۲۰۸۲، وُ(۲۱/۸۱–۶۹) ورقمه/ ۱۳۳۳، ومن طريقه: الضياء في المختارة (۳۰۰/۰) ورقمه/ ۱۹٤٥.

<sup>(</sup>٣) ورواه: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ١٦٥/١٦-١٦٦ ورقمــه/ ٧١٩٣) بسنده عن ابن أيوب به.

<sup>(</sup>٤) (٢٣٧/٢٠) ورقمه/ ١٢٨٧٢، وهو في الفضائل لـــه (٨٧٩/٢) ورقمــه/ ١٦٥٥ سنداً، ومتناً، إلا أنه لم يذكر فيه يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٥) ورواه عن يجيى -وحده-: عبد بن حميد في مسنده(المنتخب ص/١٣ ورقمه/ ١٤١٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٢٢/١٢)، ورواه الطحاوي في شرح مــشكل الآثار(ورقمه/ ٢٠٦)، والبيهقي في الدلائل (٥١/٥)، كلاهما من طرق عنه به.

<sup>(</sup>٦) ومن طريق يزيد -وحده- رواه: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ١٦٤/١٦-١٦٥ ورقمه/ ٧١٩٢)، والسضياء في المختسارة (٧٩٨/-٢٩٩) ورقمسه/ ١٩٤٢،

ورواه: الإمام أحمد (۱) –أيضاً – عن عبدالصمد، ورواه (۲) –أيضاً –: عن عفان، كلاهما عن حماد (۳) عنه به... ولفظ عبدالصمد مثله، ولعفان مثل حديث يجيى بن أيوب. وسنده من هذا الوجه صحيح على شرط مسلم؛ فيه: حماد، وهو: ابن سلمة، أخرج له مسلم وحده. وعبدالصمد هو: ابن عبدالوارث، وعفان هو: ابن مسلم الصفار.

ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> -أيضاً - عن عبدالله بن بكر<sup>(۱)</sup> عنه به، بمثــل حديث يجيى بن أيوب، ومن وافقه... وســنده صــحيح علــى شــرط الشيخين؛ وعبدالله بن بكر هو: أبو وهب السهمى.

والحديث رواه -أيضاً-: النسائي في فضائل الصحابة (٢)، وفي الـــسنن الكبرى (٧) عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به، بمثله...

.1927

<sup>(</sup>۱) (۲۰/۲۰۰) ورقمه/ ۱۳۲۱۲، وهو في الفضائل له(۲/۸۸) ورقمه/ ۱۳۵۷ سندًا، ومتنا.

<sup>(</sup>۲) (۲۲/۲۱) ورقمه/ ۱۳۹۲٤.

<sup>(</sup>٣) ورواه: البخاري في الأدب المفرد (ص/٣٢٥) ورقمه/ ٩٧٠ عسن حجاج (يعني: ابن المنهال) عن حماد به، بنحوه. ورواه: أبو داود في سننه(٣٨٨/٥-٣٨٩) ورقمه/ ٢١٣ عن موسى بن إسماعيل عن حماد به، مختصراً، دون الشاهد هنا.

<sup>(</sup>٤) (۲۱/٥٩١)ورقمه/ ١٣٧٦٨.

 <sup>(</sup>٥) وعن عبدالله بن بكر رواه -أيضاً-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (١٠٦/٤)،
 وقرن به: محمد بن عبدالله الأنصاري.

<sup>(</sup>٦) (ص/١٩٤ - ١٩٥) ورقمه / ٢٤٧.

<sup>(</sup>۷) (۹۲/۵–۹۳) ورقمه/ ۸۳۵۲.

وسنده صحيح على شرط الشيخين. وحالد بن الحارث هو: أبو عثمان الهجيمي.

♦عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه حقال: بلغنا مخرج النبي- صلى الله عليه وسلم -، ونحن باليمن، فركبنا سفينة، فألقتنا سهينتنا إلى النجاشي بالحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب، فأقمنا معه، حتى قدمنا. فوافقنا النبي- صلى الله عليه وسلم - حين افتتح حيبر، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان)... تقدم أن فضائل المهاجرين إلى الحبشة، وهو حديث صحيح، رواه: البخاري، وغيره.

♦ ومما تقدم في فضائلهم: ما رواه الترمذي، والإمام أحمد، وغيرهما من حديث أبي عامر الأشعري، ينميه: (نِعم الحي: الأسد، والأشعريون، لا يفرون في القتال، ولا يغلون، هم مسني، وأنا منهم)، وسنده ضعيف (٢).

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على ستة أحاديث، كلها موصولة.
 منها خمسة أحاديث صحيحة اتفق الشيخان على ثلاثة منها -. وحديث ضعيف - والله الموفق والمعين -.

<sup>(</sup>١) ورقمه/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم في فضائل الأزد، ورقمه/٤٧٠.

## المبحث الثالث عشر ما ورد في فضائل البجليين

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

#### ما ورد في فضائلهم على وجه العموم

عن طارق بن شهاب - صلى الله عليه وسلم - قال: قدم وفد بجيلة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اكسسوا البَجَلسيِّينَ<sup>(۱)</sup>، وَابسدَوَا بَالاَحْسيِّينَ<sup>(۱)</sup>)، ثم دعا لهم، قال: (اللهم صَلِّ عليهم -أوْ: اللهم بَسارك فيهم -) - مس مرات -.

(١) واحدهم: (بحلي) -بفتح الباء المنقوطة بواحدة، والجيم-. وبجيلة من أنمار بسن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ-اخي زيد-. قال بعض أهل العلم بالنسب: بجيلة امرأة، وهي: ابنة صعب بن سعد العشيرة، ولدت لأنمار بن أراش، نسبوا إليها، وعرفوا بها. ومن بطون بجيلة المشهورة: بنو أحمس بسن الغوث بن أنمار-الآتي ذكرهم في الحديث، ولم يختلف ألهم من بجيلة-، وبنو قسر-وهو: مالك بن عبقر بن أنمار-، وبنو فتيان.

-انظر: نسب معد (۱۳۱/۱، ۱۳۳، ۱۳۳وما بعدها)، والجمهرة (ص/۳۸۷-۲۹۲) والأنساب (۲۸٤/۱).

(٢) بفتح الألف، وسكون الحاء المهملة، وفتح الميم، وفي آخرها السين المهملـة، نسبة إلى أحمس: طائفة من بجيلة-كما تقدم آنفا-... وانظر: الأنساب (١/١٩).

رواه: الإمام أحمد (۱) بسنده عن شعبة، ورواه (۲) – أيضاً –، والطبراني في الكبير (۳) بسنديهما عن سفيان الثوري، كلاهما (شعبة، وسفيان) عن مخارق عن طارق بن شهاب به... قال الإمام أحمد: (مخارق الذي يشك)، يعني: في اللفظ، وتقدم. وله في حديث سفيان: قدم وفد أحمس، ووفد قيس على رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فقال: (ابدؤا بالأحمسيين قبل القيسيين)، ثم دعا لأحمس، قال: (اللهم بارك في أحمس، وخيلها، ورجالها)، سبع مرات. وقوله: (قدم وفد أحمس، ووفد قيس) يدل على اشتراكهما في القدوم، ولا يخالف ما تقدم في اللفظ من قوله: (اكسوا البجليين، وابدؤوا بالأحمسيين)، فالأحمسيون من بجيلة، ونص عليهم في الرواية الثانية لدعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – لهم دون بقية قومهم، الرواية الثانية لدعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – لهم دون بقية قومهم، ولم يذكر وفد قيس – والله تعالى أعلم –.

وطارق بن شهاب هو: الأحمسي، قال (أ): (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -)، وقال علي بن المديني (أ)، وأبو زرعة ( $^{(7)}$ )، وأبو

<sup>(</sup>۱) (۱۲۹/۳۱) ورقمه/ ۱۸۸۳۳ عن محمد بن جعفر عن شعبة (وهـــو: ابـــن الحجاج) به، وهو في الفضائل له (۸۹۲/۲) ورقمه/۱۲۹ سنداً، ومتنـــا. ورواه عـــن شعبة -أيضاً-: الطيالسي في مسنده(۱۸۱/۳) ورقمه/ ۱۲۸۱ بمعناه مختصرا.

<sup>(</sup>٢) (١٣٠/-١٣٩)ورقمه/ ١٨٨٣٤ عن أبي أحمد محمد بن عبدالله (وهـــو: الزبيري) عن سفيان (يعني: الثوري) به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) (٣٢٣/٨) ورقمه/ ٨٢١١ عن علي بن عبدالعزيز (وهو: البغوي) عسن أبي نعيم (وهو: الفضل بن دكين) عن سفيان به، بنحوه، مختصرا.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٢/٢٥) ت/ ٢٥٩٢، والإصابة (٢/٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) كما في: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/٩٨) ت/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

داود (۱), وأبو حاتم (۲), والذهبي (۳): (رأى النبي – صلى الله عليه وسلم –)، زاد أبو حاتم: (وليست له صحبة)، وزاد أبو داود: (ولم يسمع منه شيئاً)، وعبارة الذهبي: (له رؤية، ورواية). قال العلائي (٤): (يلتحق حديث مراسيل الصحابة)، وقال ابن حجر في الإصابة (٥) – وقد أورده في القسم الأول، من حرف الطاء المهملة –: (إذا ثبت أنه لقي النبي – صلى الله عليه وسلم – فهو صحابي، على الراجح. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايت عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته، وأخرج له أبو داود حديثاً واحدا) اهي، ثم ذكر حديثه هذا، وصحح إسيناده. والحسديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وقال – وقد عزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني –: (ورجالهما رحال الصحيح) اهي.

<sup>(</sup>١) السنن(١/٤٤/) إثر الحديث ذي الرقم/ ٦٠١٧.

<sup>(</sup>٢) كما في: المراسيل لابنه (ص/٩٨-٩٩).

<sup>(</sup>٣) كما في: تحفة التحصيل (ص/٢٠٦) ت/٤٠٢. وانظر: الكاشف (٥١١/١) ت/ ٢٤٥٢، وقال في السير (٤٨٧/٣): (رأى النبي- صلى الله عليه وسلم -، وغزا في خلافة أبي بكر غير مرة، وأرسل عن النبي- صلى الله عليه وسلم -).

<sup>(</sup>٤) جامع التحصيل (ص/٢٠٠) ت/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) (٢/٠٢٢) ت/ ٢٢٦٤.

<sup>·(</sup>٤٩-٤٨/١٠) (٦)

#### المطلب الثانيي:

## ما ورح فني فضائل الأحمسيين منهم على وجه الخصوص

رأن الله - صلى الله عليه وسلم - دعا له، ولأحمس)؛ وذلك لما نفر وسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دعا له، ولأحمس)؛ وذلك لما نفر جرير - رضَي الله عنه - بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمسين ومئة فارس من أحمس إلى ذي الخلصة (١)، فكسروه، وقتلوا من وجدوا عنده (٢).

رواه: البخاري<sup>(٣)</sup>، ومسلم<sup>(١)</sup>، والطبراني في الكبير<sup>(٥)</sup> ثلاثتهم مــن طريق خالد بن عبدالله عن بيان بن بشر، ورواه الــشيخان<sup>(١)</sup>-أيــضاً-،

<sup>(</sup>۱) بفتح أوله، وثانيه، وفتح الصاد المهملة-: بيت فيه صنم، كانت خثعم تحجه. -انظر: معجم ما استعجم (٥٠٨/٢)، وأسد الغابة (٣٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) وانظر: سيرة ابن هشام (٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر حرير بن عبدالله - الله - الله الله عبدالله ورقمه / ٣٠٤ عن إسحاق الواسطي (وهو: ابن شاهين) عن حالد (وهو: ابن عبدالله الواسطي) به.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب، فضائل الصحابة، باب: من فضائل جرير بن عبدالله- الله - ١٩٥٥) في (كتاب، فضائل الصحابة، باب: من فضائل جرير بن عبدالله - ١٩٢٥ ورقمه/ ٢٤٧٦ عن عبد الحميد بن بيان عن خالد به، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) (٣١٠/٢)ورقمه/ ٢٢٨٩ عن معاذ بن المثنى عن مسدد، وعن عبدان عن وهب بن بقية، وعن الحسين بن إسحاق التستري عن يحيى الحماني، ثلانتهم عن حالد.

<sup>(</sup>٦) أما البخاري فرواه في: (كتاب المغازي، باب: غزوة ذي الخلصة) ٢٦٩/٧ ورقمه/ ٢٥٥٦ عن محمد بن المثنى عن يجيى، ورواه في (باب: التبسم والضحك، مسن كتاب: الأدب) ١٩/١٠ ورقمه/ ٢٠٩٠ عن ابن نمير (هو: عبدالله) عن ابن إدريس، كلاهما عن إسماعيل به، وهو مختصر في الأدب، وفي (كتاب: الجهاد والسمير، باب: البشارة بالفتوح) ٢١٨/٦-٢١٩ ورقمه/ ٣٠٧٦ عن محمد بن المثنى عن يجيى (يعني: ابن

والإمام أحمد (۱)، ثلاثتهم من طرق عن إسماعيل بن أبي حالد (۲)، كلاهما (بيان، وإسماعيل) عن قيس بن أبي حازم عن حرير بن عبدالله به... زاد إسماعيل في حديثه: ثم بعث [أي: جرير] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - رجلاً يبشره يكنى "أبا أرطاة" منا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب، فيرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خيل أحمس، ورجالها خمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خيل أحمس، ورجالها خمس مرات. وسمى المبشر في حديث مروان الفزاري عنه: أبا أرطاة حصين بن ربيعة. ولمسلم في حديث خالد بن عبدالله: (فدعا لنا، ولأحمس). وللبخاري في المغازي، وفي الأدب، وللإمام أحمد عن يحيى: فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي لا أثبت على الخيل، في ضرب في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي لا أثبت على الخيل، في ضرب في

سعيد القطان) عن إسماعيل (وهو: ابن أبي خالد) به، بنحوه، مطولاً. وأما مسلم فرواه في الموضع نفسه من (كتاب: فضائل الصحابة)، عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير (يعني: ابن عبد الحميد)، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع، وعن ابن نمير (وهو: محمد بسن عبدالله) عن أبيه، وعن عمد بن عباد عن سفيان (يعني: ابن عيينة)، وعن ابن أبي عمر عن مروان (قال: يعني: الفزاري)، وعن محمد بن رافع عن أبي أسامة (وهرو: حمد)، ستتهم عن إسماعيل بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>۱) (۲۱/۳۱) ورقمه/ ۱۹۱۸۸ عن يزيد (هو: ابن هارون) عن إسماعيل به، بنحوه، ورواه (۵۸/۳۱) ورقمه/ ۱۹۲۶۹ عن وكيع (هو: ابن الجراح)، ورواه: (۳۱/۳۹–۵۰) ورقمه/ ۱۹۲۶ عن يحيى بن سعيد عسن إسماعيال... وهو في الفضائل له(۲/۲۹۸ (۸۹۲-۸۹۲) ورقمه/ ۱۹۹۶ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه: النسائي في الفضائل (ص/۱۷٦) ورقمه/ ۱۹۸ بسنده عـــن أبي أسامة، والبغوي في المعجم(٥٦١/١) ورقمه/٣٧٣بسنده عن ســـفيان، كلاهمـــا عـــن إسماعيل به.

صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: (اللهم ثبته، واجعله هاديا مهديا)... هذا من لفظ الإمام أحمد، وللبخاري نحوه.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن الحسن ابن سهل الخياط عن عبدالرحيم بن سليمان عن الحسن بن عمارة عسن طارق بن عبد الرحمن عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: قال رسول الله— صلى الله عليه وسلم —: (لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيست الخلصة، فمن ينتدب لله، ولرسوله)؟ فقال جرير: أنا. فانتدب معه سبعمئة، كلهم من أحمس، فلم يفجأ القوم إلا بنواصي الخيل، فقتلوا، وخربوا البيت، وكتبوا إلى رسول الله— صلى الله عليه وسلم — ببسشارة، وأخبره أنه لم يبق إلا كالبعير المهني-أو البعير الأجرب—. فحسر رسول الله— صلى الله عليه وسلم بارك لأحمس في خيلها، ورجالها)... والحسن بن عمارة هو: البحلي مولاهم، متروك خيلها، ورجالها)... والحسن بن عمارة هو: البحلي مولاهم، متروك عن قيس به.

<sup>(</sup>۱) (۱/۲ ۳۱ ۳۱۲-۳۱۱) ورقمه/ ۲۲۹۳.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تأریخ أسماء الضعفاء والكذابین لابسن شساهین (ص/۷۰) ت/۱۱۰،
 والتقریب (ص/۲٤) ت/۱۲۷٤.

الله عنه حالد بن عرفطة (۱) - رضي الله عنه حال: رأيــت رسول الله صلى الله عليه وسلم - رافعاً يديه، يقول: (اللهم بارك على خَيْل أَحْسَ، ورجَالها).

رواه: الطبراني (٢) عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن الهيثم بن خلف، وعن زكريا بن يحيى الساجي عن محمد بن معاوية الزيادي، كلاهما (الهيثم، ومحمد) عن القاسم بن عبدالكريم العُرْفطي (٣) عن أبي خالد البزار عن كلاب بن عمرو عن أبيه عن جده به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (أن)، وقال وقد عزاه إلى الطبراني هنا -: (وفيه من لم أعرفهم) اهد. ورواته مترجمون عند جماعة من أهل العلم عدا الهثيم بن خلف، فإن لم أعثر على ترجمة له، لكنه متابع -كما هو ظاهر مما تقدم -.

فالقاسم بن عبدالكريم العرفطي له ترجمة في التأريخ الكبير (°)، والجرح والتعديل (۱°)، و لم أر فيه حرحاً ولا تعديلاً. وشيخه: أبو خالد البرار، ترجم له أبو عبدالله البخاري (۷)، وابسن أبي حاتم (۸)، وأبسو عبدالله

<sup>(</sup>۱) بضم مهملة، وسكون راء، وضم فاء، وإهمال طاء. -المغــني لابـــن طـــاهر (ص/۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) في الكبير(١٩١/٤)ورقمه/ ٤١١٠.

<sup>(</sup>٣) ورواه البخاري في التأريخ الكبير (١٦٤/٧) تعليقاً عن محمد بن العلاء عــن القاسم بن عبد الكريم به.

<sup>.(</sup>٤٩/١٠)(٤)

<sup>(</sup>٥) (٧/٤/١) ت/٢٩١، وَ(٧/٢٧١) ت/٧٧١.

<sup>(</sup>۱) (۱۱٤/۷) ت/۲۵۲.

<sup>(</sup>٧) الكنى (ص/٢٧) وفيه: (القزاز – أو: البزاز).

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل (٣٦٦/٩) ت/١٦٧٣.

السذهبي (١)، ولم يذكروا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، ولم يُسمّه أحدٌ منهم. وكذا: كلاب بن عمرو، وأبوه، ترجم لهما البخاري (٢)، وابسن أبي حاتم (٣)، ولم يذكرا فيهما جرحاً، ولا تعديلاً اليضاً العليث: ضعيف الإسناد، مسلسل بالجهولين.

وورد الدعاء لأحمس، ورجالها في الحديث المتقدم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه -، عند الإمام أحمد، وغيره (٤)، وعرفت أن الراجح من طرقه، وألفاظه ليس الشاهد فيها. وفي حديث جرير بن عبدالله - رضي الله عنه -، عند الشيخين، لكنه دون ذكر الخيل (٥)، وهذا غير مؤثر؛ لأن دلالة الحديث عامة؛ فالدعاء لها في حديث خالد هذا به: حسن لغيره - والله سبحانه أعلم -.

مه ١٠٥ - [٣] عن صخر بن العَيلة (٢) الأحمسي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات: (اللَّهُمَّ بَارِكُ لأَحْمَسَ فِي خَيْلِهَا، وَرِجَالِهَا).

<sup>(</sup>١) الكني (٢١٣/١) ت/١٩٣٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: ترجمة كلاب عنده(۲۳٦/۷) ت/۱۰۱۶، وترجمـــة أبيـــه (۳۲۷/٦) ت/۲۰۶۰ من التأريخ الكبير.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة كلاب في الجرح والتعديل (١٧١/٧-١٧٢) ت/ ٩٧٨، وترجمة أبيه (٢٣٠/٦) ت/١٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) ورقمه/٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) ورقمه/٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) بفتح العين، وسكون الياء المخففة المعجمة باثنتين من تحتها، قاله ابن مـــاكولا

هذا طرف حديث في غزو النبي-صلى الله عليه وسلم-ثقيفا، رواه: أبو داود (۱) وهذا من لفظه-عن عمر بن الخطاب أبي حفسص، ورواه: الدارمي (۲)، كلاهما عن الفريابي (واسمه: محمد بن يوسف) عن أبان (قال عمر: وهو ابن عبد الله بن أبي حازم) عن عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن صخر به، وسكت أبو داود عنه فهو صالح عنده.... ورواه مسن طريق أبي داود البيهقي (۱)، وقال: (إسناد الحديث غير قوي) اهه، وهسو كما قال؛ فإن أبان بن عبد الله بن أبي حازم هو: البحلي، صسدوق في حفظه لين، فوجدت المناكير في أحاديثه (۱)، وقد تفرد فيما أعلم برواية هذا الحديث، على اختلاف عنه كما سيأتي -. وشيخه عثمان بسن أبي حازم له يرو عنه سوى أبان المذكور، كما قال الذهبي (۱). وتسرحم لسه حازم لم يرو عنه سوى أبان المذكور، كما قال الذهبي (۱).

في الإكمال (٢٠٧/٦).

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الخراج والإمارة، باب: في إقطاع الأرضيين) ٤٥٠ - ٤٤٨ - ٤٥٠ ورقمه/ ٣٠٦٧.

<sup>(</sup>٢) في (باب: من أسلم على شيء، من كتاب: الزكاة) ٤٨٥/١ ورقمه/ ١٦٧٤، و لم يسق لفظه، قال: (أطول من حديث أبي نعيم) اهـ، وحديث أبي نعيم سيأتي ذكره، وعزوه إليه.

<sup>(</sup>T) السنن الكبرى (1 / 1 ۱۱ - ۱۱۵).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحروحين (٩٩/١)، وتهذيب الكمال (١٤/٢) ت/١٤٠، والميان (١٤/٢) ت/١٤٠، والمتقريب (ص/١٠) ت/١٤١.

<sup>(</sup>٥) الميزان (٢/٥) ت/٥٤٩٦. (طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، بتحقيق: علي معوض، وغيره، الطبعة الأولى، سنة: ١٩٩١م). لأن هذه الترجمـــة في بعـــض الأوراق الساقطة من الطبعة التي اعتمدتها.

البخاري<sup>(۱)</sup>، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وانفرد ابن حبان بــذكره في الثقات<sup>(۲)</sup>-فيما أعلمه -، وهو معروف بالتساهل، وتوتيق الجهولين. وقال ابن حجر في التقريب<sup>(۳)</sup>: (مقبول) اهـ.، يعني: إذا توبع، وإلاّ فلين الحديث كما هو اصطلاحه، ولا أعرف أنه قد توبع، لكنه يُذكر أحياناً في الإسناد، وأحياناً لا يُذكر. وهو يروي هذا الحديث عن أبيه أبي حازم، وهو: ابن صخر بن العيلة، لا يُعرف أحد روى عنه غير ابنه عثمان (۱)، وجهله: ابن القطان (۱)، وابن حجر (۱). وهما سبق يتضح أن الإسسناد ضعيف، كما قاله البيهقي، وبذلك حكم عليه عبد الحق (۱۷)، والألبانی (۱۹)-أيضاً-.

وبقي أن أقول في الحديث أنه قد اختلف في سياق إسناده على أبـــان ابن عبد الله على ثلاث أوجه أخرى، أحدها رواه: الإمام أحمد (١٠) عـــن

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (٢١٩/٦) ت/٢٢١٦.

<sup>·(194/</sup>V) (Y)

<sup>(</sup>٣) (ص/٦٦٠) ت/٨٨٤٤.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن القطان في بيان الوهم (٢٦٠/٣)، وانظر - مثلاً -: تهذيب الكمال (٢١٦/٣٣) ت/٥٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) بيان الوهم (٢٦٠/٣).

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ١١٣٠) ت٠/٨٠٩٠

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (١/٥).

<sup>(</sup>۸) بیان الوهم (۲۲۰/۳) رقم/ ۲۲۰۰۳.

<sup>(</sup>٩) ضعیف سنن أبي داود (ص/ ۳۰۸ - ۳۰۹) رقم/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>١٠) (٣١) (٧٠/ ٣١) ورقمه/ ١٨٧٧٨، ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابـــة (٢/ ٣٩).

وكيع عنه قال: حدثني عمومتي عن جدهم صخر بن العيلة، فذكر بعض الحديث، دون الشاهد... قال عن عمومتي، وعثمان بـن أبي حـازم في إسناد أبي داود عم له<sup>(۱)</sup>، وعثمان رواه عن أبيه عن جده صخر بن العيلة، ولعل هذين من قصدهما بقوله: (عمومتي)، والإسناد لم يصح.

والثاني رواه: ابن سعد $^{(Y)}$  عن وكيع وعن الفضل بن دكين، وابن أبي شيبة $^{(T)}$ ، والدارمي $^{(3)}$ ، والبغوي $^{(9)}$  عن إبراهيم بن هانئ–قال: وغير واحد  $^{-}$ ، كلهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين–وحده  $^{-}$ ، وعن أبي نعيم رواه البخاري تعليقاً في تأريخه الكبير $^{(T)}$ . ورواه: الطبراني في الكبير $^{(Y)}$  بسسنده عن مسلم بن إبراهيم، كلهم عنه عن عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة به، دون الشاهد، ودون ذكر أبي حازم–والد عثمان–في الإسناد. وهكذا رواه معمر، وغيره عن أبان فيما ذكره المزي $^{(A)}$ ... وعثمان ذكره ابن حبان $^{(P)}$  في أتباع التابعين، وعده الحافظ في التقريب $^{(Y)}$ 

<sup>(</sup>۱) وقع التصريح بهذا في معجم البغوي (٣٦٤/٣) رقم الحديث/ ١٢٩٤، وانظر: هذيب الكمال (١٤/٢) ت/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (٣١/٦).

<sup>(</sup>٣) المصنف (٢٩٧/٧) ورقمه/ ٢.

<sup>(</sup>٤) الموضع المتقدم من السنن (١/٥٨٥) ورقمه/ ١٦٧٣.

<sup>(</sup>٥) المعجم (٣٦٤/٣ - ٣٦٥) ورقمه/ ١٢٩٤.

<sup>(</sup>۲) (۲۹٤٣/ت (۳۱۱ – ۳۱۰/٤) (۲)

<sup>(</sup>٧) (٨/٥٧) ورقمه/ ٧٢٧٩.

<sup>(</sup>٨) تحفة الأشراف (١٦٠/٤) رقم/ ١٥٨٥.

<sup>(</sup>٩) تقدمت الحوالة عليه.

<sup>(</sup>١٠) وكذا هذا، تقدمت الحوالة عليه.

السادسة، ولا يثبت لأحد من أصحابها لقاء أحد من الصحابة (١)؛ فالإسناد منقطع، والواسطة بين عثمان وصخر: أبو حازم-والد عثمان -، كما في إسناد أبي داود المتقدم.

ورواه الطبراني<sup>(۲)</sup> بسنده عن محمد بن الحسن الأسدي عن أبان بـه، كما رواه وكيع وأبو نعيم عنه، غير أنه قرن بعثمان بن أبي حازم: كـــثير ابن أبي حازم، وكثير هذا لم أقف على ترجمة له.

والثالث: ذكره المزي  $(^{(7)})$ عن أبي أحمد الزبيري (واسمه: محمد بن عبد الله) عنه عن صخر به... وهذا إسناد معضل؛ لأن أبان بن عبد الله يعد في أتباع التابعين  $(^{(3)})$ . وقد رواه البغوي  $(^{(9)})$ عن حده عن أبي أحمد السزبيري عن أبان بن عبد الله عن صخر وغير واحد عن أبي حازم عن صخر بن العيلة به، دون الشاهد – كذلك –، والإسناد لم يستقم عندي – والله تعالى أعلم –.

وجميع هذه الأسانيد تدور على أبان بن عبد الله، وقد علمت أن في حفظه ليناً، وهو الابتداء في اختلاف أسانيد الحديث، قال البغوي<sup>(١)</sup> في الترجيح بينها: (والصواب زعموا قول أبي نعيم) اهم، يعني: عن أبان عن عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة، وهو دون الشاهد-كما تقدم-،

انظر: المرجع السابق نفسه (ص/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٨/٥) ورقمه/ ٧٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف (١٦٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته من التقريب، وسبقت الحوالة عليها.

<sup>(</sup>٥) المعجم (٣/٤/٣ - ٣٦٥) ورقمه/ ١٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

ومنقطع بين عثمان، وصحر. وقد وافق أبا نعيم على سياق كلذلك جماعة، وهذا هو الذي رجحه-أيضاً-شرف الدين الدمياطي، فيما نقلسه عنه الحافظ في النكت الظراف(١).

وذهب المزي<sup>(۲)</sup> إلى أن حديث الفريابي، وأبي نعيم-من الوجه الآخر عنه-أصح أسانيد الحديث، يعني: عنهما عن أبان عن عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن حده صخر به، وهو بالشاهد-كما تقدم عند أبي داود -. وفي الأشبه في نظري ما رجحه البغوي، والدمياطي؛ لرواية جماعة له كذلك عن أبان بن عبد الله: أبو نعيم، ووكيع، وإبراهيم بن هانئ، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهم، وهو مع ذلك لا يصح-كما سلف في شرح علته-والله سبحانه وتعالى أعلم.

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على أربعة أحاديث، كلها موصولة.
 منها حديثان صحيحان-أحدهما متفق عليه-. وحديث حسسن لغييره.
 ومثله ضعيف.

<sup>.(</sup>١٦٠/٤)(١)

<sup>(</sup>٢) تحفة الأشراف (١٦٠/٤).

# المبحث الرابع عشر ما ورد في فضائل بني تميم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

#### ما ورح في فضائلهم على وجه العموم

منذ الله (٢) عن أبي هريرة - قال: ما زلت أحب بني تميم (١) منذ ثلاث (٢) سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول فيهم، سمعته يقول: (هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي علَى الدَّجَّال). قال: وجاءت صدقاهم، فقال رسول الله - على الله عليه وسلم -: (هَذه صدقاتُ قوْمنَا (٢)). وكانت سبيّة منهم عند عائشة، فقال: (أعتقيْهَا فإنَّهَا منْ ولَد إسمَاعَيْل).

رواه: البخاري<sup>(١)</sup> -واللفظ له-، ومسلم<sup>(۱)</sup> عن زهير بن حسرب، ورواه: أبو يعلى<sup>(١)</sup> عن أبي معمر، كلاهما عن حرير عسن عمارة بن

<sup>-</sup>انظر: سيرة ابن هشام (٢٠/٥٦٠-٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) أي: من حين سمعت الخصال الثلاث، قاله الحافظ في الفتح (٢٠٤/٥).

<sup>(</sup>٣) أضافهم-صلى الله عليه وسلم-إلى نفسه. وفي هذا شرف ظاهر، وفضل زاهر.

 <sup>(</sup>٤) في (كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقا) ٢٠٢/٥ ورقمه/ ٢٥٤٣،
 وفي (كتاب: المغازي، باب: وفد بني تميم) ٩٨٥/٧ ورقمه/ ٤٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) (۱۰/ ٤٩٤ – ٤٩٤)ورقمه/ ۲۱۰۸.

القعقاع<sup>(۱)</sup>، ورواه: مسلم<sup>(۱)</sup> عن قتيبة بن سعيد، والبزار<sup>(۱)</sup>عـن يوسـف (هو: ابن موسى)، وأبو يعلى<sup>(١)</sup> عن أبي معمر –أيضاً–، كلهم عن جرير عن مغيرة عن الحارث، كلاهما (عمارة، والحارث) عن أبي زرعـة عنـه به... وللبخاري في المغازي: (صدقات قوم<sup>(٥)</sup> –أو قومي–). وجرير هو: ابن عبدالحميد، والحديث له من وجهين عن أبي زرعة. واسم أبي معمر: إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. ومغيرة هو: ابن مقسم، والحارث هو: ابـن يزيد العكلى.

وللحديث طريق ثالثة عن أبي زرعة، رواها: الإمام أحمد (١) عن أسود ابن عامر عن سفيان (يعني: الثوري) عن رجل عنه به، بلفظ: (هذه صدقة قومي، وهم أشد الناس على الدجال). قال أبو هريرة: ما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم منذ سمعت رسول الله—صلى الله عليه وسلم—يقول هذا. والإسناد ضعيف؛ لأنه فيه من لم يُسم.

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: ابن حبان في صحيحه(الإحــسان ٢١٩/١٥ ورقمــه/٦٨٠٨)، والبيهقي في السنن الكبرى(١١/٧)، كلاهما من طريق عمارة بن القعقاع به.

<sup>(</sup>٢) الموضع المتقدم نفسه، من صحيحه.

<sup>(</sup>٣) [٢٨٥/ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٤) الموضع المتقدم نفسه، من مسنده.

<sup>(</sup>٥) —بالكسر بلا تنوين—؛ لأنه قد حذف منه ياء المتكلم. وقوله: (أو قومي) شك من الراوي. انظر: عمدة القارئ(١٩/١٨).

<sup>(</sup>٦) (۱۰/۱۵–۳۱) ورقمه/۹۰۲۸

ورواه: مسلم (۱) -أيضاً - عن حامد بن عمر البكراوي، ورواه: الطبراني في الأوسط (۲) عن أحمد بن عمرو عن محمد بن جامع العطرا، ورواه (۳) -أيضاً - عن موسى بن هارون عن عبدالله بن عمر الخطابي، ثلاثتهم عن مسلمة (۱) بن علقمة المازي عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة به ... قال مسلم: (وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال: "هم أشد الناس على قتالاً في الملاحم"، ولم يذكر الدجال). وللطبراني: (وهم أشد الناس على الدجال). قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا مسلمة بن علقمة) اهر. وداود هو: ابن أبي هند، وشيخه هو: عامر.

٧٨٧-[٢] عن عكرمة بن حالد-رحمه الله - قال: حدثني فلان مسن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال يوماً: أبطأ هـؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم. قال: فأقبلت نعم حمر، وسود لبني تميم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هذه نِعَمُ قَوْمِي). ونال رجل من بني تميم

والحديث رواه من طريق مسلمة -أيضاً -: ابن أبي عاصم في الآحداد (٣٦٩/٢ - ٣٦٩/٣) ورقمه /١١٤٧، والحاكم في المستدرك (٨٤/٤) - وعنه: البيهقسي في السسنن الكبرى (٧٥/٩) -... قال الحاكم: (هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه) اهدا وهذا حديث استدركه الحاكم، والصحيح أنه مما يستدرك عليه؛ لأن الحديث في مسلم - كما مر - ؟

<sup>(</sup>١) الموضع المتقدم نفسه، من صحيحه.

<sup>(</sup>۲) (۱۳/۳ – ۱٤) ورقمه/ ۲۰۱٤.

<sup>(</sup>٣) (٤٦٣/٨) ورقمه/ ٧٩٥٨.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع من المعجم في الإسناد، وفي قول مؤلف عقب الحديث: (سلمة)، وهو تحريف.

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوماً، فقال: (لاَ تقُلُ لِبَنِي تمسيم الاَّجَال). الله خَيراً، فإنَّهُمْ أطولُ النَّاس رَمَاحاً علَى الدَّجَّال).

رواه: الإمام أحمد (١) عن عبدالصمد عن عمر بن حمزة عنه به... وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (٢)، وقال وقد عزاه إليه : (ورجاله رحال الصحيح) اهه، وعمر بن حمزة هو: الضبي، لم يرو له أحد مسن أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة (٣)، فلعله اختلط على الهيثمي بعمر بسن حمزة العمري، ولعله ما حدث لابن حجر، فلم يورده في تعجيل المنفعة! والحديث صحيح من هذا الوجه، وتقدم قبله نحو لفظه في حديث لأبي هريرة - الهياب، وهو حديث مختصر، منفق عليه.

♦ وسيأتي (٤) من حديث أبي هريرة، قال: ذكرت القبائل عند النبي صلى الله عليه وسلم -... وفيه: فسألوه عن بني تميم، فقال: (ثبت الأقدام... أشد الناس على الدجال آخر الزمان)... رواه: الطبراني في الأوسط، بسند ضعيف جداً.

الله - هلى الله عنه الله عنه -قال: ربما ضرب رسول الله - هلى الله على عنه أبي تميم). الله - صلى الله عليه وسلم - على كتفي، وقال: (أُجِبُّوا بَنِي تَمِيْم).

<sup>(</sup>۱) (۲۹/۲۹)ورقمه/ ۱۷۵۳۳.

<sup>.(£</sup>A-£Y/1·)(Y)

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ الكبير(١٤٨/٦) ت/١٩٨٥، والجسرح والتعسديل (١٠٤/٦) ت/٥٥١، والثقات لابن حبان (١٧٢/٧).

<sup>(</sup>٤) في فضائل عدد من القبائل، برقم/٥٠٢، وانظر ذي الرقم/٥٠١.

رواه: البزار (۱) عن يحيى بن حكيم عن حرمي بن حفص عن عبيدة (۱) ابن عبد الرحمن السدوسي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن فميك عنه به... وقال: (لا نعلمه يروى عن النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا مسن هسذا الوجه). وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيسه: عبيدة بن عبد الرحمن، ذكره ابن أبي حاتم (١)، و لم يجرحه أحسد، وبقيسة رحاله ثقات) اه... وعبيدة بن عبد الرحمن هذا مطّرح المقال، أورده ابن حبان في المجروحين (۱)، وقال: (يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحسل حبان في المجروحين (۱)، وأورده الذهبي في الضعفاء (۱)، وقال: (وهاه ابسن حبان)، وذكره ابن عراق (۱۷) فيمن أورده مسن الوضاعين الكذابين؛ فالحديث: واه، يشبه أن يكون موضوعاً، ذكره العراقي (۱۸)، وقال: (حسن صحيح، وعبيدة بن عبدالرحمن... لم أجد من تكلم فيه، وباقي رجالسه ثقات) اه...، وابن حجر (۱۹)، وقال: (إسناده حسن) اه...؛ وما قالاه محسل نظر؛ لما تقدم.

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣١٢/٣)ورقمه/ ٢٨٢٤.

 <sup>(</sup>۲) بفتح العين المهملة، وقيل: بضمها... انظر: الإكمال (۲/٦)، ولسان الميزان
 (۲) ت/۲۸۰.

<sup>.(</sup>٤٧/١٠) (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٩٢/٦)ت/٤٧٨.

<sup>(0) (1/191).</sup> 

<sup>(</sup>٦) الديوان(ص/٢٦٨) ت/٢٧٣٧، والمغني (٢/١/١) ت/٣٩٨٤.

<sup>(</sup>٧) تتريه الشريعة (١/٨٣) ت/٢٤٢.

<sup>(</sup>٨) محجة القرب (ص/٣٤٥).

<sup>(</sup>٩) مختصر زوائد البزار (٣٨٢/٢).

♦وسيأتي من فضائلهم: ما رواه الطبراني في الأوسط، وغيره من حديث أبي هريرة، وفيه قال: ذكرت القبائل عند النبي- صلى الله عليه وسلم -، فسألوه عن بني تميم، فقال: (ثبت الأقدام، رجمح الأحلام، عظام الهام... هضبة حمراء، لا يضرها من ناوأها)، وسنده: ضعيف جداً(١).

♦وما رواه: البزار بإسناد ضعيف من حديث أبي الطفيل الكناني أن رجلاً قال-وقد ذكر البي صلى الله عليه وسلم عرب مصر-: (وأمسا كاهلها فهذا الحي من بني تميم بن مر). قال: فنظرت إلى البي-صلى الله عليه وسلم-كالمصدق له(٢).

﴿ وما رواه البزار-أيضاً - من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: (... وإذا كاثرت فكاثر ببني تميم)، وهو حديث منكر (٣).

<sup>(</sup>١) في فضائل: جمع من القبائل، ورقمه/٢٠٥. وانظر ذي الرقم/١٠٥.

<sup>(</sup>٢) في فضائل: عرب مضر، ورقمه/٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) في فضائل: جمع من القبائل، ورقمه/٥٠٣.

#### المطلبع الثانيي:

# ما ورح في فخائل بلعببر(١) منمو-على وجه النسوس-

9 ٨٩-[٤] عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-قال: كان على عائشة مُحرَّر (٢) من ولد إسماعيل، فقدم سبي من بلعنبر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِي نَذْرَكِ فَأَعْتِقِي مِنْ هَذَا).

روى هذا الحديث: البزار (٣) عن يحيى بن معلى بن منصور وهذا حديثه -، والطبراني (١) عن يحيى بن عثمان بن صالح، كلاهما عن أصبغ بن الفرج عن علي بن عابس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود به... قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. ولا نعلم رواه عن إسماعيل إلا على بن عابس) ه...

وعليى بن عابس هـو: الأسـدي الكـوفي، ضعيـف الحديث،

<sup>(</sup>١) - بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، والسراء. ويخفف ف فيقال: لهم: (بلعنبر). وهم ينسبون إلى بني العنبر بن عمرو بن تميم بن مر، من مضر.

<sup>-</sup>انظر: سيرة ابن هشام (٢٢١/٤)، والجمهرة(ص/٢٦٤)، والأنساب (٢٤٥/٤)-وانظره: (٢٧٨/١)-.

<sup>(</sup>٢) المحرّر هو: العبد يُعتق، فيكون حُرّا. انظر: النهاية(باب: الحساء مسع السراء) ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) (٥/٨٧٨) ورقمه/ ١٨٩٢.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٨٤/١٠) - ١٨٥) ورقمه/ ١٠٤٠، ورواه مـــن طريقـــه: العراقي في محجة القرب(ص/٣٩١-٣٩٢) ورقمه/٢٥٣.

وقال: (لا نعلم رواه عن عمرو بن دينار عن ابن عمر إلا إبراهيم) اه... وذكره عنه العراقي في محجة القرب (١)، وصححه، ثم قال: (ورجاله ثقات). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وقال وقد عزاه إليه -: (عن شيخه أحمد بن عبد الله بن أبي السفر، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح) اه.... ورجال الإسناد رجال الشيخين عدا ابن أبي السفر المذكور، وهو كوفي، روى عنه جماعة (٣). وقال فيه أبو حاتم (٤): (شيخ أدركناه، و لم نسمع منه)، وقال النسائي (٥): (ليس بالقوي)، وذكره ابن حبران في الثقات (٦). وقال الذهبي (١)، وابن حجر (٨): (صدوق)، زاد ابن حجر: (يهم) اه.... وقد تفرد أبو عبيدة بن أبي السفر برواية الحديث من هذا الوجه.

ولهذا، ولكون الرجل فيه شيء من حيث الرواية فإن إسناد حديثه ضعيف في أدنى الأحوال، وأحوطها. والمتن قد ورد من طرق عدة عن

<sup>(</sup>۱) (ص/۳۹۲).

<sup>·(£</sup>V/1·)(Y)

<sup>(</sup>٣) انظر - مثلاً -: هذيب الكمال (٣٦٧/١) ت/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح (٥٨/٢) ت/٨٢.

<sup>(</sup>٥) كما في: التهذيب (١/ ٤٩).

<sup>.(</sup>T E/A) (T)

<sup>(</sup>V) الكاشف (۱۹۷/۱) ت/٥٠.

<sup>(</sup>A) التقريب (ص/ ٩٣) ت/،٦٠.

(1) و به أعل العراقي (1) و الهيثمي الحديث.

وهكذا حدث به البزار عن يجيى بن معلى عن أصبغ بن الفرج عنه. وحدث به الطبراني عن يجيى بن عثمان عن أصبغ عنه به، بلفظ: (من كان عليه محور من ولد إسماعيل فلا يعتق من هير أحداً). وقال: فقلت لإسماعيل بن أبي حالد: ما كان حمير ؟ قال: هو أكبر من إسماعيل. ويجيى ابن عثمان هو: المصري، لين الحديث-كما تقدّم -، ولم يرو أحد الحديث بمذا اللفظ-فيما أعلم-إلا هو؛ فهو حديث منكر.

والحديث الأول من طريق علي بن عابس له شواهد كثيرة (٤) هو بما: حسن لغيره-وبالله التوفيق -.

، ٩٩-[٥] عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-قال: (كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَد إَسْمَاعِيْلَ، فَقَدِمَ سَبْيٌ مِنْ بَلْعَنْبَرِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ-صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ).

هذا حديث رواه: البزارُ<sup>(٥)</sup> عن أبي عبيدة بن أبي السفر عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به...

<sup>(</sup>۱) انظر: التأريخ لابن معين – رواية: الدوري- (۲۱/۲)، وأحـــوال الرجـــال (ص/۲۱)ت/٥٠) والديوان (ص/۲۸٤)ت/۲۹٤.

 <sup>(</sup>۲) محجة القرب(ص/۳۹۲)، وكان قد قال: (هذا حديث غريب، وفي إســناده مقال).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد(١٠/ ٢٦ - ٤٧).

<sup>(</sup>٤) منها رقم/٤٨٦، ٩٠-٤٩١.

<sup>(</sup>٥) كما في: كشف الأستار (٣١٢/٣) ورقمه/ ٢٨٢٦.

النبي-صلى الله عليه وسلم  $-^{(1)}$ ، هو بها: حسن لغيره-والله ربنا ولي السداد -.

۱۹۹-[٦] عن شعيث (٢) بن عبدالله بن زبيب بن ثعلبة عن أبيه عــن حده – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (منْ كانَ عليه رقبةً منْ ولَد إسماعيْلَ فليُعتقْ منْ بَلعَنْبَر).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن العبساس بسن الفسضل الأسفاطي عن موسى بن إسماعيل (٤) عن شعيث به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥)، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: عبدالله بن زبيسب، وبقيسة رجاله ثقات) اهس. وعبدالله، وابنه شعيث ترجم لهما البخاري (١)، وابسن أبي حاتم (٧)، و لم يذكرا فيهما حرحاً، ولا تعديلاً. وذكرهما ابن حبان في المياري حاتم (٧)،

<sup>(</sup>١) مثلاً برقم/٤٨٦، وانظر الحديث التالي.

<sup>(</sup>٢) بثاء معجمة بثلاث، قاله ابن ماكولا في الإكمال(٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) (٢٦٧/٥)ورقمه/ ٥٢٩٨، وعنه: أبو نعيم في المعرفة (٢٦١٨/٣) ورقمـــه/ ٣٠٦٣ –الوطن–.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن عدي في الكامل (٤٢/٤) بسنده عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وعن محمد بن موسى الحرشي، كلاهما عن موسى بن إسماعيـــل (وهـــو: أبــو ســلمة التبوذكي) به. وعلقه البخاري في التأريخ الكبير(٤٤٧/٣) ت/١٤٩٤ عن موسى بــن إسماعيل به.

<sup>.(</sup>٤٧/١٠)(0)

 <sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير(٥/٥٩) ت/٢٦٤، و(٤/٣٢) ت/٢٧٤٦.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل (٥/٦) ت/٢٨٢، وَ(١٨٥/٤) ت/١٦٧٩.

الثقات (١)، وهو معروف بالتسامح، وذكره لهما لا يكفيهما لمعرفة حالهما. وذكرهما ابن حجر في التقريب (٢)، وقال في كل منهما: (مقبول) -يعني: إذا توبعا، وإلا فلينا الحديث، كما هو اصطلاحه، ولا أعلم متابعاً لهما، من هذا الوجه، بهذا اللفظ-. وشعيث ذكره -أيضاً- ابن عدي في الكامل (٣)، وأورد حديثه هذا، وقال: (ولعل حديثه لا يبلغ أكثر من خمسة، وأرجو أنه في مقدار ما يرويه يصدق فيه) اهد. ومما سبق يتضح: ضعف إسناد الحديث، ولمتنه عدة شواهد هو بها: حسن لغيره.

وقد جاء نحو هذه الأحاديث من حديث عائشة نفسها، قالت: يارسول الله، إن علي رقبة من بني إسماعيل. فقال: (هذا سبي بني العنبر، يقدم بهم، نعطيك منهم رقبة، فتعتقيها)، رواه: ابن إسحاق في السيرة-ومن طريقه: أبو نعيم في المعرفة-، وسنده: حسن (3).

٢٩٤-[٧] عن أبي أمامة- رضي الله عنه -قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (أُولئكَ قَومُنا)، يعني: بني العنبر.

هذا طرف من حديث رواه: الطبراني في الكبير (٥) عن المقدام بن داود عن حجاج الأزرق عن مبارك بن سعيد عن عمر بن موسى عن مكحول

<sup>(</sup>۱) (٥/٠١)، و(٢/٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) (ص/٦٣٨)ت/٤٣١٨، وَ(ص/٤٣٩) ت/٢٨٢٧.

<sup>.(</sup>٤٢/٤).

<sup>(</sup>٤) وسيأتي هذا الحديث، ورقمه/٧٣١.

<sup>(</sup>٥) (١٣٣/٨) ورقمه/ ٢٦٠٤، وهو في مسند الشاميين لـــه(٢٢/٤) ورقمــه/ ٣٤٣٨ سنداً، ومتنا.

عنه به، وهذا مختصر من لفظه... وعمر بن موسى هـو: ابـن وجيـه الوجيهي، قال البخاري<sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (ذاهـب الحديث، كان يضع الحديث)، وقال ابن عدي<sup>(۱)</sup>: (هو في عداد من يضع الحديث متناً، وإسناداً)اهـ. والمقدام بن داود -شيخ الطبراني- هو: ابـن عيسى الرعيني المصري، ليس بثقة، ولا بمحمود في الرواية -وتقـدما-؛ فالحديث: موضوع.

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup>، وقال: (رواه: الطبراني عن شيخه المقدام بن داود، وهو ضعيف، وقال ابن دقيق العيد في الإمسام: "وثسق"، وبقية رجاله ثقات) اه... وعلى قوله نكتتان... أولاهما: أن المقدام بسن داود ليس بثقة -كما تقدم-، وفي قوله إنه ضعيف فحسب، ومحاولة الرفع من حاله بإيراد قول ابن دقيق العيد تقصير، وتساهل بين. والثانية: لسيس بقية رجال الإسناد ثقات -كما زعم-، فيه: عمر بن موسى الوجيهي، وهو وضاع -كما تقدم-. وفيه: مبارك بن سعيد، وهو: ابن مسروق الثوري -أحو سفيان-، وهو صدوق فحسب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير(١/٩٧) ت/١٥٧.

<sup>(</sup>٢)كما في: الجرح والتعديل (١٣٣/٦)ت/ ٧٢٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل(٥/١٣).

<sup>.(</sup>٤٧/١٠)(٤)

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (٣٣٩/٨)ت/١٥٥٨، وتهذيب الكمال (١٧٨/٢٧) ت/ ٥٧٦٥، والتقريب (ص/ ٩١٨) ت/٥٠٥٠.

#### المطلب الثالث:

### ما ورد في فضائل بني معد منهم-على وجه النحوص-

٣٩٥-[٨] عن عُتي (١) بن ضمرة التميمي السعدي أن عبد الله بن مسعود قال له: يا سعدي، لأحدثن فيكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم -، وأتاه صلى الله عليه وسلم -، وأتاه رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أدلك على قوم كثيرة أموالهم، كثير شوكتهم، تُصيب منهم مالاً دَثْراً (٢) -أو قال: كثيراً -، فقال: (مَنْ هُمْ) ؟ فقال: هم هذا الحي من بني سعد، من أهل الرمال. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (فَإِنَّ بَنِي سَعْد عِنْدَ الله ذُوْ حَظٌ عَظِيْم).

هذا محتصر من حديث فيه طُول في الفتن، وأشراط الساعة، وغير ذلك، رواه: الطبراني في الكبير ( $^{(7)}$ )، وفي الأوسط  $^{(3)}$  عن أبي عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري  $^{(9)}$  عن سيف بن مسكين الأسواري عن

<sup>(</sup>١) بضم العين المهملة، وبعدها تاء معجمة باثنتين من فوقها. قاله ابن ماكولا في الاكمال (٣٩/٧).

<sup>(</sup>٢) سيأتي شك الراوي في هذا اللفظ، قال: (أو قال: كثيراً)، وهو معنى دثراً. وانظر: النهاية (باب: الدال مع الثاء) ١٠٠/٢.

<sup>(</sup>٣) (١٠/١١٠ - ٢٣٠) ورقمه/ ٢٥٥١.

<sup>(</sup>٤) (٥/٠٤٤ - ٤٤٤) ورقمه/ ٨٥٨٤.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: البيهقي في البعث (١٢١/١-١٢١) ورقمه/ ٧٠ [رسالة علمية] ، وابن النجار في ترجمة محمد بن علي المحاملي (كما في: الميزان ٤٤٨/٢ ت/٣٦٤)، بسنديهما عن ابن قانع (هو: عبد الباقي) عن عبد الوارث بن إبراهيم به، دون الشاهد... وقال البيهقي: (هذا إسناد فيه ضعف) اهـ.. والترجمة المذكورة من ضمن المفقود من ذيل ابن النجار على تأريخ بغداد، يسر الله العثور عليه.

مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتى السعدي به... وقال في الأوسطوقد ساق حديثاً آخر عن سيف عن مبارك -: (لم يرو هذين الحديثين عن مبارك بن فضالة إلا سيف بن مسكين) اهب وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال وقد عزاه إلى المعجمين المتقدمين -: (وفيه: سيف بن مسكين، وهو ضعيف) اهب وسيف بن مسكين ترجمه ابن حبان في المجروحين<sup>(۱)</sup>، وقال: (يأتي بالمقلوبات، والأشياء الموضوعات. لا يحل المجروحين<sup>(۱)</sup>، وقال: (يأتي بالمقلوبات، والأشياء الموضوعات. لا يحل المحتجاج به؛ لمخالفته الأثبات في الروايات على قلتها -) اهد. وذكره ابن عراق<sup>(۱)</sup> في الوضاعين، والكذابين، وبه أعل الهيثمي الحديث - كما تقدّم -.

وحديثه هذا فيه أمارة من أمارات الأحاديث الموضوعة، وهي: أن أهل العلم ذكروا أن كل حديث ورد في ذم الأولاد، ومنها: (إذا كان الولد غيظاً، والمطر قيظاً) فإنما موضوعة من أولها إلى آخرها(٤)... وهذا الحديث منها؛ لأن ذلك مذكور فيه.

وعبد الوارث بن إبراهيم-شيخ الطبراني ترجم له الذهبي في تأريخ الإسلام (٥)، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وهو متابع. ومبارك بن فضالة، والحسن البصري مدلسان لم يصرحا بالتحديث، والأول منهما يسوّى الأسانيد-وتقدّما -.

<sup>.(</sup>٣٢٣/٧) (١)

<sup>.(</sup>TEV/1) (Y)

<sup>(</sup>٣) تتريه الشريعة (١/٦٦) تـ/٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنار المنيف (ص/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) (حوادث: ۲۸۱-۲۹۰هـ) ص/۲۱۷.

♦ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على ثلاثة عشر حديثاً، كلها موصولة. منها حديثان صحيحان-أحدهما متفق عليه-. وثلاثة أحاديث حسنة لغيرها. وحديث ضعيف. وثلاثة أحاديث ضعيفة جداً. وحديثان منكران. وحديثان موضوعان. وذكرت فيه حديثاً واحداً من خارج كتب نطاق البحث، في الشواهد-والله أعلم-.

## المبحث الخامس عشر ما ورد في فضائل ثقيف

١٩٤ - [١] عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم اهد تُقيفًا).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> عن أبي سلمة يجي بن خلف عن عبدالوهاب الثقفي<sup>(۲)</sup> عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عنه به... وقال: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)اه، ويجي بن خلف، وهو: الباهلي<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن عثمان بن خثيم<sup>(1)</sup> صدوقان، وباقي رجاله ثقات، إلا أن ابا الزبير، وهو: محمد بن مسلم المكي، مدلس، ولم يصرح بالتحديث... قال الألباني معلقاً على الحديث في المشكاة<sup>(۰)</sup>: (وهو على شرط مسلم، لكنه من رواية أبي الزبير معنعناً، وهو مدلس)، وأورده في ضعيف سنن الترمذي<sup>(۱)</sup>، وقال: (ضعيف)، وهو كذلك، من هذا الطريق عن جابر.

<sup>(</sup>١) في (كتاب:المناقب، باب: مناقب في ثقيف وبني حنيفـــة) ٦٨٥/٥ ورقمـــه/ ٣٩٤٢.

<sup>(</sup>٢) ورواه عن عبد الوهاب-أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف(٧/ ٥٦ ٥) ورقمه/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب الکمال (۲۹۲/۳۱) ت/ ۱۸۱۹، والتقریب (ص/۱۰۰۳)ت/ ۷۰۸۹.

<sup>(</sup>٤) انظر: هَذيب الكمال (٢٧٩/١٥) ت/ ٣٤١٧.

<sup>(</sup>٥) (١٦٩٠/٣) ورقمه/ ٢٨٩٥.

<sup>(</sup>٦) (ص/۲۷)ورقمه/ ۸۳۰.

وتوبع أبو الزبير في روايته لهذا الحديث عن جابر، فقد رواه: الإمام أحمد (١) عن محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا (٢) عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط وأبي الزبير، كلاهما عنه به عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط هو: الجمحي، المكي، ثقة، ولكن في الإسناد إليه: إسماعيل بن زكريا، وهو: الخلقاني، فيه شيء، قال الندهبي: (ثقة)، وقال –مرة –: (صدوق)، وكذا قال ابن حجر في تقريبه، وزاد: (يخطئ قليلاً) – وتقدم –... وعليه: فالإسناد لا يترل عن درجة الحسن من هذا الوجه، ويرتقى به ما قبله إلى درجة: الحسن لغيره.

♦ وتقدمت عدة أحاديث في فضائلهم في المبحثين: الثالث، والخامس... ومنها: ما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من حديث أبي هريرة ينميه: (... وأيم الله، لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي...)، الحديث (١٠). ♦ ونحوه حديث ابن عباس عند الإمام أحمد، والبزار وغيرهما (١٠)،

وهما حديثان صحيحان.

<sup>(</sup>۱) (۱۳/۰۰–۰۱) ورقمه/ ۱٤۷۰۲، وهو له، ولابنه عبدالله في زوائده علــــى مسند أبيه، في الموضع المتقدم نفسه.

<sup>(</sup>۲) ورواه: ابن عدي في الكامل (۳۱۸/۱) بسنده عن محمد بن بكار بن الريان عن إسماعيل بن زكريا عن عبدالله بن عثمان عن عبد الرحمن بن سابط -وحده- عن جابر به.

<sup>(</sup>٣) تقدم في فضائل قريش، والأنصار، وغيرهم، برقم/٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم في الموضع نفسه، برقم/٢٢٥.

#### المبحث السادس عشر

#### ما ورد في فضائل جهينة - سوى ما تقدم-

90 عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -قال: فأشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (جهينةُ مِنِّي، وَأَنَسا مِنْهُمْ، غَضِبُوا لِغَضَبِي، ورضُوا لِرِضَائي، أغضبُ لِغَسْضَبِهِم، وَأَرضَسى لِغُسْمَ، مَنْ أَغْضَبَهُمْ فقدْ أغضبَنِي، ومنْ أغضبنِي فقدْ أغضبَ الله).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عسن الحارث بن معبد بن عبدالعزيز بن الربيع<sup>(۲)</sup> عن عمه حرملة بن عبدالعزيز عن أبيه عن جده سبرة بن معبد الجهني<sup>(۳)</sup> عنه به... وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد<sup>(٤)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: الحارث بن معبد، و لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) اهه، و لم أعرف الحارث بن معبد أنا -أيضاً—. ومثله:

<sup>(</sup>۱) (۱۰۸/۱۸) ورقمه/ ۲۰۳، وأعاده (۱۱۷/۱۹) ورقمه/ ۷۱۷ مختصرا.

<sup>(</sup>٢) وعن الحارث بن معبد رواه -أيضاً -: ابن أبي عاصم في الآحداد (٣٠/٥) ورقمه ٢٥٦٨، ولم يذكر عمران بن حصين في الإسناد، فيه أن سبرة بن معبد قدال: (وأشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقول...)، فذكر الحديث في ترجمة سبرة أن يكون في السياق سقط، ولكن يدفعه أن ابن أبي عاصم ذكر الحديث في ترجمة سبرة ابن معبد -رضى الله عنه -.

<sup>(</sup>٣) وقع في الموضع الأول من المعجم، وكذا في الآحاد: (عن جده عن سبرة بــن معبد)، وقوله "عن" بعد قوله "جده" لا مكان لها، هي زائدة خطاً، أو وهما؛ لأن حرملة ابن عبدالعزيز هو: ابن سبرة بن معبد الجهني. ووقع الإسناد في الموضع الثاني من المعجم على الصواب-والله أعلم-.

<sup>.(</sup>٤٨/١٠) (٤)

عبدالعزيز بن سبرة-والد حرملة-... فالحديث: ضعيف، ولا أعلم له طرقاً أخرى.

وجاء من طرق كثيرة (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قريش، والأنصار، وجهينة...)، ثم عد غيرهم، وقال: (موالي، لسيس لهم مولى دون الله، ورسوله) - وهذا المقدار من لفظ حديث أبي هريرة عند الشيخين -، وهو مثل قوله في حديث عمران هذا: (جهينة مي، وأنا منهم)؛ فإن المعنى هو المعنى، وسائر لفظ حديث عمران يقتضي ثمرات الموالاة المذكورة، ونتائجها - والله تعالى أعلم -.

♦ وتقدمت عدة أحاديث في فضائلهم في المبحثين: الثاني، والتاسع، منها حديث أبي هريرة – المتقدم –.

﴿ وسيأتي (٢) حديث عمرو بن عبسة السلمي يرفعه في حديث -: (الأسلم، وغفار، ومزينة، وأخلاطهم من جهينة خير من بني أسد...) الخديث، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) تقدمت في فضائل: قريش، والأنصار، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) في فضائل جمع من القبائل والطوائف، ورقمه/٥٢٣.

# المبحث السابع عشر ما ورد في فضائل حمير

١٩٦ - [١] عن أبي هريرة - رضي الله عنه حقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رحِمَ الله حِمْيَراً، أفواهُهُمْ سَلامٌ، وأيديَهُمْ طعامٌ، وهمْ أهلُ أمْنِ، وإيمَان).

هذا الحديث رواه: ميناء، وأبو سلمة، كلاهما عن أبي هريرة... فأما حديث ميناء فرواه: الترمذي (١) وهذا لفظه – عن أبي بكر بن زنجويه، ورواه: الإمام أحمد (٢)، كلاهما عن عبدالرزاق عن أبيه عن ميناء –مولى: عبد الرحمن بن عوف – عنه به... قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبدالرزاق، ويروى عن ميناء هذا أحاديث مناكير) اهب، وميناء هذا قال ابن معين (٣)، والبخاري (٤)، و النسائي (٥): (ليس بثقة)، وقال أبو حاتم (١): (منكر الحديث، روى أحاديث في أصحاب البي – صلى الله عليه وسلم – مناكير، لا يعبأ أحاديث، كان يكذب)، وقال ابن حجر (٧): (متروك، ورمي وبالرفض، بحديثه، كان يكذب)، وقال ابن حجر (٧): (متروك، ورمي وبالرفض، وكذبه أبو حاتم) اهب. يرويه عنه: همام بن نافع الصنعاني – والد:

<sup>(</sup>١) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل اليمن) ٥/٤٨٥ ورقمه/ ٣٩٣٩.

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۳) ورقمه/ ۷۷٤٥.

<sup>(</sup>٣) التأريخ-رواية: الدوري- (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٤) كما في: الكامل (٤/٩٥٦).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء والمتروكون (ص/٢٤٠) ت/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٣٩٥/٨)ت/١٨١١.

<sup>(</sup>۷) التقريب (ص/۹۹۰)ت/ ۷۱۰۸.

عبدالرزاق، صاحب المصنف-، لا أعرف أحداً يروي عنه غير ابنه عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>، وقال عبدالرزاق<sup>(۲)</sup>: قدم علينا معمر، وقد مات أبي، فقال: (لو أدركتُ أباك ما أردت أن يُسند لي حديثاً)، وذكر العقيلي<sup>(۳)</sup> أن هماماً هذا روى عن ميناء أحاديث مناكير، لا يتابع عليها، وذكره السذهبي في الضعفاء<sup>(٤)</sup>... والحديث لا شيء، أورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي<sup>(٥)</sup>، وقال: (موضوع)اه...

وأما حديث أبي سلمة فرواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن على بن سعيد الرازي عن عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي عن أبيه عن عمه إسماعيل بن مرسال عن يحيى بن أبي كثير عنه به، ولفظه: (رحم الله حميراً، قلوبهم إسلام، وأفعالهم سلام، وأيديهم طعام، أهل أمن، وإيمان)، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا إسماعيل بن مرسال، تفرد به ولده)اه... وعلى بن سعيد الرازي ضعيف، ويحيى مدلس لم يصرح بالتحديث، ومن بينهما من رجال الإسناد لم أقف على ترجمة لأي واحد منهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تمذيب الكمال (٣٠١/٣٠) ت/٦٦٠١.

<sup>(</sup>٢) كما في: الضعفاء للعقيلي (٣٧١/٤) ت/١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٢٥٣/٤)ت/١٨٤٩.

<sup>(</sup>٤) الديوان (ص/ ٢٠٠) ت/ ٤٤٨١.

<sup>(</sup>٥) (ص/٢٦) ت/٨٢٩، وأحال على السلسلة الضعيفة (رقم/ ٣٤٩)، وضعيف الجامع الصغير (رقم/ ٣١٠٩).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٥٠٧-٥٠٠) ورقمه/ ٣٨٦٢.

وتقدم (۱) في فضائلهم: حديث ذي مخمر ينميه: (كان هذا الأمر في حمير، فترعه الله—عز وجل—، فجعله في قريش، و س ي ع و د إ ل ي هـ م)، رواه: الإمام أحمد، وغيره، وهو حديث منكر.

وسيأتي في فضائلهم: ما رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن عبسة، يرفعه: (... ومأكول حمير خير من آكلها)... وهنو حنديث:  $(^{(Y)}$ .

﴿ وَمَا رُواهُ: البَرَارُ مَنْ حَدَيْثُ عَثْمَانُ يَرْفَعُهُ ۖ فِي حَدَيْثُ -: (... همير رأس العرب، وناهجا)، وهو حديث ضعيف (٣).

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على أربعة أحاديث، كلها موصولة.
 منها حدیث صحیح. وحدیث ضعیف. وحدیث منكر. وحدیث موضوع. −والله أعلم-.

<sup>(</sup>۱) برقم/۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في فضائل جمع من القبائل، برقم/٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في فضائل جمع من القبائل، ورقمه/٢٤.

# المبحث الثامن عشر

ما ورد ي فضائل دوس ١٩٧-[١] عن أبي هريرة- رضي الله عنه حقال: قال رســول الله-

صلى الله عليه وسلم -: (اللهمَّ اهد دَوْسَاً، وأتْ بِهِم)-ثلاثا-. رواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup> وهذا مختصر من لفظه-،

(١) في (كتاب: الجهاد، باب: الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم) ١٢٦/٦ ورقمه / ٢٩٣٧ عن أبي اليمان (يعني: الحكم بن نافع) عن شعيب (هو: ابسن أبي حمسزة)، وفي (كتاب: المغازي، باب: قصة دوس، والطفيل بن عمسرو الدوسسي) ٧٠٤/٧ ورقمه / ٤٣٩٤ عن أبي نعيم (وهو: الفضل بن دكين) عن سفيان (وهسو: ابسن عيينة)، وفي (كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للمشركين) ١٩٩/١ ورقمه / ٢٣٩٧ عن علي (يعني: ابن المديني)، ثلاثتهم عن أبي الزناد به، بمثله، دون تكرار، ورواه البخاري عن علسي ايضاً في: الأدب المفرد (ص/٢١١) ورقمه / ٢١٦، وفي جزء رفع اليدين (ورقمه / ٢١١).

(٢) في (كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل غفار، وأسلم...) ١٩٥٧/٤ ورقمه/ ٢٥٢٤ عن يحيى بن يحيى عن المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد به، بمثله، دون تكرار.

(٣) (٢٦٦/١٢)ورقمه/ ٧٣١٥ عن سفيان(يعني: ابن عيينـــة)، ورواه-أيـــضاً- (٣) (٤٨٦/١٢) ورقمه/ ٩٧٨٤ عن وكياع عن سفيان (وهو: الثوري)، كلاهمـــا عـــن أبي الزناد به... واللفظ لابن عيينة.

والطبراني في الكبير (١)، أربعتهم من طرق عن أبي الزناد (٢) عن عبد الرحمن الأعرج، ورواه: الإمام أحمد (٣)، والطبراني في الكبير (١)، كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة، كلاهما عنه به، في قصة... وأبو الزناد هو: عبدالله بن ذكوان، وعبدالرحمن هو: ابن هرمز. ويزيد -شيخ الإمام أحمد -هو: ابن هارون، وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن، يرويه عنه: محمد

ورواه البيهقي في دلائل النبوة (٥/٩٥٣) بسنده عنه به، بمثله.

- (٢) وكذا رواه: البغوي في المعجم(٤٣٢/٣)ورقمه ١٣٦٩، وابسن قانع في المعجم(١/١٥)، وابن عبدالبر في الاستيعاب(٢٣١/٢)، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج وساقه أيضاً بسنده عن صالح بن كيسان عن الأعرج به.
- (٣) (٣١٢/١٦)ورقمه/ ١٠٥٢٦، وهو في الفضائل (٨٨٤/٢)ورقمـــه/ ١٦٧٢ سنداً، ومتنا.
- (٤) (٣٢٧/٦)ورقمــه/٨٢٢٥عن علي بن عبدالعزيز عن حجاج بن المنهال عــن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو به.

<sup>(</sup>۱) ((N, 77)ورقمه/ (N, 77) عن أبي زيد أحمد بن عبدالرحيم بن يزيد الحوطي عن أبي اليمان عن شعيب، و (N, 77) ((N, 77)) ورقمه/ (N, 77) عن علي بن عبدالعزيز، و (N, 77)) ورقمه/ (N, 77)

ابن عمرو، وهو: ابن علقمة، وهو حسن الحديث، وطريقـــه صـــحيحة لغيرها بطريق أبي الزناد عن الأعرج.

ورواه: المخلص في فوائده (۱) بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة به، بمثله... والحسن هو: البصري لم يسمع من أبي هريرة، ولم يره (۲). ورواه: أبو نعيم في المعرفة (۳) بسنده عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، وفيه قصة الطفيل بن عمرو، مطولا.

١١٨ - [٢] عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع مئة من دوس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مرحَباً، أحسنَ النّاسِ وجُوهاً، وأطيسبَهمْ أفواهاً، وأعظَمَهمْ أمَائة).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(3)</sup> عن إسماعيل بن قيراط الدميشقي، ورواه في الأوسط<sup>(0)</sup> عن محمد بن هارون، كلاهما عن سليمان بن عبد السرحمن عن عمر بن صالح الأزدي عن أبي جمرة عنه به... قال في الأوسط وقد ذكر غيره-: (لم يرو هذين الحديثين عن أبي جمرة (1) إلا عمر بن صالح).

<sup>(</sup>١) رواية: أبي الحسين أحمد بن محمد البزار عنه[١/٤].

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة التحصيل(ص/٨٢)ت/١٧٨.

<sup>(</sup>٣) (٣/٢٥١ - ١٥٦٥) ورقمه/ ٣٩٥٢ - الوطن-.

<sup>(</sup>٤) (۱۲۱/۱۲) - ۱۷۲) ورقمه / ۱۲۹٤۸.

<sup>(</sup>٥) (٤/٤/٧) ورقمه / ٥٠٨٥.

<sup>(</sup>٦) في الأوسط (حمزة)، وهو تحريف.

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه في المعجمين، ثم قسال (وفيه: عمر بن صالح الأزدي، وهو متروك)اهي، وهو كما قال، قسال البخاري<sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (ضعيف الحديث... ليس بقوي.. روى عن أبي جمرة منكرات)اهي—وحديثه هنا عن أبي جمرة-، وقال النسسائي<sup>(١)</sup>، والسدارقطي<sup>(٥)</sup>، والهيثميي<sup>(۱)</sup>: (متروك)؛ فالحديث: ضعيف جداً إن لم يكن موضوعا-. وشيخ الطبراني في الكبير لم أقف على ترجمة له، لكنه متابع، تابعه: محمد بن هارون، وهو: ابسن موسى الأنصاري. وسليمان بن عبد الرحمن، وهو: الدمشقي، واسم أبي محمرة: نصر بن عمران.

♦ وتقدم في فضائلهم: ما رواه أبو داود، والترمـــذي، والنـــسائي، وغيرهم من حديث أبي هريرة يرفعه: (... وأيم الله، لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا مــن قرشـــي... أو دوســـي...)، الحديث، وهو صحيح (٧).

<sup>.(0./1.)(1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) الضعفاء الصغير (ص/۱۹۲)ت/۲٤۷.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (١١٦/٦)ت/٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (ص/۲۲۲) ت/٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) كما في: الميزان(١٢٦/٤)ت/ ٦١٤٣، وانظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص/٢٩٥) ت/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد (٠/١٠)، وكان قد ذكر حديثه هذا، وأعله به.

<sup>(</sup>٧) تقدم في فضائل: قريش، والأنصار وغيرهم، برقم/٢٢٤.

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على ثلاثة أحاديث، موصولة. منها حديثان صحيحان-أحدهما متفق عليه-. وحديث ضعيف جداً.

#### المبحث التاسع عشر ما ورد في فضائل بني الديلم<sup>(١)</sup>

1993-[1] عن فيروز الديلمي - ألهم أسلموا - وكان فسيمن أسلم-، فبعثوا وفدهم إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ببيعتهم، وإسلامهم، فقبل ذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم - منهم، فقالوا: يا رسول الله، نحن من قد عرفت، وجئنا من حيث قد علمت، وأسلمنا، فمّن ولينا؟ قال: (الله، ورسُولُه)، قالوا: حسبنا، رضينا.

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (٢) عن يزيد بن عبد ربسه، ورواه: الدارمي ( $^{(7)}$ )، والطبراني في الكبير  $^{(3)}$  عن أحمد بن مسعود المقدسي، كلاهما (الدارمي، وابن مسعود) عن محمد بن كيثير السصنعاني، ورواه: أبسو يعلى  $^{(0)}$ —واللفظ له— عن الحكم بن موسى عن هقل بسن زيساد، ورواه:

(۱) الديلم-بفتح الدال المهملة، وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها، وفستح اللام، وكسر الميم-هذه النسبة إلى: (الديلم)، واختلف أهل العلم بالنسب هل هي نسبة إلى بلاد، أو رجل. فقال جماعة: هم حيل سموا بأرضهم، في جنوب غرب ما يعرف اليوم بالبحر الأسود، وليس بأب لهم، وقال آخرون: منسوبون إلى الديلم بن باسل بسن ضبة بن أد. وذهب ابن عبدالبر إلى أن أكثرهم ليس من العرب، وهم من ولد البرحسان ابن يونان بن يافث بن نوح-عليه السلام-.

-انظر: القصد والأمم لابن عبدالبر(ص/٥١-٥٢)، والأنساب(٢٠/٢٥)، ومعجم البلدان(٤/٢٤)، وبلدان الخلافة الشرقية(ص/٢٠٦-٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) (۷۲/۲۹)ورقمه/ ۱۸۰۳۷، بمثله.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الأشربة، باب: في النقيع) ١٥٧/٢ ورقمه/ ٢١٠٨، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (١/١٨) ورقمه/ ٥٥١) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) (٢٠٣/١٢) ورقمه/ ٦٨٢٥ -ومن طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٢١/٤-

الطبراني في الكبير (۱) بسنده عن بقية بن الوليد، وبسنده (۲) -أيضاً -عن محمد بن يوسف الفريابي، خمستهم (يزيد، وابن كثير، وهقل، وبقية، والفريابي) عن الأوزاعي، ورواه -أيضاً -: الإمام أحمد (۲) عن هيثم بسن خارجة عن ضمرة، ورواه -أيضاً - (۱)، والطبراني في الكبير (۱)، كلاهما من طرق عن إسماعيل بن عياش (۱)، ثلاثتهم (الأوزاعي، وضمرة، وابن عياش) عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبدالله بن الديلمي عن أبيه به به وإسناد الإمام أحمد عن يزيد بن عبد ربه، وإسناده وإسناد الطبراني مسن طريق إسماعيل بن عياش أسانيد صحيحة، ورجالها كلهم ثقات، عدا

.-(YY

(۱) (۳۳۰/۱۸)ورقمه/ ۸٤۷ عن إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي عن عمرو ابن عثمان عن بقية به، بنحوه.

(۲) (۳۳۱/۱۸)ورقمه/ ۸۰۱ عن عبدالله بن محمد بن سعید بن أبی مریم عن محمد ابن یوسف به، بنحوه... ورواه فی مسند الشامیین (۳۰/۲) ورقمه/ ۸۶۹ عن عبدالله ابن محمد بن سعید به، وقرن به: عمرو بن ثور الجذامی، وإبراهیم بن أبی سفیان.

(٣) (٩٧/٢٩) ورقمه/ ١٨٠٣٨، مختصراً، بنحو حديث الدارمي.

(٤) (٥٧٧/٢٩-٥٧٨)ورقمه/ ١٨٠٤٢ عن أبي المغيرة (يعني: عبدالقدوس بسن الحجاج) عن إسماعيل بن عياش به، بزيادة في لفظه.

(٥) (٣٣٠-٣٣٥) ورقمه / ٢٤٦ عن إدريس بن عبد الكريم المقرئ عن الهيشم ابن خارجة، وعن محمد بن الفضل السقطي عن سعيد بن سليمان الواسطي، وعن أحمد ابن عبدالوهاب بن نجدة، ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش به، مطولاً، والحديث عن عبدالوهاب بن نجدة رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد (١٤١٥) ورقمه / ٢٦٧٩.

(٦) الحديث من طريق ابن عباش رواه -أيضاً-: الطحاوي في شرح معاني الآثـــار (٢٢٧/٤)، وابن قانع في المعجم (٣٢٧/٢).

شیخی الطبرانی: محمد بن الفضل (۱)، و أحمد بن عبد الوهاب، فإهما صدوقان، وقد توبعا (۲). و إسماعیل بن عیاش صدوق إذا روی عن أهل بلده، وهذا منه؛ لأن یحیی بن أبی عمرو حمصی مثله، وهو مدلس، ولکن صرح بالتحدیث عند الإمام أحمد، فانتفت شبهة تدلیسه. ومحمد بن کثیر الصنعانی فی إسنادی الدارمی، والطبرانی و ثقه ابن سعد (۱۱)، و ابن معین (۱۱)، و کان الإمام أحمد: سیء الرای فیه جداً (۱۰)، و کان یقول (۱۱): (لیس بشیء، یحدث بأحادیث مناکیر لیس لها أصل)، والجمهور علی ضعفه، ضعفه: صالح جزرة (۱۱)، والبخاری (۸)، وأبو داود (۱۱)، والنسائی (۱۱)، والساحی (۱۱)، وأبو أبو داود (۱۱)، وقد توبع. وضمرة وأبو أحمد الحاکم (۱۲)، والذهبی (۱۱)، وابن حجر (۱۱)، وقد توبع. وضمرة –

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: تأريخ بغداد (١٥٣/٣) ١١٨٤/.

<sup>(</sup>٢) وانظر: مجمع الزوائد (٩/٩٠٤-٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى(٧/٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) كما في: قذيب الكمال(٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: العلل –رواية: عبدالله –(٢٥١/٣ -٢٥٢) رقم النص/٥١٠٩، وبحسر الدم (ص/٣٨) ت/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>٦) كما في: تهذيب الكمال(٣٣١/٢٦).

<sup>(</sup>٧) كما في: المرجع المتقدم (٣٣٣/٢٦).

<sup>(</sup>٨) كما في: المرجع المتقدم، الإحالة نفسها.

<sup>(</sup>٩) كما في: سؤالات الآجري عنه (٧٢/٣) ت/١٣١٤.

<sup>(</sup>١٠) كما في: التهذيب (١٧/٩).

<sup>(</sup>١١) كما في: المرجع المتقدم، الإحالة نفسها.

<sup>(</sup>١٢) كما في: المرجع المتقدم، الإحالة نفسها.

<sup>(</sup>١٤) التقريب(ص/٨٩١) ت/٦٢٩١.

في بعض أسانيد الإمام أحمد-هو: ابن ربيعة الفلسطيني، وثقه يحيى بسن معين (۱)، والإمام أحمد (۲)، والنسائي (۱)، وقال أبو حاتم (۱): (صالح)، وقال الحافظ (۵): (صدوق يهم قليلاً)، تبعاً للساجي (۱)، وتوثيقه أولى. وبقية بن الوليد - في بعض أسانيد الطبراني – مدلس، مشهور بالتسوية، ولم يصرح بالتحديث، فقد رواه بالعنعنة في جميع طبقات الإسناد، ولم يقل فيه عن أبيه أبيه (۷)، ثم قد رأيته صرح بالتحديث عن شيخه –وحده – عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۸)، وأثبت في إسناده قول ابن الديلمي: (عنن أبيه).

وروى الطبراني حديث بقية عن شيخه: إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، لا أعرف حاله. وقد توبع، هو، وبقية فيه. وفي بعض طرقه حكذلك-: عبدالله بن محمد بن سعيد، ضعيف، حدث عن الفريابي، وغيره بالبواطيل-وتقدم-، ولكن قد تابعه جماعة -كما تقدم في مسند الشاميين-... والحديث صحيح.

<sup>(</sup>١) تأريخ الدارمي عنه (ص/١٣٥) ت/ ٤٤١.

 <sup>(</sup>۲) العلل رواية عبدالله (۲/۲۳) رقم النص/۲۲۲، و(۲/۹۲۰) رقم الــنص/ ۳۲۰٤.

<sup>(</sup>٣) كما في: قمذيب الكمال(٣١٩/١٣).

 <sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٤/٧٤) ت/ ٥٠٥٢.

<sup>(</sup>٥) (ص/٤٦٠) ت/٥٠.٣٠.

<sup>(</sup>٦) كما في: التهذيب (٤٦١/٤).

<sup>(</sup>٧) وألحقها حمدي السلفي -محقق المعجم-، وإلحاقها صحيح -كما سيأتي-.

<sup>(</sup>۸) (۱٤۲/٥) ورقمه/ ۲۹۸۰، وقد رواه عن عمرو بن عثمان وقرن به محمد بن مصفر..

#### المبحث العشرون

#### ما ورد في فضائل طيء

• • • • [1] عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر بن الخطاب على الله عليه فقال لي: (إنَّ أُوّلَ صدقة بيَّضَتْ وجُهة رسول الله صلى الله عليه وسلم -، ووجُوهَ أصحَابه: صدقة طَيء، جئتَ بَهَا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم -).

هذا الحديث رواه: مسلم (۱) --وهذا لفظه -- عن زهير بن حرب عن أحمد بن إسحاق، ورواه: الإمام أحمد (7) عن بكر بن عيسى، ورواه: البزار (7) عن هدبة بن خالد، ثلاثتهم عن أبي عوانة (3) عن مغيرة عن عامر الشعبي (4) عن عدي بن حاتم به... وأبو عوانة هو: الوضاح بن عبدالله، ومغيرة هو: ابن مقسم.

<sup>(</sup>١) في(كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل غفار وأسسلم...) ١٩٥٧/٤ ورقمه/ ٢٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) (١/٤٠٤-٥٠٥) ورقمه/ ٣١٦، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) (٢/٩/١) ورقمه/ ٣٣٦، بنحوه لفظ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف(٢٦١/٧)ورقمه/٣٥٨٩٥عــن محمــد بــن الحسن، ورواه: الخطيب في تأريخه (١٩٠/١) بسنده عن سهل بن بكار، ورواه: البيهقي في السنن الكبرى (١٩٠/٧) بسنده عن عفان، ثلاثتهم عن أبي عوانة به.

<sup>(</sup>٥) ورواه: البيهقي في الموضع المتقدم من السنن الكبرى بسنده عن هــشيم عــن محالد عن الشعبي به، بنحوه... ومجالد هو: ابن سعيد، ضعيف الحديث، وقد توبع.

### المبحث الحادي والعشرون ما ورد في فضائل بني عامر<sup>(۱)</sup>

رواه: البزار (٢) - واللفظ له - عن محمد بن زيد بن السرواس، ورواه: الطبراني في الكبير (٤) عن معاذ بن المثنى عن مسدد، كلاهما عن أبي معاوية، ورواه -أيضاً -: أبو يعلى (٥) عن أبي خيثمة عن عبدالله بن نمسير، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) -أيضاً - عن عبيد بن غنام عسن أبي بكسر بسن أبي شيبة (٧) عن عباد بن العوام، وَعن (٨) عبدالله بن الإمام أحمد عن العباس بن الوليد النرسي عن عبدالواحد بن زياد، أربعتهم عن حجاج (٩) عن عسون ابن أبي جحيفة عن أبيه به... وللطبراني في حديث أبي معاوية، وعباد بن العوام: (مرحباً، أنتم مني)، وله في حديث عبدالواحد بن زيساد: (فأنسا منكم).

<sup>(</sup>١) يعني: ابن صعصعة، وتقدم الكلام في نسبهم.

<sup>(</sup>٢) أتوه سنة: تسع. -انظر: سيرة ابن هشام (٤/٧٦-٥٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/٤/٣) ورقمه/ ٢٨٣١.

<sup>(</sup>٤) (١٠٦/٢٢)ورقمه/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) (١٩١/٢)ورقمه/ ٨٩٤.

<sup>(</sup>۲) (۱۰۲/۲۲) ورقمه/ ۲۶٤.

<sup>(</sup>٧) والحديث في مصنفه (٧/٥٥٥)ورقمه/ ١.

<sup>(</sup>۸) (۱۰۲/۲۲ – ۱۰۷)ورقمه/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٩) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣١١/١) عن هشام بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق العبدي عن الحجاج به، يمثله.

ورجال أسانيدهم ثقات عدا الحجاج، وهو: ابن أرطاة، ضعيف، مشهور بالتدليس، ولم يصرح بالتحديث -فيما أعلم-. وفي إسناد البزار، وأحد أسانيد الطبراني: أبو معاوية، وهو محمد بن خازم، مدلس، ولم يصرح بالتحديث -كذلك-.

وللحديث طريقان آخران، غير طريق الحجاج... إحداهما: طريق قيس بن الربيع، وروى حديثه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن يجيى الحماني عنه به، بلفظ: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم – أنا، ورجلان من بني عامر، فقال: (من أنتم)؟ قلنا: من بني عامر، قال: (أنتما مني). ويجيى هو: ابن عبدالحميد، متهم بسرقة الحديث، وشيخه تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به... فهذا الإسناد: واه.

والآخر: طريق مسعر بن كدام، وروى حديثه: ابن حبان في صحيحه (۲) عن محمد بن عمر بن يوسف عن يوسف بن موسى عن وكيع عنه به، بلفظ: (مرحباً بكم، أنتم مني)... ومحمد بن عمر لم أقف على ترجمة له بعد، ولم أره لابن حبان في ثقاته. وبقية رجال الإسناد ثقات عدا: يوسف بن موسى، وهو: القطان، لا بأس به (۳).

<sup>(</sup>۱) (۱۱٤/۲۲) ورقمه/۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) الإحسان (٦ / ٢٨٢) و رقمه / ٧٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل(٢٣١/٩)ت/٩٦٩، وقسنديب الكمسال(٢٦٥/٣٢) ت/٧١٥٩، والتقريب(ص/٢٠٩٦) ت/ ٧٩٤٤.

والخلاصة: أن الحديث جاء بألفاظ متعددة، واردة بعدة أسانيد ضعيفة، لا يصلح بعضها لجبر البعض الآخر، ولا أعلم ما يقويها-وبالله التوفيق-.

النبي - صلى الله عليه وسلم - أبشره بإسلام قومي، وطاعتهم - وافداً النبي - صلى الله عليه وسلم - أبشره بإسلام قومي، وطاعتهم - وافداً إليه -، فلما أحبرته الخبر قال: (أنتَ الوافدُ الميمونَ، باركَ الله فيك). قال: ومسح ناصيتي، ثم صافحني، وصبحه قومي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أبي الله لبني عامر إلا خيراً، أما والله لو لا أن جسل قريش نازع لها لكانت الخلافة لبني عامر بن صَعْصَعَة).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد(1)، وقال: (رواه: الطبراني، وفيه: يعلى بن الأشدق، وهو كذاب)اه، وهو كما قال، قال أبو زرعة(٢): (هو عندي لا يصدق، ليس بشيء)، وقال ابن حبان (٢): (اجتمع عليه من لا دين له، فدفعوا له شبيها مئي حديث نسخة عن عبدالله بن جراد عن النبي حليه الصلاة والسلام وأعطوه إياها، فجعل يحدث بها، وهو لا يدري)اه. وذكر الحافظ(٤) حديثه، ثم قال: (وأخرجه أبو موسى، مختصراً، وقال: الصواب ما رواه غيره عن عاصم بن لقيط بن

<sup>.(</sup>٤٠٢/٩)(1)

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٣٠٣/٩)ت/١٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) المجروحين (١٤٢/٣)، وانظر: الضعفاء لابن الجوزي (٢١٧/٣) ت/٣٨٣١، والميزان (١٣٠/٦) ت/٩٨٣٤، وتتريه الشريعة (١٢٩/١) ت/٦٢.

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٢/٧٥٢) ت/٤٤٢.

صبرة عن أبيه) اهــ، ثم قال-معلقاً-: (يعلى متروك، وحديث لقيط بــن صبرة يشبه هذا، ولكنه معروف من رواية غير يعلى عن عاصم بن لقيط-والله أعلم-).

والحديث رواه: أبو نعيم في المعرفة (۱) عن الطبراني - في معجمه - ، وابن الأثير في أسد الغابة (۲) من طرق عن الطبراني - أيضاً - عن أحمد بن عمر القطراني عن هاشم بن القاسم الحراني عن يعلى بن الأشدق عن عامر بن لقيط العامري به ، مختصراً ، قال فيه: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم أبشره بإسلام قومي ، وطاعتهم ، ووافد إليه ، فلما أخبرته الخبر قال: (أنت الوافد الميمون ، بارك الله فيك) ، ومسح على ناصيتي ، ثم صافحني . وعزاه ابن الأثير إلى أبي موسى - يعني: في معرفة الصحابة - أيضاً - . وفي السند إضافة إلى ابن الأشدق - : هاشم بن القاسم - وهو: أبو محمد - صدوق ، لكنه تغير بأخرة (۱) ، ولا يدرى متي سمع منه أحمد بن عمرو . وأحمد هذا لم أبي فيه إلا توثيق ابن حبان (۱) ، ولا يكفيه هذا لمعرفة حاله .

وحدث به يعلى بن الأشدق على وحه آخر... فرواه: أبو نعيم في المعرفة (٥) عن أبي عمرو بن حمدان عن الحسن بن سفيان عن الوليد بن

<sup>(</sup>۱) (۲۰۹۷/٤) ورقمه/۱۹۳ ٥.

<sup>·(</sup>T0-TE/T) (T)

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل(١٠٦/٩)ت/٥٥، وتحديب الكمال (٣٠) انظر: الجرح والتعديل(١٠٦/٩)ت/٥٥، وتحديب الكمال (٣٠) (٢٢)ت/٦٥٩، والكواكب النيرات (ص/ ٢٢١)ت/٦٤٩. ت/٦٤.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٨/٥٥).

<sup>(</sup>٥) (١٧٣٢/٣) ورقمه/ ٤٣٨٦.

عبدالله بن مسرح الحراني عن أبي وهب عن يعلى بن الأشدق عن عبدالله ابن عامر بن أنيس به، بلفظ: (أنت الوافد المبارك)، وفيه: (يأبى الله لبني عامر إلا خيراً) – ثلاث مرات –.

♦ وسيأتي من فضائلهم: ما رواه الإمام أحمد من حديث بريدة يرفعه: (جد بني عامر جمل أحمر-أو: آدم-يأكل من أطراف المشجر-قال: وأحسبه قال: في روضة-)، وهو حديث حسن(١).

♦وما رواه الطبراني في الأوسط، وغيره من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: ذكرت القبائل عند النبي – صلى الله عليه وسلم – فسألوه عن بني عامر، فقال: (جمل أزهر، يأكل من أطراف المشجر)، وسنده: ضعيف جداً (٢)، والأول مغن عنه.

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على أربعة أحاديث، مرفوعة كلها.
 منها حدیث حسن. وحدیث موضوع. وحدیث ضعیف. وحدیث واه-والله ولى التوفیق-.

<sup>(</sup>١) في فضائل عدد من القبائل، ورقمه/١٠٥.

<sup>(</sup>٢) في فضائل عدد من القبائل، ورقمه/٢٠٥٠

## المبحث الثاني والعشرون

# ما ورد في فضائل عبد القيس<sup>(۱)</sup>، من ربيعة – وفيه فضل: بني ضبيعة (۲) بن ربيعة –

القيس لما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من القوم - أو : من القوم - أو : بالوفد - غير خزايد، ولا نَدَامَى (٢٠).

هذا الحديث رواه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عبـــاس. ورواه عن أبي جمرة: شعبة بن الحجاج، وقُرَّة بن خالد، وأبو التيــــاح...

<sup>(</sup>۱) ابن أفصى بن دُعمي بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. والمنتسب إليها مخير بين أن يقول: (العبدي)—بفتح العين المهملة، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها الدال المهملة—. أو يقول: (العبقسي)، وهذا أشهر. ولهم بطون كثيرة، منها: بنو دُهـن، وبنو عَصَر، وبنو شَن. -انظر: نسب معد(1/1/1)، (-1/1/1)، والجمهرة(-1/1/1) والأنساب(-1/1/1)، والأنساب(-1/1/1))

<sup>(</sup>۲) بضم الضاد المعجمة، وفتح الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها العين المهملة ، نسبة إلى: ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. -1نظر: الجمهرة(-17 -17 -17 والأنساب(-17 -17)، والانباه(-17 -17)، والأنساب(-17 -17).

<sup>(</sup>٣) قولسه: (غير خزايا) جمع: حزيان، وهو الذي أصابه حزي، وعار. وهو إما من قولهم: (خسزي الرجل حزاية) إذا استجيى. وإما من قولهم: (خسزي حزيسا) إذا ذل وهان. وقوله: (ولا ندامي) من الندامة... والمقصود: ألهم دخلوا في الإسلام طوعاً، ولم يوجد منهم من تأخر عن الإسلام ولا عاند، ولم يصبهم مكروه من حرب، أو أسر، ولا ما أشبه ذلك مما يكونون لأجله مستحيين، أو مهانين، أو نادمين. -انظر: صيانة صحيح مسلم (ص/١٥٣ - ١٥٤)، وشرح السنة (١/١٦).

فأما حديث شعبة فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup> -وهذا مختصر من لفظه - في كتاب الإيمان -عن علي بن الجعد<sup>(۲)</sup>، ورواه -أيضاً <sup>(۳)</sup> -عن إسحاق عن النضر، ورواه -أيضاً <sup>(۴)</sup>، ومسلم<sup>(۵)</sup>، كلاهما عن محمد بن بشار<sup>(۱)</sup> عن غندر، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۷)</sup> عن أبي مسلم الكشي عن عمرو بن حكم، وعن محمد بن محمد التمار ويوسف القاضي، كلاهما (عمرو، ويوسف) عن عمرو بن مرزوق، أربعتهم (ابن الجعد، والنضر، وغندر، وابن مرزوق) عنه <sup>(۸)</sup> به... وللبخاري في أخبار الآحاد: (مرحبا بالوفد، والقوم مرزوق) عنه <sup>(۸)</sup> به... وللبخاري في أخبار الآحاد: (مرحبا بالوفد، والقوم

(١) (في: باب: أداء الخمس من الإيمان، من كتاب: الإيمان) ١٥٧/١ ورقمه/ ٥٠، وفي(باب: وصاة النبي – صلى الله عليه وسلم – وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، من كتاب: أخبار الآحاد) ٢٥٦/١٣ ورقمه/ ٢٦٢٦... ورواه من طريقه: البغوي في شرح السنة (٤٤/١٠) ورقمه/ ٢٠.

(۲) وهو في: الجعديات (١/٥٨٥-٥٨٥) ورقمه/ ١٣١٩، ورواه من طريقــه كذلك-: ابن منده في الإيمان (١٦٠/١-١٦١)ورقمه/ ٢١.

(٣) في الموضع المتقدم نفسه، من كتاب: أخبار الآحاد.

(٤) في (كتاب: العلم، باب: تحريض النبي- صلى الله عليه وسلم - وفد عبد قيس
 على أن يحفظوا الإيمان والعلم، ويخبروا من وراءهم) ٢٢١/١ ورقمه/ ٨٧.

(٥) في (باب: الأمر بالإيمان بسالله ورسسوله وشسرائع السدين، مسن كتساب: الإيمان ٢٠/١ - ٤٨ ورقمه/ ١٧.

(٨) الحديث رواه عن شعبة -أيضاً-: الطيالسي في مسنده (١١/٣٥٩) ورقمـه/ ٢٧٤٧ -ومن طريقه: البيهقي في الدلائل (٣٢٣-٣٢٣) . ورواه: ابــن حبــان في صحيحه (الإحسان ٣٩٦/١)، والطحــاوي في شــرح معــاني الآثــار

غير خزايا، ولا ندامي)، وقرن مسلم بابن بشار: أبا بكر بن أبي شيبة (۱)، وعمد بن المشي، وله في لفظه: (غير خزايا، ولا الندامي) (۲)! وللطبراني: (مَن القوم) - دون شك-، وله -أيضاً -: (مرحبا بالوفد غير الخزايا، ولا النادمين). وإسحاق - في أحد أسانيد البخاري - هو: ابن راهويه، والنضر هو: ابن شميل، وغندر هو: محمد بن جعفر، واسم أبي مسلم - في إسـناد الطبراني -: إبراهيم بن عبدالله. ويوسف هو: ابن يعقوب القاضي.

وأما حديث قُرَّة فرواه: البخاري<sup>(٣)</sup> عن إســحاق عــن أبي عــامر العقدي<sup>(٤)</sup> عنه<sup>(٥)</sup> به، بنحوه... وفيه: (مرحبا بالقوم) –دون شك–، وفيه – كذلك–: (ولا الندامي). وإسحاق هو: ابن راهویه. واسم أبي عــامر: عبدالملك بن عمرو.

<sup>(</sup>٣٠١/٣)، وأبونعيم في المستخرج (١١/١) ورقمه/ ١٠٤ من طرق عن شعبة.

<sup>(</sup>١) والحديث في المصنف له (١٢٦/١١) ورقمه/ ٢٠٢ -ومن طريقه أيضاً: أبــو نعيم في مستخرجه (١١١/١) ورقمه/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع ها هنا: بالألف واللام في (الندامي)، وإسقاطهما في (خزايا). وقد روي بإثباتهما فيهما، وبإسقاطهما فيهما... قاله ابن الصلاح في صيانة صحيح مــسلم (ص/١٥٣).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: المغازي، باب: وفد عبد القيس) ٦٨٦/٧ ورقمه/ ٤٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن منده في الإيمان (٣٠٥/١) إثر الحديث/ ١٥١ بسنده عن إسحاق ابن منصور عن أبي عامر.

<sup>(°)</sup> ورواه: ابن منده (۱۰٥/۱) ورقمه/ ۱۰۱ بسنده عن سعید بن الربیع الهروي، و (۱۰٦/۱) ورقمه/ ۱۰۲ بسنده عن معاذ العنبري، ورواه: أبو نعیم في میستخرجه (۳۰٦/۱) ورقمه/ ۱۰۵ بسنده عن نصر بن علي عن أبیه، وبسنده عن بشر بن المفضل، أربعتهم عن قرة.

وأما حديث أبي التياح فرواه: البخاري<sup>(۱)</sup> عن عمران بن ميسرة، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن حفص بن عمر بن الصباح الرقي عن أبي معمر المقعد، كلاهما عن عبدالوارث<sup>(۱)</sup> عنه به... وللبخاري: (موحب بالوفد الذين جاءوا غير خزايا، ولا ندامي). وللطبراني فيه الترحيب، دون آخره. واسم أبي التياح: يزيد بن حميد البصري. وعبدالوارث هو: ابن سعيد. واسم أبي معمر المقعد: عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج، وحفص بن عمر -شيخ الطبراني- قال الذهبي: (احتج به أبو عوانة، وهو صدوق في نفسه، وليس بمتقن)اه، وقد توبع -وتقدم-.

على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عبد القيس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عبد القيس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم اغفر العبدالقيس إذ أسلموا طَائعين، غير كارهين، غير خزايًا، ولا مَوتُورِيْن (١٠)، قال: وابته ل (٥) - وجهه ههنا من القبلة، حتى استقبل القبلة -، وقال: (إن خير أهل المشرق: عبدالقيس).

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الأدب، باب: قول الرجل: "مرحبا") ٧٨/١٠ ورقمه/ ٦١٧٦.

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۲/۱۲) ورقمه/ ۱۲۹۵٤.

<sup>(</sup>٣) ورواه من طريق عبد الوارث -كذلك-: ابن منـــده في الإيمـــان (١٥٨/١-١٥٩) ورقمه/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أي: لم يلحقهم مكروه من قتل، أوسلب، أو نحوهما. -انظر: لسان العرب(حرف: الراء، فصل: الواو)٥/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) أي: دعا. -انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٣١/٤).

رواه: الإمام أحمد (۱) عن إسماعيل بن إبراهيم وهذا مختصر مسن لفظه مورواه (۲) مأيضاً عن محمد بن جعفر، كلاهما عن عوف (۳) عن أبي القموص زيد بن علي به... وهذا إسناد صحيح، عوف هو: ابن أبي جميلة الأعرابي، وإسماعيل هو: ابن علية، ومحمد بن جعفر هو: المعروف بغندر. وله في حديث محمد بن جعفر: حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فإن لا يكن قال: (قيس بسن النعمان)؛ فإني نسبت اسمه. فذكر الحديث. قال: وابتهل يدعو لعبد القيس، ووجهه ههنا من القبلة -يعني: عن يمين القبلة - حتى استقبل القبلة، ثم يدعو لعبد القيس، ثم قال: (إن خير أهل المشرق: عبد القيس).

٥٠٥-[٣] عن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس، وهم يقولون: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشتد فرحهم بنا... فذكر كلاما، ثم قال: فرحب بنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودعا لنا. وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رحب بأشبج عبد القيس، وألطفه، ثم أقبل على الأنصار، فقال: (يا معشر الأنصار، أكرمُوا

<sup>(</sup>۱) (۳۱۲/۲۹–۳۱۳)ورقمه/ ۱۷۸۲۹، وهو في فضائل الـــصحابة (۲۹/۲–۸۲۹) ۸۳۰) ورقمه/ ۱۰۱۶ إسناداً، ومتنا.

<sup>(</sup>۲) (۲۹/۲۹) ورقمه/۱۷۸۳، وهو في الفضائل (۲/۸۳۰) ورقمـــه/ ۱۰۱۰ إسناداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٣) ومن طريق عوف رواه -أيضاً-: يعقوب بن ســفيان في المعرفـــة والتـــأريخ (٣٤٦/٢)، وابن قانع في المعجم (٣٤٦/٢).

إخوانَكُم، فإنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الإِسْلامِ، أَشْبَهُ شَــيءٍ بِكَــمْ أَشَــعاراً، وأَبْشَاراً. أَسْلَمُوا طائعينَ غيرَ مُكرَهينَ، وَلاَ مَوتُوريْن).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد في موضعين (۱) عن يونس بن محمد عن يحيى بن عبد الرحمن العصري عن شهاب بن عباد به، مطولاً، في قصه وفادة عبد القيس إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –... وأورده الهيثمي في محمع الزوائد (۲)، وقال –وقد عزاه إلى الإمام أحمد -: (ورحالسه ثقات) اهد. ويجي بن عبدالرحمن هو: البصري، من عبدالقيس، روى عنه –أيضاً -: أبو سلمة موسى بن إسماعيل هذا الحديث، رواه عنه: البخاري في الأدب المفرد (۳)، باختصار، واختلاف في بعض ألفاظه. وترجم لسه البخاري (أ)، وابن أبي حاتم (ه)، و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره البن حبان في الثقات (۱) –متفرداً هذا، فيما أعلم –، وذكره السذهبي في الميزان (الا يعرف). حدث بهذا عن شهاب بن عبداد، وهو العبدي، العصري، روى عنه جماعة (۱)، وترجم له البخاري (۱۹)، وابسن أبي العبدي، العصري، روى عنه جماعة (۱۸)، وترجم له البخاري (۱۹)، وابسن أبي العبدي، العصري، روى عنه جماعة (۱۸)، وترجم له البخاري (۱۹)، وابسن أبي العبدي، العصري، روى عنه جماعة (۱۸)، وترجم له البخاري (۱۹)، وابسن أبي

<sup>(</sup>۱) (۲۲/۲۲۱) ورقمه/ ۱۵۵۹، وَ(۲۹/۱۰۳۹–۲۲۸) ورقمه/ ۱۷۸۳۱.

<sup>.(</sup>١٧٨-١٧٧/٨) (٢)

<sup>(</sup>٣) (ص/٣٩٦–٣٩٨)ورقمه/ ١٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٢٩٠/٨) ت/ ٣٠٣٤.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٩/١٦٧) ت/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٢) (٩/٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) (۲/۲) ت/۸۲٥٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: قمذيب الكمال (٧٦/١٢).

<sup>(</sup>٩) التأريخ الكبير (٤/٤) ت/ ٢٦٣٥.

حاتم (١)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وتفرد ابن حبان بــذكره في الثقات (٢) -فيما أعلم -. وقال الدارقطني (٣): (صدوق زائسغ). وذكـره الذهبي في المغني (٤)، ونقل فيه قول الدارقطني. وقال الحافظ في التقريب (٩) فيه، وفي الذي قبله: (مقبول). ومما تقدم يتبيّن أن في الإسناد ضعفاً -والله تعالى أعلم -. وترحيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بوفد عبــدالقيس ثابت عند الشيخين، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -، هذا به: حسن لغيره.

ولقوله: (أسلموا طائعين، غير مكرهين، ولا موتورين) شواهد، منها حديث زيد بن علي عن أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - عند الإمام أحمد وغيره، بسند صحيح (٢)، فهو به: حسن لغيره -كذلك-. ولا أعلم لبقية الحديث ما يشهد لها -والله تعالى أعلم-.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٢١/٤)ت/١٥٨٢.

<sup>.(</sup>٣٦٢/٤) (٢)

<sup>(</sup>٣) كما في: التهذيب (٣٦٨/٤).

<sup>(</sup>٤) (۲۰۱/۱) ت/۲۷۹۹.

<sup>(</sup>٥) (ص/٤٤١) ت/٢٨٤٣، و(ص/١٠٦١) ت/ ٧٦٤٥ -على التوالي-.

<sup>(</sup>٦) ورقمه/١٨٤.

٢٠٥٥-[٤] عن أبي خيرة الصّباحي<sup>(١)</sup> - رضي الله عنه -قال: قـال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهمَّ اغفرْ لِعبدالقيسِ إذْ أسلَمُوا طائعينَ، غيرَ مُكرهِينَ، إذْ قعدَ قومِي لمْ يُسلِمُوا إلاَّ خزايًا، مَوتُوريْن<sup>(٢)</sup>).

رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني عن شباب العصفري عن عون بن كهمس عن داود بن المساور عن مقاتل بن همام عنه به... وهذا إسناد ضعيف، فيه: داود بن المساور، ومقاتل بن همام ترجم لهما البخاري (٤)، وابن أبي حاتم (٥)، ولم يذكرا فيهما جرحاً، ولا تعديلاً، وذكر الأول ابن حبان في ثقاته (٢) – ولم يتابع، فيما أعلم – .

وعون بن كهمس وهو: ابن الحسن البصري، قال الإمام أحمد (لا أعـرفه)، وترجم له البخـاري في التأريخ الكـبير (١٨)، وقــال أبـو

<sup>(</sup>١) بضم الصاد، وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة، بعدها الألف، وفي آخرها الحاء المهملة -نسبة إلى صُباح بن لكيز، من عبد قيس. -انظر: الإكمال(٥/١٠)، والأنساب (١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) أي: بعد قتل جماعة من أهلهم، وسلب مالهم. انظر: التمهيد (١٢٣/١٤- ١٢٣/١)، والنهاية (باب: الواو مع التاء) ١٤٨/٥، ولسان العرب(حرف: الراء، فـصل: الواو) ٢٧٤/٥.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/٨٣٦–٣٦٩)ورقمه/ ٩٢٤.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٢٣٧/٣) ت/ ٨٠٧، و(٨/١) ت/١٩٧٤ -على التوالي-.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعـــديل (٣/٣٥) ت/ ١٩٣٣، و(٨/٣٥٣) ت/ ١٦٢٨ -عــــى التوالى-.

<sup>(</sup>r) (x/377).

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٣٨٨/٦)ت/ ٢١٥٩.

<sup>(</sup>۸) (۱۸/۷) ت/ ۲۸.

داود (۱): (لم يبلغني إلا خير)، وترجم له ابن أبي حاتم في الجسرح (۲)، و لم يذكر فيه ولا البخاري قبله حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (۳)، وقال ابن حجر (۱): (مقبول) -يعني: حيث يتابع، وإلاّ ليّن الحديث كما هو اصطلاحه -. يرويه عنه شباب العصفري هو: خليفة بن خياط (۱۰) وثّق (۱۲) ولينه بعضهم، قال البخاري (۷) (مقارب الحديث)، وقال الذهبي (۸): (صدوق ربما أخطأ) اهد. يرويه عنه: إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ولا أعرف حاله.

ورواه: الطبراني في الكبير (١٠) -أيضاً - عن عبدان بن أحمد عن عمرو ابن محمد بن عرعرة عن محمد بن حُمران بن عبد العزيز القيسي عن داود ابن المساور به، بطرفه الأول في قصة... وفيه -إضافة إلى داود بن المساور، وشيخه مقاتل بن همام -: محمد بن حُمران القيسي، فيه لين. وإسناد الحديث: ضعيف، وأصله حسن لغيره، إذ إن له شواهد، منها: ما

<sup>(</sup>١) كما في: سؤالات الآجري له (٣٢٩/٢)ت/٣٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) الحوالة المتقدمة نفسها.

<sup>.(010/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/٧٥٨) ت/٥٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف النقاب لابن الجوزى (١/ ٢٨١ - ٢٨١) ت/ ٨٥٢.

<sup>(</sup>٦) وثقه ابن حبان (۲۳۳/۸)، وابن شاهین (ص/ ۱۱۸) ت/ ۳۱۳.

<sup>(</sup>٧) كما في: العلل الكبير للترمذي (الترتيب ٩٧٦/٢).

<sup>(</sup>A) الكاشف (١/٥٧١) ت/ ١٤٠٩.

<sup>(</sup>٩) التقريب (ص/ ٣٠١) ت/ ١٧٥٣.

<sup>(</sup>۱۰) (۲۲/۸۲۲) ورقمه/ ۹۲۳.

تقدم (۱) من حديث أبي هريرة، ومنها ما تقدم -آنفاً - (۲) بسند صحيح من حديث زيد بن علي عن أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عبدالقيس، وفيه: (... إذ أسلموا طائعين، غير كارهين، غير خزايا، ولا موتورين). وقوله في الحديث هذا: (إذ قعد قومي لم يسلموا إلا خزايا موتورين) منكر، لم أره إلا بهذا الإسناد - وربي الله أعلم -.

٥٠٠ عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (اللهم اغفر لعبدالقَيْس)-ثلاثا-.

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير (أ) عن أحمد بن زهير التــستري عن موسى بن عبدالرحمن المسروقي عن محمد بن بشر عن إبــراهيم بــن النضر عن الحجاج (1) العايشي (٥) عن أبي جمرة (١) عنه به... وإبراهيم بــن النضر وهو: العجلي-، والحجاج العايشي، قال البزار: (.. لا نعلمهمــا

<sup>(</sup>١) في فضائل: الأنصار، برقم/٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) ورقمه/٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) (١٧٩/١٢)ورقمه/ ١٢٩٧٢.

<sup>(</sup>٤) وقع في المعجم: (إبراهيم)، والصواب ما أثبته... انظر الحديث الآتي عن ابــن عباس، ينميه: (أنا حجيج من ظلم عبدالقيس).

<sup>(</sup>٥) بفتح العين المهملة، وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتسها، وفي آخرها الشين... منسوب إلى بني عايش بن مالك. ووقع في المعجم بالفاء، وهو تحريف. -انظر: الأنساب (١٢١/٤).

<sup>(</sup>٦) أوله جيم مفتوحة، وميم ساكنة، وراء مفتوحة. قاله ابن ماكولا في الإكمـــال (٦) ، ٥٠٤ ، ٥٠٥).

ذكرا إلا في هذا الحديث) -يعني: حديثا آخر، غير هذا-(1). وترجم لهما العراقي في ذيل الميزان(٢)، وابن حجر في اللسان(٢)، ولم يــذكرا فيهما حرحاً، ولا تعديلاً. وللعايشي ترجمة في الأنساب(١) مختصرة، خاليه مــن الجرح والتعديل-أيضاً-.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(°)</sup>-أيضاً - عن علي بن عبدالعزيز عن محمد ابن عبدالله الرقاشي عن يزيد بن زيد أبي خالد عن أبي جمرة به، بمثلـــه... ويزيد بن زيد لم أقف على ترجمة له. وعلى بن عبدالعزيز هو: البغوي.

والحديث من طريقيه صالح أن يكون: حسناً لغيره، فليس في أحدهما متهم، أو متروك. وتقدم (١) له شاهد صحيح من حديث زيد بن علي عن بعض وفد عبدالقيس، وآخر (٧) حسن لغيره من حديث أبي خيرة –رضي الله عنهما–. ومحمد بن بشر – في الإسناد – هو: ابن الفراف صحة العبدي، واسم أبي جمرة: نصر بن عمران الضبعي.

٥٠٨ - [٧] عن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي - صلى الله عليه
 وسلم - قال: (خير أهل المشرق: عبد القيس).

<sup>(</sup>١) هو حديث ابن عباس، آنف الذكر.

<sup>(</sup>٢) (ص/٨٠-٨١) ت/٥٤، و(ص/١٧٨-١٧٩) ت/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) (١/٧١١)ت/ ٣٦٤، و(٢/١٨٠) ت/١١١٨.

<sup>(171/2)(2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (۱۲/۱۲) ورقمه/ ۱۲۹۷۳.

<sup>(</sup>٦) برقم /٤٠٥.

<sup>(</sup>۷) برقم/۲۰۵.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن أحمد عن شباب عن عون بن كهمس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا عون)اه، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال وقد عزاه إليه: (ورجاله ثقات)اه... وفي الإسناد: عون بن كهمس، وهو: ابن الحسن البصري، قال الإمام أحمد: (لا أعرفه)، وترجم له البخاري في التأريخ الكبير، وقال أبو داود: (لم يبلغني ألا خير)، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح، ولم يذكر فيه ولا البخاري قبله وحرداً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: ومقبول) - يعني: حيث يتابع، وإلا لين الحديث كما هو اصطلاحه، وحديثه هذا لم أقف عليه إلا من هذا الوجه المذكور إلا من طريقه. يرويه عنه شباب، وهو: خليفة بن خياط العصفري، وفيه ضعف، قال الحافظ: (صدوق ربما وهم)اه—وتقدم-؛ فالإسناد: ضعيف من هذا الوجه.

وتقدم<sup>(۳)</sup> للمتن شاهد من حدیث زید بن علی عـن أحـد وفـد عبدالقیس، وهو حدیث صحیح، وهذا به: حسن لغیره. وأحمد-شـیخ الطبرانی- هو: ابن الحسین بن نصر الخراسانی.

٩ - ٥ - [٦] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خير أهل المشرق: عبد القيس).

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۲)ورقمه/ ۱۹۳۸.

<sup>.(</sup>٤٩/١٠)(٢)

<sup>(</sup>٣) برقم/٤٠٥.

رواه: البزار (۱)، ورواه: الطبراني في الكبير (۲) عن محمد بن صالح بسن الوليد النرسي، كلاهما (۳) عن وهب بن يجي بن زمام (۱) القيسي عن محمد بن سواء عن شبيل (۱) بن عزرة (۱) عن أبي جمرة عنه به... قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا ابن عباس، ولا عنه إلا أبو جمرة، ولا عنه إلا شبيل، وشبيل بصري، مشهور، ولا رواه عنه إلا ابن سواء). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إليهما، ثم قال: (وفيه: وهب بن يحيى ابن زمام (۸)، و لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) اهد، ووهب بن يحيى هذا ما عرفته أنا -كذلك-. وشبيل بن عزرة -في الإسناد-هدو: ابسن عمير البصري... قال ابن معين (۱۵)؛ (ثقة)، وذكره ابسن شاهين (۱۰)، وابسن البصري... قال ابن معين (۱۵)؛ (ثقة)، وذكره ابسن شاهين (۱۰)، وابسن

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣١٠/٣-٣١١) ورقمه/ ٢٨٢١.

<sup>(</sup>۲) (۱۷۸/۱۲)ورقمه/ ۱۲۹۷۰.

<sup>(</sup>٣) ورواه ابن حبان في صحيحه(الإحسان ٢٨٣/١٦ ورقمه/ ٧٢٩٤) عن أحمد ابن يجيى بن زهير التستري عن وهب بن يجيى به.

<sup>(</sup>٤) بكسر الزاي، وتخفيف الميم. -تكملة الإكمال (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٥) بضم الشين المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء المنقوطة باثنتين مــن تحتها، وفي آخرها اللام، تصغير: شبل. –انظر: لإكمال(١٧/٥)، والأنساب (٣٩٩/٣).

<sup>(</sup>٦) بفتح العين المهملة، وسكون الزاي، وفتح الــراء. عــن تكملــة الإكمـــال (٦/٤)، والمؤتلف للدارقطني (١٤٠٧/٣).

<sup>.(£9/9) (</sup>V)

<sup>(</sup>٨) وقع في المطبوع من مجمع الزوائد بالراء المهملة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) كما في: الجرح والتعديل (٣٨٢/٤)ت/١٦٦٣.

<sup>(</sup>١٠) تأريخ أسماء الثقات (ص/١٧١) ت-/٥٣٦.

حبان ((بما أخطأ)، وقسال ابن حبان: (ربما أخطأ)، وقسال ابن خلفون: (تكلم في مذهبه، ونسب إلى الرفض، وغيره)، وقسال ابسن حجر في تقريبه (۱۳): (صدوق يهم). وشيخ الطبراني: محمد بسن صالح النرسي لم أقف على ترجمة له، لكنه متابع. والإسناد: ضعيف؛ لجهالة وهب بن يجيى القيسى، ولأن فيه من لم أقف على ترجمته بعد.

وتقدم (1) مثل الحديث في حديث زيد بن علمي عمن أحمد وفد عبدالقيس، وهو حديث صحيح.

٠١٠-[٨] عن نوح بن مخلد-رضي الله عنه- أنه أتى النبي- صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة، فسأله ممن أنت؟ قال: أنا من بني ضبيعة بن ربيعة، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (خيرُ رَبِيعةَ: عبدُالقيسِ، ثمَّ الحيُّ الَّذِي أنتَ منْهُم).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٥)</sup> عن محمد بن نوح بن حرب عن إسحاق ابن إبراهيم الصواف<sup>(٢)</sup> عن عتاب بن نوح الضبيعي عن خالد بن مخلد وأحمد بن الأشعث الضبيعيان، كلاهما عن حفص بن حرب بن حصن

<sup>(</sup>١) الثقات (٤/٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) كما في: إكمال مغلطاي (٢١٦/٦)ت/٢٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) (ص/٤٣١) ت/٢٧٦٠.

<sup>(</sup>٤) برقم/٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) (۲۰/۸) ورقمه/ ۷۱۱۸.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: ابن قانع في المعجم (١٧٣/٣-١٧٤) عن يجيى بن محمـــد عـــن إسحاق الصواف به.

الضبيعي عن أبي جمرة الضبيعي عنه به... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن نوح بن مخلد إلا بهذا الإسناد، تفسرد به إسسحاق بسن إبراهيم الصواف) اهم، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه هنا، وفي الكبير<sup>(۲)</sup>، ثم قال: (وفيه من لم أعرفهم) اهم، ولعله يقصد: عتاب بسن نوح، وشيخيه، وشيخيه، كلهم ضبيعيون لم أقف على ترجمة لأي منهم. ويرويه عنه: إسحاق بن إبراهيم الصواف، وهو لين له أحاديست مناكير<sup>(۳)</sup>. وشيخ الطبراني هو: الجنديسابوري، وأبو جمرة هو: نصر بسن عمران؛ والإسناد: ضعيف؛ كما تقدم.

وقوله: (خير ربيعة عبد القيس) حسن لغيره، للأحاديث المتقدمــة: حديث زيد بن علي، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنهم-، وغيرهــم. ولا أعلم لبقيته ما يشهد له، فهو: منكر.

١١٥-[٩] عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (أنا حَجيجُ منْ ظلَمَ عبدَالقَيْس).

رواه: البزار (٤) عن الفضل بن سهل، ورواه: الطبراني في الكبير (٥) عن أحمد بن زهير التستري عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، كلاهما عن

<sup>.(</sup>٤٩/١٠)(١)

<sup>(</sup>٢) أحاديث نوح بن مخلد لم تصل إلينا بعد مما وصل من المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٢٠٦/٢) ت/ ٦٩٩، والديوان (ص/٢٦) ت/٣١١، والتقريب (ص/١٢٥) ت/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) كما في: كشف الأستار (٣١١/٣) ورقمه/ ٢٨٢٢.

<sup>(</sup>٥) (۱۲۸/۱۲)ورقمه/ ۱۲۹۷۱.

عمد بن بشر العبدي عن إبراهيم العجلي عن حجاج العائشي<sup>(1)</sup> عن أبي جمرة عنه به... قال البزار: (لا نعلم أحداً رواه إلا محمد بن بسشر، أمّا إبراهيم العجلي، والحجاج العائشي فلا نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث، وذكرناه على ما فيه من علة لأنا ما حفظناه إلا من هذا الوجه)اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup> وعزاه إليهما، ثم قال: (وفيه من لم أعرفهم)اه.، ولعله يعني: إبراهيم، وحجاجاً وتقدم أن بعض أهل العلم ترجموا لهما، و لم يذكروا فيهما حرحاً، ولا تعديلاً.. والإسناد: ضعيف، ولا أعلم الحديث حسب بحثي، واطلاعي للا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) وقع هذا، وما سيأتي في قول البزار-بالفاء-، وهو تحريف.

<sup>.(</sup>٤٩/١٠)(٢)

رواه: الطبراني في الكبير (۱) واللفظ له-، وفي الأوسط (۲) عن موسى ابن هارون عن قتيبة بن سعيد عن عبدالمؤمن بن عبدالله أبي الحسن عن عبدالله بن خالد العبسي عن عبد الرحمن بن مقرن (۱) المزيي عنه به... قال في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن ابن أبجر (۱) إلا بهذا الإسناد، تفرد به قتيبة)، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إليه، كما هنا- ثم قال: (ورحاله ثقات) اهـ، وعبدالمؤمن بن عبد الله هـو: ابـن خالـد العبسي، مجهول، قاله أبو حاتم (۱)، وأقره عليه: الذهبي (۷)، وابن حجر (۸)، وأورده العقيلي في الضعفاء (۱). وأبوه قال ابن معين (۱۱): (شيخ مشهور)، وذكره البخاري في التأريخ الكبير (۱۱)، و لم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۲)، ناقلاً قول ابن معـين فيـه،

<sup>(</sup>۱) (۱۸/۱۸)ورقمه/ ۲۶۳.

<sup>(</sup>۲) (۹/۹-۱۰) ورقمه/ ۸۰۱۱ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) بقاف، ثم راء مكسورة، ثم نون. -الإكمال (٢٨٣/٧).

<sup>(</sup>٤) وقع في الأوسط: (عن أبجر)، وفيه سقط. وابن أبجر هو صحابي الحديث، يقال فيه: غالب بن أبجر-منسوباً إلى جده-.

<sup>.(</sup>٤٩/١٠)(0)

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٦٦/٦) ت/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٧) الميزان (٣٨٤/٣) ت/٢٧٦، والديوان (ص/٢٦٠) ت/ ٢٦٥٢.

<sup>(</sup>٨) لسان الميزان (٧٦/٤) ت/ ١٢٣.

<sup>(</sup>۹) (۹۳/۳) ت/ ۱۰۹۷.

<sup>(</sup>١٠) التأريخ-رواية: الدوري- (٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>۱۱) (۵/۷۷) ت/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>١٢) (٥/٤٤) ت/١٠١.

وذكره ابن حبان في الثقات (١٠)... والإسناد: ضعيف، من أجل ابنه عبدالله؛ فإنه مجهول -كما تقدم-، وعبدالرحمن بن مقرن هو: عبد الرحمن ابن معقل بن مقرن -نسب إلى جده- ولا أعلم لهذا الحديث طرقاً أخرى، أو شواهد.

﴿ ومما سيأتي في فضائلهم: ما رواه البزار، وغيره من حديث الزارع – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (خير أهل المشرق، رحم الله عبد القيس إذ أسلموا غير خزايا، إذ أبى بعض الناس أن يسلموا). قال: ثم لم يزل يدعو لنا حتى زالت الشمس. وسنده لا بأس به (٢).

♦ وما رواه: أبو يعلى من حديث مزيدة بن جابر يرفعه: (يطلع عليكم من هذا الوجه ركب من خير أهل المشرق)، وذكر قدوم وفد عبدالقيس. وهو حديث حسن لغيره (٣).

♦وما رواه: الطبراني في الأوسط من حديث المنذر بن ساوى يرفعه: (أسلمت عبدالقيس طوعاً، وأسلم الناس كرها، فبارك الله في عبدالقيس، وموالي عبدالقيس)... وسنده ضعيف، وبعض المتن ثابت من طرق أخرى.

 ❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على أربعة عشر حديثاً، كلها موصولة. منها حديثان صحيحان−أحدهما متفق عليه-. وثمانية أحاديــــث

<sup>.(</sup>١٨/٧) (١)

<sup>(</sup>٢) سيأتي هذا الحديث برقم/١٦٩٤، ١٧٣٨.

<sup>(</sup>٣) ورقمه/١٦٩٨.

حسنة لغيرها-وفي بعض ألفاظها ألفاظ ضعيفة، أو منكرة، نبهت عليها في مواضعها-. وثلاثة أحاديث ضعيفة. وحديث توقفت في الحكم عليه. وذكرت فيه حديثًا واحداً من خارج كتب نطاق البحث، عقب حديث من أحاديثه-والله ولي التوفيق-.

#### المبحث الثالث والعشرون ما ورد في فضائل عنزة<sup>(١)</sup>

معست الله عنه - قسال: سمعست رسول الله - مالى: سمعست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسول: (حسيٌّ مَبْغِسيٌ عليهم، مَنْصُورُون)، يعنى: عنسزة.

رواه: الإمام أحمد (٢) عن أبي سعيد - مولى: بني هاشم - عن المثنى بسن عوف العتري، ورواه - أيضاً -: البزار (٣) عن محمد بسن المسثنى، ورواه: الطبراني في الأوسط (٤) عن أبي مسلم، كلاهما عن محمد بن الحسن العتري عن محمد بن إبراهيم عن أبي غاضرة العتري، كلاهما عن الغسطبان بسن حنظلة عن أبيه حنظلة بن نعيم العتري (٥) عنه، به... إلا أن الإمام أحمد قال: عن الغضبان بن حنظلة أن أباه وفد على عمر، ولم يذكر حنظلة في

<sup>(</sup>۱) - بفتح العين المهملة، والنون، والزاي-: حي من ربيعة. منسوب إلى عنـــــزة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، ولهم بطون منها: بنو زهران، وآل ضور، وبنو جَلاَّن.

<sup>-</sup>انظـر: المختلف لابـن حبيب (ص/٤٥-٥٥)، والجمهرة (ص/٢٩٤)، والإنباه (ص/٩٨)، والأنساب (٢٩٤/٥٠).

<sup>(</sup>٢) (٢/٨٨/١)ورقمه/ ١٤١ –ومن طريقه: الضياء في المختارة (٢١٢/١) ورقمه/ ١١٢-.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٧١) ورقمه/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) (٢٧٦/٣-٢٧٦) ورقمه/٢٦٠، وشيخه أبو مسلم هو: ابراهيم بن عبدالله.

<sup>(</sup>٥) ورواه: الضياء في المختارة (٢١٢/١) ورقمه/ ١١٣ بسنده عن موسى ابن حيان عن موسى بن إسماعيل عن أبي غاضرة به... وفيه: (غضبان بن حنظلة العتري عن أبيه).

الإسناد (۱). قال البزار: (لا نعلمه يروى مرفوعاً إلا من حديث عمر، ولا له عن عمر، إلا هـذا الطريق) اهـ، وتعقبه الهيثمي في كه الأستار (۲) بقوله: (قد رواه من غير طريق عمر - كما تراه قبل هذا -) اهـ، يعنى: حديث سهل بن سعد -وسيأتي عقب هذا -. وقال الطبراني -عقب اخراجه للحديث -: (لم يرو هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو غاضرة) اهـ، وطريق الإمام أحمد ترد عليه. ولم يذكر الطبراني - في الإسناد -: محمد بن إبراهيم... ولفظ متن حديثه: (عنوة حي من ها هنا، مبغى عليهم، منصورون).

وهو بمثل إسناده ومتنه رواه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثان (<sup>(۱)</sup>) ورواه الضياء في المختارة (<sup>(1)</sup>) بسنده عن أحمد بن علي بن المثني (هو: أبو يعلى)، كلاهما عن محمد بن المثنى، وفيه: (غضبان بن حنظلة عن أبي حنظلة بن نعيم).

وعزاه الحافظ<sup>(٥)</sup> إلى الدولابي عن أبي موسى (يعني: محمد بن المـــثنى) به. وصرح محمد بن الحسن العتري بالتحديث -في هذا الوجه- عـــن أبي غاضرة، عند الطبراني، والضياء. والغــضبان بـــن حنظلــة تــرجم لــه

<sup>(</sup>١) وانظر: مجمع الزوائد (١/١٠).

<sup>(</sup>٢) (٣١٤/٣) ورقمه/ ٢٨٢٩.

<sup>(</sup>٣) (٢٦٠/٣) ورقمه/ ١٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) (١/٣/١-٤١٤)ورقمه/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) الإصابة (٣٨٢/١) ت/ ٢٠١٤، ووقع فيه: (أبي عاصم)، والمصحيح: (أبي غاضرة).

البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً،، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۳)</sup>، وقال الحسيني<sup>(1)</sup>: (ليس بالمشهور)، وقال الحسيني<sup>(1)</sup>: (مجهول، وليس بالمشهور). وأبوه: حنظلة ابن نعيم حاله ليس ببعيد من حال ابنه<sup>(۱)</sup>، فالإسناد: ضعيف.

وفي سند البزار: محمد بن الحسن العتري، وشيخه: محمد بن إبراهيم، لم أعرفهما. وأبو غاضرة العتري اسمه: محمد بن أبي بكر، ترجم له البخاري  $^{(Y)}$  وذكر حديثه هذا تعليقاً عن موسى بن إسماعيل عنه وابن أبي حاتم  $^{(\Lambda)}$ ، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات  $^{(\Lambda)}$  عادته الكنهم متابعون – كما هو واضح مما تقدم .

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠)، وعزاه إلى مَن ذكــرتهم هنا، وإلى أبي يعلى وجالــه هنا، وإلى أبي يعلى وجالــه

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (١٠٧/٧) ت/٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٧/٥) ت/٣٢١.

<sup>.(2/4) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) التذكرة (١٣٤٣/٣) ت/٥٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) تعجيل المنفعة (ص/٢١٧) ت/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: التأريخ الكبير (٣/٣) ت/ ١٦٣، والجوح والتعديل (٣٩٠/٣) ت/ ١٠٣٨، والجوح والتعديل (٣٩٦/١) ت/ ١٠٤٣، والتقات لابن حبان (١٦٧/٤)، والتذكرة للحسسيني (١/٣٩٦) ت/ ١٠٤٣، وتعجيل المنفعة (ص/٧٤) ت/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٧) التأريخ الكبير(١/٨٤) ت/ ٩٤.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل (٢١٣/٧) ت/ ١١٧٩.

<sup>.(07/9)(9)</sup> 

<sup>.(01/10)(10)</sup> 

كلهم ثقات)اه... وعرفت حال الإسناد، وأنه ضعيف؛ فيه مجهـول لا يُدرى من هو-والله الموفق-.

١٥-[٢] عن سلمة بن سعد- رضي الله عنه - أنه وفد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قومه، فاستأذنوا عليه، فأذن لهم، فدخلوا عليه، فقال: (من هؤلاء)؟ قالوا: وفد عنزة. قال: (بخ، نعم الحيي عنزة، مَبغي عليهم، مَنْصُورُونَ، مرحباً بعنزة). ثم قيال: (اللهم ارْزُق عنزة قوتاً لا سوف فيه).

هذا الحديث يرويه أبو عمر حفص بن سلمة بن حفص بن المسيب، واختلف عنه.

فرواه: البزار (۱) عنه عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سـعد بـه... وحفص بن سلمة لم أقف على ترجمة له، وشيبان بن قيس -ويقال: ابـن أمية- مجهول (۲).

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(٣)</sup> عن أبي خليفة عن الحسين بن محمد بن سعيد الكرابيسي -المعروف بشعبة- عنه عن قيس بن مسلم عن سلمة بن سعد به، بنحوه، وزاد: (مرحبا بقوم شعيب، وأختان موسى)... فقال: (عن قيس بن سعد عن سلمة بن سعد)، بدلاً من قوله في الإسناد الأول:

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣١٣/٣) ورقمه/ ٢٨٢٨.

<sup>(</sup>۲) انظـر: الكاشـف (۱/۱۶) ت/۲۳۱، وإكمــال مغلطــاي (۳۰۷،۳) ورقمه/۲٤۲، والتقريب (ص/۱۶۸).

<sup>(</sup>٣) (٥٥/٧) ورقمه/ ٦٣٦٤، وعنه: أبو نعيم في المعرفـــة (١٣٥٥/٣–١٣٥٦) ورقمه/ ٣٤٢١ –الوطن–.

(شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد)! وفيه قال: (حفص بن سلمة بن حفص بن المسيب بن شيبان بن قيس). والكرابيسي لم أقف على ترجمة له، وقيس بن سلمة له صحبة، وأبو خليفة هو: الفضل بن الحباب البصري.

ورواه: ابن قانع<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالله بن منصور المروزي عن عبدالله بن شبويه عنه عن أبيه عن حفص بن المسيب عن المسيب عن سلمة به، بنحوه، وزاد فيه: (قوم شعيب، وأختان موسى—عليهما السلام—). فقال في الإسناد: (عن أبيه عن حفص بن المسيب عن سلمة)، بدلاً من قوله في الوجهين عنه في الإسنادين الأولين.

وحفص بن سلمة لم أقف على ترجمة له-كما سلف-، واضطرب في سياق الإسناد على ثلاثة أوجه؛ وما ذاك إلا دليل على ضـعفه، وسـوء حفظه.

وتقدم قبله (۲) من حدیث عمر، یرفعه: (حمی مبغیی علمیهم، منصورون)، وعلمت أنه حدیث ضعیف.

خلاصة: اشتمل هذا المبحث على حديثين، مرفوعين، ضعيفين.

<sup>(</sup>١) المعجم (١/٨٧٢).

<sup>(</sup>۲) برقم/۱۳ ٥.

#### المبحث الرابع والعشرون ما ورد في فضائل لُخم (١)، وجُدام (٢)

٥١٥-[١] عن عبد الله بن سويد الألهاني (٣) عن أبيه قـــال: سمعـــت رسول الله-صلى الله عليه وسلم -، أو حدثني من سمعـــه قـــال: (إنَّ اللهَ

(۱) -بفتح اللام، وسكون الخاء المعجمة-نسبة إلى لخم، وأكثر أهل النسب على النامه: مالك بن عدي بن الحارث بن مرة، من قحطان، من اليمن. وولد لخم: حزيلة، ونمارة-ويقال بالزاي المنقوطة-.

-انظر: الجمهرة(ص/۲۲۲-٤۲٥)، والانباه(ص/۱۰۶-۱۰۰)، والأنــساب(٥/ ۱۳۲).

(٢) -بضم الجيم، وفتح الذال المعجمة-نسبة إلى جذام، وهو أخو لخم-المتقدم-. واسم جذام: عامر، وولد: حراماً، وحشما. ولخم، وحذام قبيلتن نزلتا الشأم. وكانست جذام تترل بجبال حسمى، بين مدين، وتبوك، إلى أذرح-شمال غربي معان-، ومنها فخذ مما يلي طبرية، من أرض الأردن إلى ناحية عكا. وجذام أول من سكن مصر من العرب.

-انظر: الجمهرة (ص/۲۱-۲۲)، والانباه (ص/۱۰۶-۱۰۰)، والأنــساب (۲/ ۳۳)، ومعجم قبائل الحجاز (ص/۸۱).

(٣) وقع في إسناد الطبراني (الألهاني - فخذ من الأشعريين -). وفي المطبوع مسن مسند الشاميين (٢٠/١) رقم الحديث/ ٧٥٧: (الذهلي، ثم العكي) اهـــ، وذكـر الحافظ في الإصابة (٢٠١٢) ت/٣٦٥ أن الذي في مسند الــشاميين: (الآهلـي، ثم العكي). ووقع في المطبوع من الآحاد لابن أبي عاصم (٢٦٣٤) رقم/ ٢٥١٧: (الآهلي - فخذ من الأشعريين -). والصواب: (الآهلي)، وصوبه: الحافظ ابن حجر في الإصابة - فخذ من الأشعريين -). والمواب: (الآهلي)، وعدها هاء مكسورة، كما في التبــصير (١/١١) ت/٣٦٥ والآهلي: بفتح الهمزة، بعدها هاء مكسورة، كما في التبــصير (١/١٠).

جَعَلَ هَذَا الحَيَّ مِنْ لَحْمٍ، وَجُذَامٍ مَغُوْثَةً (١) بِالشَّامِ بَالظَّهْرِ، وَالسِضَّرْعِ، كَمَا جَعَلَ يُوْسُفَ بمصْرَ مَغُوْثَةً لأَهْلهَا).

هذا الحديث يرويه يزيد بن سعيد بن ذي عصوان<sup>(٢)</sup> عن عتبة بن أبي حكيم، واختلف عنه.

فرواه: الطبراني (٣) عن أحمد بن عبد الوهاب (٤) بن نجدة الحوطي عسن يحيى بن صالح الوحاظي عنه عن عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن سويد الألهاني عن أبيه به-وهذا لفظ حديثه -. وخالف إسماعيل بن عياش يحيى ابن صالح، فرواه عن يزيد بن سعيد عن عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله

(۱) من الإغاثة – بالغين المعجمة، والثاء المثلثة بعد الألف –. ووقعت هذه اللفظة في المطبوع من مسند الشاميين عن أبي زرعة الدمشقي عن يجيى بن صالح (۲۰/۱ - ٤٣٠) ورقمه/ ۷۵۷: (معونة) – بالعين المهملة، والنون –، وكذلك هــي في مجمــع الزوائد (۲۳/۱). ووقع في المطبوع من الآحاد لابن أبي عاصم عن محمد بن خلف بن نصر عن يجيى بن صالح (٤٦٣/٤) ورقمه/ ۲۸۲۲: (مغيثة)... والله أعلم بالصواب.

(٢) بالعين المفتوحة، والصاد المهملتين، وفي آخره النون-على الصحيح-. وقد وقع هذا اللفظ مصحفاً في عدد من مصادر الحديث. وانظر: المغني لابن طاهر(ص/ ١٧٤).

(٣) المعجم الكبير (٩١/٧) ورقمه/ ٢٤٧٢، ورواه عنه: أبو نعيم في المعرفة (٣) المعجم الكبير (٩١/٧) ورقمه/ ٢٥٤٠ غير أنه وقع فيه: (سعيد بن يزيد)، بدلاً من: (يزيد بسن سعيد)، وهو كذلك في مخطوطة المعرفة (ترجمة: سويد أبي عبد الله). والحديث ذكره الرعيني في الجامع (ترجمة: سويد - أيضاً -) عن الطبراني، وفيه: (يزيد بن سعيد) - على الصواب. وقد أفاد ابن عساكر في تأريخه (٣٥/ ١٩٩)، وابن حجر في التعجيل (ص/ ١٩٥) ت/١١٨٣ أن قول من قال: (سعيد بن يزيد) وهم.

(٤) وقع في المطبوع من المعجم: (عبد الله)، وهو تحريف.

ابن سعيد الآهلي ثم العكي عن أبيه به. رواه ابن أبي عاصم (١) بسنده عن أبي اليمان (يعني: الحكم بن نافع) عن ابن عياش به.

والحديث لا يصح من الطريقين، فيهما: يزيد بن سعيد بن ذي عصوان، ترجم له البخاري (٢), وابن أبي حاتم (٣), و لم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. ووثقه: ابن حبان (١), وابن شاهين (٥), وهما متساهلان لم يتابعا – فيما أعلمه –، وهذا كله لا يكفي لمعرفة حاله. وشيخه عتبة بن أبي حكيم هو: أبو العباس الهمداني، ضعفه جماعة: ابن معين (٢), والإمام أحمد (٧), والجوز جاني (٨), والنسائي (٩), وابن عدي (١١), والسدار قطني (١١), وغيرهم.

وعبد الله بن سوید-في طریق يجيى بن صالح الوحاظي- لم أقف علـــى ترجمة له، أورد حديثه هذا الهيثمي في مجمــع الزوائـــد(١٢)، وعـــزاه إلى

الآحاد (٥/٤/٥) ورقمه/ ٢٨٢٢.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٨/٨٣) ت/٣٢٣١.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٢٩٧/٩) ت/١١٢٣.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٧/٢٤/٧).

<sup>(</sup>٥) كما في: التعجيل(ص/٥٩٥-٢٩٦) ت/١١٨٣.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح (٢/١٧٦) ت/ ٢٠٤٤.

<sup>(</sup>٧) كما في: المصدر المتقدم (٣٧٠/٦).

<sup>(</sup>A) أحوال الرجال (ص/۱۷۲) ت/٩٠٩.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء (ص/ ٢١٤) ت/١٥، ووقع في المطبوع منه: (علبة)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۰) الكامل (٥/٧٥٣).

<sup>(</sup>۱۱) السنن (۲/۱).

<sup>(11) (11) (17).</sup> 

الطبراني، ثم قال: (وفيه من لم أعرفهم) اه... وعبد الله بن سعيد الآهلي، وأبوه-في الطريق الأحرى، طريق إسماعيل بن عياش-وهم، والصواب ما تقدّم في الإسناد الأول، نبه عليه أبو موسى (۱)، وابن الأثير (۲)، وابن حجر (۳)، في آخرين.

والحديث عزاه ابن حجر في الإصابة (٤) إلى: الباوردي، وابن السكن، وابن السكن، وابن شاهين-أيضاً-.

وروى نعيم بن حماد في الفتن<sup>(٥)</sup> عن أبي أبوب عن أرطاة عمن حدثه عن كعب قال: (يُستخلف رجل من قريش...)، فذكر حديثاً فيه طول، قال فيه: (فيسير أهل اليمن، فيقابلهم لخم، وجذام [وذكر غيرهما]، فيترلون لهم الطعام والشراب، والقليل والكثير، ويكونون يومئذ مغوثة لليمن، كما كان يوسف مغوثة لإخوته بمصر...) الخ. ونعيم بن حماد له أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها، وضعفه غير واحد. وشيخه أبو أيوب اسمه: سليمان بن داود النماذكوني، وهو متروك الحديث لا شيء وتقدما -. والإسناد منقطع بين أرطاة (وهو: ابن المنذر الحمصي)، وكعب الأحبار. وكعب تابعي، والحديث من قوله، فهو مما يسمى عند المحدثين بالمقطوع.

<sup>(</sup>١) كما في: الإصابة (١٢٦/٢) ت/٣٧٦٣.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٢/٢٦) ت/٢٠٨٩.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢/٢٦) ت/ ٣٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) (٢/١١) ت/١١٥٥.

<sup>(</sup>٥) (١/١٨ - ٤٠٤) ورقمه/ ١٢١٨.

﴿ وَفِي فَضَائُلَ لِخُم، وَجَذَام: حديث عمرو بن عبسة ينميه: (والإيمانُ عِمانَ، إلى لِخَمَ، وَجُذَامَ)، ونحوه حديثي: أنس بن مالك، وأبي كبشة الأغاري-رضي الله عنهم-... الأول حديث صحيح، والثاني حسن لغيره، وراهما الإمام أحمد، وغيره. والأخير رواه الطبراني، وقد أخطأ فيه بعض رواته -كما سيأتي-(١).

أوروى الطبراني، وغيره من حديث عبد الله بن عـوف ينميـه: (الإيمان يمان في خندف $(^{(1)})$ ، وجذام)... وهو في جذام حـديث حـسن لغيره-وسيأتي $(^{(7)})$ .

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على خمسة أحاديث، مرفوعة كلها.
 منها حديث صحيح. وحديثان حسنان لغيرهما. ومثلهما ضعيفان.

<sup>(</sup>١) وأرقامها على التوالي/ ٤٩٨، ٥١٠، ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) -بكسر الخاء المعجمة، وسكون النون، وكسر الذال المعجمــة، وفي آخرهـــا الفاء-، نسبة إلى امرأة اسمها ليلى، عرفت بذلك... وهي من قبائل قضاعة، من إلياس بن مضر.

<sup>-</sup>انظر: الإنباه(ص/۸۱-۸۳)، والجمهرة(ص/۷۹ وما بعدها)، والأنــساب(۲/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ١١٥.

#### المبحث الخامس والعشرون ما ورد في فضائل عُرب مُضر

١٦ - [١] عن ابن عباس- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (إذًا اختلفَ النَّاسُ فالعدلُ في مُضَو).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي بين عبدالغزيز عن ابن المؤمل عن الأصبهاني<sup>(۲)</sup> عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن عبدالله بن المؤمل عن المثنى بن الصباح عن عطاء عنه، به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (من طريق عبدالله بن المؤمل، والمثنى بين السصباح، وكلاهما ضعيف، وقد وثقا)اهي. وعبدالله بن المؤمل ضعيف لا يحتج بهوتقدم-، وبه أعل ابن أبي خيثمة<sup>(٤)</sup> الحديث. وانفرد برواية الحديث عن ابن المؤمل حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. والمثنى بن الصباح هو: اليماني، وضعيف، تركه غير واحد، واختلط بأخرة فلم يتميز حديثه<sup>(٥)</sup>. وعلي بن عبدالعزيز –شيخ الطبراني- هو: البغوي.

<sup>(</sup>۱) (۱۱/۱۱) ورقمه/ ۱۱٤۱۸.

<sup>(</sup>٢) وعن ابن الأصبهاني رواه-أيضاً-: ابن أبي خيثمة في تأريخه (أحبار المكيين منه) ص/٣٥٣ رقم/٣٤٣.

<sup>.(01/10)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) الموضع المتقدم من كتابه.

<sup>(</sup>٥) انظر: العلل للإمام أحمد –رواية: عبدالله – (٢٩٨/٢) رقم السنص/ ٢٣٢٤، والضعفاء للعقيلي (٢٤٩/٤) ت/١٨٤٤، والجرح والتعـــديل (٣٢٤/٨) ت/ ١٤٩٤، والميزان (٣٥٥/٤) ت/ ٢٠٦١.

والحديث رواه -أيضاً- أبو يعلى (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محميد بن عبد الرحمن به، ولم يذكر في إسناده المثنى بن الصباح، وكذا هو في المصنف لابن أبي شيبة (٢). وعبدالله بن المؤمل روى عن عطاء بن أبي رباح، كما في تهذيب الكمال، وعلمت أنه ضعيف.

وروى الإمام أحمد في الفضائل<sup>(۳)</sup> عن أبي كامل عن حماد عن قتادة عن دَغفل<sup>(٤)</sup> السدوسي قال: (ما اختلف الناس قط إلا كان الحق في مضر)... وقتادة هو: ابن دعامة، مدلس، لم يصرح بالتحديث. واسم أبي كامل: مظفر بن مدرك البغدادي، وحماد هو: ابن سلمة. وهذا أثرمقطوع؛ لأن دغفل هو: ابن حنظلة بن زيد النسابة المشهور، لم يصحعده في الصحابة، وهو من المخضرمين<sup>(٥)</sup>.

۱۷ه-[۲] عن أبي الطفيل الكناي- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (ألا رجل يُخبِرُني عنْ مُضَر)؟ فقال رجل من القوم: أنا أحبرك عنهم، يا رسول الله، أما وجهها الذي فيه سمعها، وبصرها فهذا الحي من قريش. وأما لسالها الذي تعرب به في

<sup>(</sup>۱) (۶/۲۹۹–۳۹۷)ورقمه/۱۹۸۹.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۳۹۷-۳۹۷)ورقمه/ ۲۵۱۹.

<sup>(</sup>٣) (٢/٨٣٣) ورقمه/ ١٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) بمعجمة، وفاء-وزن: جعفر-. عن الحافظ في: التقريب (ص/٣١٠) ت/١٨٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: أسد الغابة (٨/٢) ت/١٥١٣، وتذكرة الطالب (ص/١٥).

أنديتها فهذا الحي من بني أسد بن خزيمة. وأما كاهلها (١) فهذا الحي من بني تميم بن مر. وأما فرسالها فهذا الحي من قيس عيلان، قال: فنظرتُ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم - كالمصدق له.

رواه: البزار (۲) عن محمد بن عثمان الواسطي عن أبي بلال الأشعري عن القاسم بن محمد الأسدي عن معروف بن خربوذ عنه به .... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲) وقال وقد عيزاه إليه -: (وفيه مسن لم أعرفهم)اه.... ورواة إسناده معروفون؛ محمد بن عثمان هو: ابن مخله الواسطي التمار، وأبو بلال الأشعري مختلف في اسمه، وهو ضعيف الحديث. حدث به عن القاسم بن محمد الأسدي، وهو: أبو نحيك الكوفي. حدث به عن معروف بن خربوذ، وهو: المكي، ضعفه بعض النقاد، لأوهام له، وأورد العقيلي حديثه هذا في ترجمته من الضعفاء (٤)، وقال: (لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به)اه.... وهو كما قال؛ فالحديث: ضعيف، وضعفه: الحافظ في مختصر زوائد البزار (٥).

<sup>(</sup>١) مضر كاهل العرب، وتميم كاهل مضر. وهو مأخوذ من كاهل البعير، وهو: مقدم ظهره، وهو الذي يكون عليه المحمل. عن ابن الأثير في النهاية(باب: الكاف مسع الهاء) ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>۲) (۲/۷ ، ۲ - ۲ ، ۷)ورقمه/ ۲۷۷۸.

<sup>.(</sup>٤0/1.)(٣)

<sup>.(</sup>٢٢./٤)(٤)

<sup>·(</sup>TX · - TY9/Y) (0)

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على حديثين، مرفوعين، ضعيفين. وذكرت فيه أثراً واحداً مقطوعاً من خارج كتب نطاق البحث عقب حديث بمعناه – والله الموفق برحمته –.

## المبحث السادس والعشرون ما ورد في فضائل بني المنتفق<sup>(١)</sup>

الله-صلى الله عليه وسلم -، ومعه صاحب له يقال له: فيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا، وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب، فأتينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حين انصرف من صلاة الغداة... فذكر حديثاً طويلاً فيه ذكر علم الله للغيب، وآخر الزمان، والبعث، والعرض، والحوض، والجزاء، وغير ذلك، ثم قال لقيط: فانصرفنا عنه، ثم قال: (هَا إِنَّ ذَيْنِ، هَا إِنَّ ذَيْنِ (١) لَمِنْ نَفَر لَعَمُو الله كعب بن الخُدارية-أحد بني أبي بكر بن كلاب -: من هم، يا رسول الله ؟ قال: (بَنُو المُنْتَفَق)، قال: (بَنُو المُنْتَفَق أَهْلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، أَهْلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ).

هذا بعض حديث رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن مصعب بن إبراهيم ابن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصقر العسكري، كلاهما عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) ابن عامر بن عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، من قبائل قسيس عيلان بن مضر.

انظر: الجمهرة (ص/۲۹۰/۲۹۱، ۲۹۱–۲۹۹).

 <sup>(</sup>٢) يعنى: أبا رزين لقيط بن عامر، ورفيقه نهيك بن عاصم، وكرر العبارة للمبالغة
 في التنبيه والتأكيد.

انظر: الإصابة (٢٩٥/٣) ت/ ٧٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ٢١١ - ٢١٤) ورقمه/ ٤٧٧.

خالد بن حزام عن عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي<sup>(۱)</sup> عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن لقيط به... وعبد الرحمن بن عياش ترجم له البخاري<sup>(۲)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۳)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً ، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(3)</sup> وهو معروف التساهل –، ولم يذكروا جميعاً في الرواة عنه سوى عبد الرحمن بن المغيرة<sup>(6)</sup>. وقال الحافظ<sup>(۱)</sup>: (مقبول) اه...

ودلهم بن الأسود بن عبد الله تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن عياش ( $^{(V)}$ ), وترجم له ابن أبي حاتم  $^{(A)}$ ), ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانفرد ابن حبان –فيما أعلم –بذكره في الثقات ( $^{(P)}$ ) وقال الذهبي  $^{(V)}$ : (لا يعرف)، وقال ابن حجر  $^{(V)}$ : (مقبول) اهد، يعني: إذا توبع وإلا فلين الحديث – كما هو اصطلاحه –، ولا أعلم أحداً تابعه، أو تابع تلميذه عبد الرحمن بن عياش عليه – والله أعلم –.

<sup>(</sup>١) وقع في المطبوع: (المسمعي)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٥/٥٣٥) ت/ ١٠٦٧.

<sup>(</sup>٣) الجرح (٢٧١/٥) ت/١٢٨٠.

<sup>.(</sup>Y \/Y) (£)

<sup>(</sup>٥) وأفاد الذهبي في الميزان (٣/٤/٣) ت/٤٩٣٢ أنه لم يرو عنه غيره.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٥٩٤) ت/٤٠٠٢.

<sup>(</sup>٧) قاله الذهبي في الميزان (٢١٨/٢) ت/ ٢٦٧٨.

<sup>(</sup>٨) الجرح (٤٣٦/٣) ت/ ١٩٨٥.

<sup>.(</sup>٢٩١/٦) (٩)

<sup>(</sup>۱۰) الميزان (۲۱۸/۲) ت/۲۹۷۸.

<sup>(</sup>۱۱) التقريب (ص/ ۳۱۰) ت/۱۸۳۸.

ورواه: عبد الله بن الإمام أحمد (۱) فذكر رجلاً يكنى أبا الأسود بين دلهم بن الأسود وعاصم بن لقيط، فقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن عصعب بن الزبير الزبيري عن عبد الرحمن بن المغيرة عن عبدالرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود عن أبي الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً خرج وافداً إلى رسول الله—صلى الله عليه وسلم -... بنحو هذا الحديث، غير أن له في الشاهد فيه: (إن هذين لعمو إلهك من أتقى الناس في الأولى، وفي الآخرة)، فقال له كعب بن الخدارية—أحد بني بكر بن كلاب -: من هم يا رسول الله ؟ قال: (بنو المنتفق أهل ذلك) اهـ.. وله في السنة: قال دلهم: (وحدثنيه ابن أبي الأسود عن عاصم بن لقيط) اهـ.، بدلاً من قوله: (أبو الأسود) –فيما تقدم -. وأبو الأسود –أو: ابن الأسود لم أعرفه -، ولم أره مذكوراً في شيوخ دلهم بن الأسود رواه –مرة –عن البه السود بن عبد الله –كما سيأتي في بعض طرق الحديث –والله سبحانه أبيه –الأسود بن عبد الله –كما سيأتي في بعض طرق الحديث –والله سبحانه أعلم -.

ويرى الهيثمي أن رواية عاصم بن لقيط عن لقيط مرسلة؛ فقد أورد الحديث في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني في الكبير، وعبد الله في زياداته على المسند -: (وأحد طريقي عبد الله إسناده متصل<sup>(۱۳)</sup>،

<sup>(</sup>۱) زیاداته علی المسند (۱۲۱/۲۳ – ۱۲۸) ورقمه/ ۱۹۲۰، والسنة (۲/۵۸۶ – ۶۸۹) ورقمه/ ۱۱۲۰.

<sup>·(</sup>TE./1.) (Y)

<sup>(</sup>٣) يعنى: إسناده عن دلهم عن أبيه عن عمه لقيط - كما سيأتي --.

ورجالها ثقات. والإسناد الآخر، وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً ) اهـ..

ورواه: عبد الله بن الإمام أحمد (۱) – مرة – بالسند المتقدم نفسه عن دلهم ابن الأسود، وفيه قال: دلهم بن الأسود عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر  $(^{(1)}$ ... والأسود أبو دلهم ترجم له البخاري (۱) وابن أبي حاتم (۱) ولم يذكرا فيه حرحاً وتعديلاً. وانفرد – فيما أعلم – ابن حبان بذكره في الثقات (۱) وكلهم لم يذكر في الرواة عنه غير ابنه دلهم بن الأسود؛ فالإسناد: ضعيف، علمت قول الهيثمي فيه فيما تقدّم – آنفاً – نقله عنه.

وفي إسناد الحديث أوجه أخرى غير ما تقدّم... فقد رواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي به، وفيه: دلهم بن الأسود بن عبد الله عن حده عبد الله عن عمه لقيط بن عامر -قال دلهم: وحدثني أيضاً: أبي الأسود بن عبدالله عن عاصم بن لقيط بن عامر أن لقيط بن عامر-، فذكره. وقال الشيخ عاصم بن لقيط بن عامر أن لقيط بن عامر-، فذكره. وقال الشيخ

<sup>(</sup>١) في الموضعين نفسيهما، من زيادتيه المتقدمين.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: أبو داود (٣/٧٧٥ - ٥٧٨) ورقمه/ ٣٢٦٦، وابن بشكوال في الغوامض (٢/٦١ - ٤٢٧) ورقمه/ ٣٩٤ بسنديهما عن دلهم بن الأسود به، دون الشاهد.

وعزاه الحافظ في الإصابة (٢٩٥/٣) ت/٧٤٠٨ إلى ابن أبي خيثمة، وَ (٣٣٠/٣) ت/٧٥٥٥ إلى ابن شاهين.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (١٤٤٧) ت/١٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) الجرح (٢٩٣/٢) ت/ ١٠٧٥.

<sup>.( 4/ 1) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) (١/٢٨٦ - ٢٨٩) ورقمه/ ٦٣٦.

الألباني-عقبه -: (إسناده ضعيف) اه... وكان ابن أبي عاصم (١) قد روى قبله بعضاً منه دون الشاهد، وضعف الألباني إسناده، قال: (إسناده ضعيف؛ دلهم بن الأسود، وجده عبد الله بن حاجب (٢) قال الذهبي: لا يعرفان. قلت: ومثلهما عبد الرحمن بن عياش الأنصاري-وهو السمعي القبائي - لم يوثقه غير ابن حبان، وفي التقريب: مقبول) اه..، ثم أفاد أن الأسود بن عبد الله أبا دلهم مجهول-أيضاً...

والحديث من طريق دلهم عن أبيه عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر رواه-أيضاً -: البخاري-تعليقاً-في التأريخ الكبير<sup>(٣)</sup> عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن عبد الرحمن بن المغيرة به، دون الشاهد، غير أن فيه: (عبد الرحمن بن القاسم)، بدلاً من: (عبد الرحمن بن عياش)، وقال المعلمي في تعليقه عليه: (في الهامش: " صوابه عبد الرحمن بن عياش، وكذا هو في باب عبد الرحمن، فانظره ". أقول: وهو في عامة الكتب عبد الرحمن بن عياش...) اه...

ورواه: الحاكم في المستدرك<sup>(1)</sup> بسنده عن يعقوب بن عيسى عن عبد الرحمن بن المغيرة به، وفيه: دلهم بن الأسود عن عبد الله بن حاجب بن عامر عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافداً... الحديث، وفيه قال: (إن هذين لعمرو إلهك من أصدق الناس، وأتقى الناس لله في

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٣١) ورقمه/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الميزان (١١٩/٣) ت/ ٤٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) (٣/١٤١ - ٥٥٠) ت/١٥٥٨.

<sup>.(078 - 07./8)(8)</sup> 

الأول، والآخر)، فقال كعب بن فلان-أحد بني بكر بن كلاب -: من هم، يا رسول الله ؟ قال: (بنو المنتفق). وقال الحاكم عقبه: (هذا حديث حامع في الباب، صحيح الإسناد، كلهم مدنيون، ولم يخرجاه) اهد، وتعقبه الذهبي في التلخيص<sup>(۱)</sup> بقوله: (يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف) اهد، وهو كما قال، وفاته إعلاله بعبد الرحمن بن عياش، ودلهم ابن الأسود. وكذا بعبد الله بن حاجب فإنه مجهول<sup>(۱)</sup>، وأبوه لم أقف على ترجمة له.

وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف؛ لضعف بعض رواته، وجهالة آخرين، ولاضطراب إسناده، وفيه ألفاظ منكرة في غير موضع الشاهد، قال فيه ابن كثير (۳): (حديث غريب جداً، وألفاظه في بعضها نكارة) اهد، وقال الحافظ ابن حجر (٤): (حديث غريب جداً) اهد.

وقواه ابن القيم (٥)، وقال: (رواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه، ولا في أحد رواته...) الخ. وحسن الحافظ ابن حجر (١) إستناده... والأول أشبه بالصواب؛ لما تقدّم شرحه مفصلاً – والله الموفق –.

<sup>.(071/2)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) قاله ابن حجر في التقريب (ص/ ٤٩٧) ت/٣٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨٢/٥).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد (٨٨/٣ - ٥٩١).

<sup>(</sup>٦) الإصابة (٢٩٥/٣) ت/٧٤٠٨.

## المبحث السابع والعشرون ما ورد في فضائل بني ناجية <sup>(١)</sup>

٥٢١-٥٢٩ [٣-١] عن سعد بن أبي وقاص صلح قسال: قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم البني ناجية: (همْ مِنِّي، وأَنَا مِنْهُم).

هذا حديث يرويه شعبة بن الحجاج، واختلف عنه... فــرواه: أبــو سعيد (وهو: مولى بني هاشم) عنه عن سماك بن حرب عن ابن أخ لسعد عن عمه سعد بن أبي وقاص به... رواه: الإمام أحمد(٢) عن أبي سعيد وهذا لفظه-. وابن أخ سعد لم أر من سماه، وحديثه عن عمه مرسل(٣).

ورواه محمد بن جعفر (غندر) عنه عن سماك عن ابن أخ لسعد به، بنحوه، مرسلاً لم يذكر سعداً في الإسناد -... رواه: الإمام أحمد لا أيضاً عن غندر. وذكره الهيثمي (٥) وقال: (رواه: أحمد متصلاً، ومرسلاً ابناحتصار عن ابن المسند عن ابن أخ لسسعد و لم يسسمه الم وبقية رجالهما رجال الصحيح) اهد.

<sup>(</sup>۱) -بالنون، والجيم-: عدد كثير من بني سامة بن لؤي، نسبوا إلى أمهم: ناجية بنت جرم بن ربَّان، كانت تحت سامة بن لؤي، إليها نسب ولد زوجها. -انظر: الجمهرة (۱۷۳-۱۷۷)، والأنساب(۲/۵).

<sup>(</sup>٢) (٣/٧٥)ورقمه/ ١٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/٢٦٣) ورقمه/ ٤٩٢، وتحفـــة التحـــصيل (ص/٦٤٠) ت/ ١٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) (٧/٣٥)ورقمه/ ١٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (١٠/١٠).

ورواه: غندر – مرة – عنه عن سعد بن إبراهيم (هو: ابن عبد الرحمن ابن عوف) قال: يروون عن سعيد بن زيد – الله – يرفعه: (هم حي هني). قال شعبة: وأحسبه قال: (وأنا منهم)... رواه أبو يعلى (۱) عن موسى بن حيان عن غندر به (۲). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱)، وقال – وقد عزاه إليه –: (ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعد (۱۱) بن إبراهيم لم يسمع من سعيد بن زيد) اهد، وهو كما قال، بله لم يلق أحداً من الصحابة قاله: علي بن المديني (۱۱)؛ فالإسناد: منقطع. ولم يسم سعد بن إبراهيم من رواه عن سعيد بن زيد. وفيه – أيضاً – شيخ أبي يعلى، بحثت عن ترجمة له، فلم أظفر بشيء.

ورواه: أبو داود الطيالسي<sup>(۱)</sup> عنه عن سماك عن رجل عن عمه عـــن سعد بن أبي وقاص به... وهذا إسناد مجهول؛ فيه راويان لم يسميان.

فهؤلاء: أبو سعيد، ومحمد بن جعفر غندر، وأبو داود احتلفوا في سياق الإسناد عن شعبة... وأثبتهم في حديث شعبة: غندر، قال ابن المبارك (٧): (إذا احتلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۰۲–۲۰۳)و رقمه/ ۹۰۸.

<sup>(</sup>٢) ورواه-أيضاً-: الإمام أحمد في الفضائل (٨٥٠-٨٤٩/٢) ورقمه/ ١٥٧١ عن غندر به -أيضاً-.

<sup>.(0./1.)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) في المجمع (سعيد)، وهذا تحريف.

<sup>(</sup>٥) كما في: جامع التحصيل (ص/١٨٠) ت٢٢٤/٠

<sup>(</sup>٦) المسند(١/٣٠) ورقمه/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٢٢١/٧) ت/١٢٢٤.

بينهم)، وقال الإمام أحمد (۱): (ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر)، وقال العجلي (۲): (غندر من أثبت الناس في حديث شعبة). واختلف عن غندر في حديثه هذا عن شعبة على وجهين – كما تقدم ما أصحهما: حديث الإمام أحمد عنه، وهو مرسل، والمرسل على رأي جمهور المحدثين من أنواع الضعيف. وسماك بن حرب هو: ابن أوس الذهلي، اختلف عن شعبة عنه في سياق الإسناد على ثلاثة أوجه – كما تقدم بيانه مفصلاً – ... وقال فيه ابن عمار: (يقولون إنه كان يغلط، ويختلفون في حديثه)، وقال الذهبي: (هو ثقة ساء حفظه)، وقال ابن عمار حجر: (صدوق ... تغير بأخرة، فكان ربما يلقن)اه، وشعبة من قدماء أصحابه (۲).

<sup>(</sup>١) كما في: العلل (٧٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) كما في: المصدر نفسه (٧٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: هذيب الكمال (١٢٠/١٢).

### المبحث الثامن والعشرون ما ورد في فضائل بني النخع (١)

٥٢٢ - [١] عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: (شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعُو لهذا الحيِّ مــنَ النَّخَــعِ -أوْ قالَ: يُشْنِي عَلَيهِمْ - حتَّى تَمنَّيتُ أنِّي رجلٌ مِنْهُم).

رواه الإمام أحمد (٢) — واللفظ له — عن طلق بن غنام بن طلق، ورواه - أيضاً —: البزار (٣) عن إسحاق بن عبدالله بن محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبي زكريا، كلاهما عن زكريا بن عبدالله بن يزيد الصهباني عن أبيه قال: حدثني شيخ من بني أسد — إما قال: شقيق، وإما قال: زر (٤) —، قال البزار في إسناده: عن زر — دون شك — عن ابن مسعود به... وللبزار: (لقد سمعت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يثني على النجع، حتى تمنيت أن يكون قومي من النجع)، وقال —عقبه —: (لا نعلم يروى بهذا الله في إلا بهذا الإسناد عن عبدالله). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥)، وزاد في

<sup>(</sup>١) -بالنون، والخاء المعجمة، بعدها العين المهملة-هذه النسبة إلى النخع، واسمه: حَسْر-بالفتح-بن عمرو بن علة بن حَلد بن مالك بن أدد. سمي النخع لأنه ذهب عسن قومه. وولد: مالكاً، وعوفا. وفيهما بطون.

<sup>-</sup>انظر: نسب معد(١/٩٨٦-٢٩١)، والجمهرة(ص/١٤-١٥)، والانباه(ص/ ١١٧-١١٦)، والأنساب(٥/٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) (۱/۲۷۱–۳۷۷)ورقمه/ ۲۸۲۱.

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣١٤/٣) ورقمه/ ٢٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) يعنى: شقيق بن سلمة، أو: زر بن حبيش، وكلاهما ثقة مشهور.

<sup>.(01/1.)(0)</sup> 

عزوه إلى الطبراني في الكبير، ثم قال: (ورجال أحمد ثقات) اهم، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۱). وزكريا بن عبدالله الصهباني تسرجم له البخاري (۲)، وابن أبي حاتم (۳)، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، وأورده الأزدي في الضعفاء، وقال (۱): (منكر الحديث)، وذكر حديثه هذا (۱)، فمثله لا يحتمل تفرده به، ولا عبرة بتوثيق ابن حبان له؛ لتساهله وعدم موافقة أحد له؛ فالحديث: ضعيف؛ لضعف إسناده، ولا أعلم له طرقاً أخرى، ولا شواهد.

وفي سند البزار: شيخه إسحاق بن عبدالله، لم أقف على ترجمة له. يرويه عن يجيى بن أبي زكريا، ولم أعرفه، إلا أن يكون: أبو مروان الغساني، وهو ضعيف<sup>(۷)</sup>. أو يكون متحرفاً عن: يجيى أبي زكريا، وهو: الحماني، يروي عن الصهباني هذا، فإن كان: فهو ضعيف متهم بسرقة الحديث. والحديث وارد من غير هذا الطريق -كما تقدم- عند الإمام أحمد.

<sup>.(</sup>٧٠٣/٧)(1)

<sup>(</sup>۲) التأريخ الكبير (٣/٤٢٤)ت/ ١٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٩٨/٣)ت/٢٧٠٤.

<sup>(3) (</sup>A/YOY).

<sup>(</sup>٥) كما في: الميزان (٢٦٣/٢) ت/ ٢٨٧٩، وتعجيــل المنفعــة (ص/٩٥) ت/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) كما في: لسان الميزان (٤٨١/٢) ت/ ١٩٣٥.

# المبحث التاسع والعشرون الأحاديث الواردة في فضل جمع من القبائل والطوائف

٥٢٣ – [١] عن عمرو بن عبسة السلمي – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (خيرُ الرِّجالِ رجالُ أهلِ السيمَنِ، والإيمانُ يمانِ (١)، إلى لخم، وجُذَام، وعَامِلةً (٢). ومأكولُ حِمْيَرٍ (٣)، خسيرٌ

(۱) ظاهرة نسبة الإيمان إلى أهل اليمن؛ لأن أصل يمان: (يمينيّ)، فحدفت ياء النسب، وعوض بالألف بدلها. قاله الحافظ في الفتح(١٥/٦)، ثم ذكر أنه اختلف في المراد منه على أقوال، ونقل عن ابن الصلاح أنه لا مانع من إحراء الكلام على ظاهره، وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق، وغيرهم، وأنه لا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم. وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد(١٦٤/٢)، وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح(ص/١٠٤٠)، والقول الحسن للشوكاني(ص/٥٥).

(۲) -بفتح العين، والميم المكسورة، بينهما الألف، وفي آخرها اللام-قبيلة من ولد الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشحب بن عريب بن زيد بسن كهلان. وولد: الزُّهد، ومعاوية، أمهما: عاملة بنت مالك القضاعية، إليها ينسبون، وكما يعرفون. وولد كل منهما جماعة... وقيل في نسبتهم غير ذلك. -انظر: نسسب معد(١٩٨/١ وما بعدها)، والجمهرة (ص/١٥٤-٤٢٠)، والانباه (ص/١٠٢-٤٠١)، والأنساب (١٨/٤).

(٣) المأكول: الرعية، والآكلون: الملوك، جعلوا أموال الرعية مأكلة. أراد: أن عوام اهل اليمن خير من ملوكهم. وقيل: أراد بمأكولهم من مات منهم فأكلتهم الأرض. أي: هم خير من الأحياء الآكلين، وهم الباقون. قاله ابن الأثير في النهاية(باب: الهمزة مع الكاف) ١٩/١.

منْ آكلِهَا، وحَضْرَمَوْتُ (١) خيرٌ منْ بني الحَارِث (٢))، وقال: (أَمَــرِينَ أَنْ أَصَلِّي عَلَيْهِمْ فَصَلَيْتُ عَلَيْهِمْ مَرَّتَينَ)، يعني: قريشاً، والآمر هو الله –عز وجل–. ثم قال: (لأسلمُ، وغفارُ، ومزينةُ، وأخلاطُهمْ منْ جُهينةَ خيرٌ منْ بني أسدَ، وتميمَ، وغطفانَ، وهوازنَ عندَ اللهِ—عزَّ وجلَّ— يومَ القيامَة... وأكثرُ القبائلَ في الجنَّة: مذحجُ، ومَأْكُولُ).

رواه: الإمام أحمد (٣) عن أبي المغيرة (٤) عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عنه به... وهذا إسناد

<sup>(</sup>١) - بفتح الحاء المهملة، وسكون الضاد المنقوطة، وفتح الراء-: قبيلة مشهورة من قحطان. ومن بطونها: الصدف ابن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بسن حسضرموت. ويقال: إن حضرموت هو ابن يَقْطَن - أحي قحطان - ، وقيل: حضرموت من ولد حمير بن سبأ - والله أعلم - .

<sup>-</sup>انظر: الجمهرة(ص/٤٦٠، ٤٦٣، ٤٧٩)، والانباه(ص/١٢٠)، والأنــساب(٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) ابن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد ابن مالك بن أدد، من قحطان. ومن أهل الأنساب من ينسبهم إلى الحارث بن كعب بلندكور في جر النسب المتقدم.

<sup>-</sup>انظر: نسب معد(١/٨٢٦وما بعدها)، والجمهرة(ص/٤١٦-٤١٧)، والأنساب (ص/١٦-٤١٧).

<sup>(</sup>٣) (١٩٦-١٩٠/٣٢)ورقمه/ ١٩٤٤٥-١٩٤٤، وهو في الفـــضائل لـــه(٢/ ٨٧٨-٨٧٧) ورقمه/ ١٦٥٠.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن أبي خيثمة في تأريخه(١١٦٩/١)ورقمه/١٨٨ عن عبدالوهاب بــن نجدة، والنسائي في السنن الكبرى (٩٢/٥) وروقمه/ ٨٣٥١، وفي الفضائل (ص/١٩٤) ورقمه/ ٢٤٦ عن عمران بن بكار، ورواه: الطبراني في مسند الـــشاميين (٨٩/٢) ورقمه/ ٣٤٦ عن عمر بن عبد الوهاب بن نجدة وخالد أبي يزيد، ثلاثتــهم عــن أبي

صحيح، وأبو المغيرة هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان هو: السكسكي.

والحديث رواه-أيضاً-(١)عن حسن بن موسى عن زهير بن معاوية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رجل عن عمرو بن عبسة به، بنحوه، وزاد: (وأنا يمان)، بعد قوله: (والإيمان يمان)، ولم يذكر مأكولاً في آخر الحديث. وهذا إسناد فيه رجل لم يسم(١)، فالحديث: حسن لغيره بطريق عبد الرحمن بن عائذ الأزدي.

٥٢٤ - [٢] عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قــال: سمعــت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الإيمانُ يمان، وردءُ الإيمانِ

المغيرة... ولابن أبي خيثمة أوله. وليس للنسائي فيه سوى قوله: (أكبر القبائل في الجنة: مذحج) -لم يزد-. ورواه: ابن أبي عاصم في الآحاد (٢٦١/٤) ورقمه/ ٢٦٦٩- ٢٢٧٠ من طرق عن عمرو بن عبسة، بقوله: (الإيمان يمان)، ورواه-أياضًا-: (٢٦٥/٢-٢٦٥) ورقمه/ ٢٢٨٢، ٢٢٨٣ من طرق عنه، بقوله: (خير الوجال رجال أهل اليمن، والإيمان يمان إلى لخم، وجذام، وعاملة، ومأكول حمير خير من آكلها، وأكثر القبائل في الجنة مذحج)... وانظر: التأريخ الكبير للبخاري (٤/٨٤٢-٢٤٩)، والمعرفة ليعقوب (٢/٣٧٧-٣٢٨) وشرح المشكل للطحاوي (٢/٣٧٦-٢٧٥)ورقم/ والمعرفة ليعقوب (٢/٣٧١) وشرح المشكل للطحاوي (٢/٣٧٦).

<sup>(</sup>۱) (۱۹۸/۳۲) ورقمه/ ۱۹٤٥.

<sup>(</sup>٢) وانظر: مجمع الزوائد (١٠/٣٤)، والتعليق على مسند الإمام أحمد (١٩٩/٣٢).

<sup>(</sup>٣) الرِّدْءُ: العون، والناصر.

<sup>-</sup>النهاية (باب: الراء مع الدال) ٢١٣/٢، وفي المطبوع من مسند البـزار: (ردأ)،

في قحطانَ، والقسوةُ في ولد عدنانَ (١)، حمْيرُ رأسُ العسرب ونابُهَا، ومذحجُ (١) هامُها وعصمتُها، والأزدُ كاهِلُها وجُمجُمتُها، وهمسدانُ (١)

وأظنه خطأ –والله أعلم–.

(۱) عدنان، وقحطان هما أصل العرب. ولا خلاف بين أهل العلم بالنسب أن العرب كلها يجمعها حذمان-والجذم الأصل-، فأحدهما: -عدنان، والآخر: قحطان. فإلى هذين الجذمين ينتمي كل عربي في الأرض. وهذان الجذمان لهما شمسة، شعوب، وإن شئت قلت ثلاثة شعوب، تفرقت منها قبائل العرب. فالخمسة: مضر-بحشوها من أغار-، وقضاعة، وسبأ، وحضرموت. والثلاثة: نزار، وسبأ، وحضرموت. وولد عدنان كلهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم-عليهما السلام-، وكذا ولد قحطان-على قول طائفة من أهل العلم بالنسب-، ومنهم من نسبه إلى إرم بن سام ابن نوح. واليمانية كلها راجعهة إلى قحطان، ومنهم من نسبه إلى عابر بن شالخ بن سام بن نوح. واليمانية كلها راجعهة إلى قحطان، ومنهم: الأنصار.

-انظر: الجمهرة(ص/٩-١١، ٣٢٩، ٣٢٦-٤٦٤، ٤٨٤-٤٨٥)، والانباه(ص/ ٤٤، ٥٥-٥٩).

(٢) -بفتح الميم، وكسر الذال المعجمة، وكسر الحاء المهملة، والجيم-قبيسل مسن اليمن، ينتسبون إلى مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بسن سبأ. ويقال مذحج أم مالك بن أدد هذا، نسب إليها ولدها، وقيل غير هسذا. وولسد مذحج: حَلْد-ويقال خالد-، ومراد، وسعد العشيرة. ولكل بطون.

-انظر: نسب معد(١٧٦٦ وما بعدها)، والجمهرة(ص/٤٧٦ -٤٧٧)، والانباه (ص/١٦٦)، والأنساب(٥/١٤٠).

(٣) —بفتح الهاء، وسكون الميم، والدال-قبيل من قحطان بساليمن، تنسسب إلى: همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بسن سبأ. وقال معمر أبو عبيدة: (همدان اسمه: أوسلة بن خيار بن بنت كهلان) هسد. فولسد همدان: نوفاً، وولد نوف: خيران، وولد خيران: جشما، وولد حشم: حاشدا، وبكيلا، ومنهما تفرقت همدان. وفيهم بطون كثيرة، ومنها: سبيع، ويام، ومرهبة، وأرحب،

-انظر: نسب معد(٩/٢ . ٥ وما بعدها)، والانباه(ص/١١٩)، والأنساب(٦٤٧/٥).

غارِبُها وذروتُها. اللهمَّ أعزَّ الأنصارَ الَّذينَ أقامَ اللهُ هِمُ الدَّينَ، الَّــذينَ آوَويَ، ونصرُويَ، وحَمَويَ، وهمْ أصـــحَابِي في الـــدُّنيَا، وَشِــيعتَي في الآخِرَةِ، وأوّلُ منْ يدخلُ الجِنَّةَ منْ أُمَّتِي).

رواه: البزار (۱) عن محمد بن عبدالملك الواسطي عن يزيد بن خالد عن عيسى بن طارق عن عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن خفاف ابن عرابة عنه به... وقال: (هذا الحديث لا نعلم يروى عن رسول الله—صلى الله عليه وسلم – إلا من هذا الوجه، هذا الإسناد، وخفاف لا نعلم أسند إلا هذا الحديث). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وعزاه إليه، ثم قال: (والإسناد حسن)اهب، وقوله محل نظر؛ فمجالد وهو: ابن سعيد، ضعيف، وتغير بأخرة، ولا يدرى متى سمع منه عيسى بن يونس –الراوى عنه—، وهو: ابن أبي إسحاق. وخفاف بن عرابة لم أقف على ترجمة له، وعيسى بن طارق قال البزار –أثناء سياق الإسناد—: (لا بأس به)، ولم أقف على ترجمة له، أقف على ترجمة له، أقف على ترجمة له، وعيسى بن طارق قال البزار –أثناء سياق الإسناد—: (لا بأس به)، ولم أقف على ترجمة له، كمن دونه: يزيد بن خالد، ومحمد بسن عبدالملك أقف على ترجمة له، كمن دونه: يزيد بن خالد، ومحمد بسن عبدالملك

والحديث وارد بإسناد آخر، فقد رواه: الرامهرمزي في الأمثال<sup>(۳)</sup> عن محمد بن عبدالله بن أحمد بن موسى عن سماك بن عبدالصمد أبي القاسم الأنصاري عن أبي مسهر عبدالأعلى بن مسهر الغساني عن وهب بن تميم عن الشعبي به، بنحوه، إلا أنه قال في الإسناد: خيفان بن عرابة، بدلاً من

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۲–۲۸) ورقمه/ ٤١٠.

<sup>(1/13).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (ص/٢٣٦-٢٣٧) ورقمه/٥٥١.

خفاف بن عرابة. وقال في مذحج: (هامها، وغلصمتها(١)). وزاد: (والحكمة يمانية... وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار... والأنصار مني، وأنا منهم... اللهم أعز غسان، غسان أكرم العرب في الجاهلية، وأفضل الناس في الإسلام). وفي الإسناد إضافة إلى خفاف-أو خيفانابن عرابة: وهب بن تميم، لم أقف على ترجمته.

وورد في عدد من الأحاديث الصحيحة في قصة الأنسصار، والسبي صلى الله عليه وسلم – يوم حنين، ومنها: ما رواه الإمام أحمد (٢)، وغيره من حديث أبي سعيد – رضي الله عنه –، وفيه قوله – صلى الله عليسه وسلم –: (ألا تجيبوني، ألا تقولون أتيتنا طريداً فأويناك، وأتيتنا خائف فأمناك). وروى الطبراني في الكبير من طريق ابن عباس (٣) – رضي الله عنه – يرفعه: (إن الله –عز وجل – أيدين بأشد العرب ألسنا، وأذرعا: بني قيلة –الأوس والخزرج –). وسنده ضعيف... وقوله في حديث عثمان هذا –يعني: الأنصار –: (... الذين آووني، ونصروني، وحموني) حسس لغيره بها. ولا أعلم لبقية الحديث –حسب بحث على طرقاً أخرى، أو شواهد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي: أعلاها. والغلصمة: أعلى الحلقوم ورأسه، وأصل اللسان .

<sup>-</sup>انظر: لسان العرب (حرف: الميم، فصل: الغين المعجمة) ١٢/ ٤٤١، والقاموس المحيط (باب: الميم، فصل: الغين) ص/ ١٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم/٣٤١.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم/٤٣١.

٥٢٥-[٤] عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: (جدُّ بني عامر جملٌ أحمرُ -أوْ آدَمُ -يأكـلُ مـنْ أطـراف الشَّجرِ - قالَ: وأحسَبهُ قالَ: في رَوضَة -. وغطفانُ أكمةٌ خشناءُ تنفي النَّاسَ عَنْهَا).

وهذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱) عن روح عن علي بن سويد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به... وهذا إسناد حسن، فيه: علي بن سويد، وهو: ابن منحوف السدوسي، لا بأس به، روى له البخاري في صحيحه (۲). وبقية رجاله ثقات رجال البخاري، ومسلم. وروح هو: ابن عبادة القيسي.

وروى ابن أبي عاصم في الآحاد<sup>(٣)</sup> عن عبدالوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن بشر بن عبدالله عن عمرو بن سليمان العوفي رفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم –: (عرضت علي الجنة، ورأيت جد بني تميم هضبة حمراء، لا يضرها من وازرها)، فقال رجل: إلهم إلهم، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (مه مه عنهم، فإلهم عظام الهام، ثبت الأقدام، أنصار الحق في آخر الزمان). وبالسند نفسه (أ): (عرضت على الجدود، فرأيت جد بني عامر جملاً أحمر، يأكل من أطراف

<sup>(</sup>۱) (۱۸/۳۸ – ۱۹) ورقمه/ ۲۲۹۳۰، وهو في الفضائل لـــه(۱۸۳۲/۲)ورقمـــه/ ۱۵۲۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقريب (ص/٦٩٧) ت/ ٤٧٧٨.

<sup>(</sup>٣) (٣/٠٧٠–٣٧١) ورقمه/ ١١٤٩.

<sup>(</sup>٤) (٢/١/٢) ورقمه/ ١٢٢٤. ورواه من طريقه: أبو نعيم في المعرفة(٤/٤٥/٠-٢٠٤٦)ورقمه/٥١٣٥، وابن الأثير في أسد الغابة(٧٣٢/٣).

الشجر، ورأيت جد غطفان صخرة خضراء، تتفجر منها الينابيع. ورأيت جد بني تميم هضبة حمراء لا يضرها من ناوأها). فقال رحل: إلهم إلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (مه مه...) الحديث، وعبدالوهاب بن الضحاك هو: أبو الحارث الحمصي، قال أبو داود: (كان يضع الحديث)، وكذبه أبو حاتم. وإسماعيل بن عياش مدلس، لم يصرح بالتحديث -وتقدما-. وعمرو العوفي لا تعرف له صحبة، ولا رؤية (۱).

وروى الرامهرمزي في الأمثال<sup>(۲)</sup> عن موسى بن زكريا عن عمرو بن الحصين عن ابن علائة عن غالب بن عبيدالله<sup>(۳)</sup> الجزري عن مجاهد عن ابن عباس قال: ذكرت بنو تميم عند النبي-صلى الله عليه وسلم-، فنال منها الأشعث بن قيس. فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-: (مهلاً يا أشعث، فإن تميماً رحانا، وقيساً فرساننا. إن تميماً صخرة صماء، ولا يسضيرها عداوة من عاداها، وهم عظام الهام، رجح الأحلام، ثبت الأقدام، وهم قتلة الدجال، وأنصار الدين في آخر الزمان)... وعمرو بن الحصين هو: العقيلى، ذاهب الحديث، متروك (٤)، كذبه الخطيب البغدادي (٥). وشيخه العقيلى، ذاهب الحديث، متروك (٤)، كذبه الخطيب البغدادي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الإصابة (١/١٤٥) ت/٥٥٨.

<sup>(</sup>۲) (ص/۲۳۷-۲۳۸) ورقمه/۱۱٦.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع من الأمثال: (عبدالله)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص/٤٠٣) ت/٣٩٠ ولابن الجــوزي (٢٢٤/٢) ت/٢٥٥٢، والتقريب (ص/٧٣٣) ت/٢٠٤٧.

<sup>(</sup>٥) تأريخ بغداد (٥/ ٣٩٠).

ابن علائة هو: محمد بن عبدالله بن علائة العقيلي، قال البخاري<sup>(۱)</sup>: (في حديثه نظر)، وقال الحافظ<sup>(۲)</sup>: (صدوق يخطئ). وشيخه: غالب بن عبيدالله هو: العقيلي-كذلك-،متروك الحديث<sup>(۳)</sup>؛ فالإسناد: واه جداً، من طريق هؤلاء العقيليين.

♦ وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رفعه: (هم أشد أمتي على الدجال) – يعني: بني تميم –، وتقدم (٤٠٠٠).

٥٦٦٥-[٥] عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: ذُكرت القبائــل عند النبي- صلى الله عليه وسلم -، فسألوه عن بني عامر، فقال: (جــلٌ أزهرٌ، يأكلُ منْ أطراف الشَّجَر)، وسألوه عن هوازن، فقال: (زهرٌ ينبعُ ماؤُه)، وسألوه عن بني تميم، فقال: (ثُبُتُ الأقدام، رُجُحُ الأحْلام، عظامُ الهَامِ، أشدُ النَّاسِ على الدَّجَّالِ في آخِرِ الزَّمَانِ، هضبةٌ حمراءٌ، لاَ يَضرُها منْ نَاوَأَهَا).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٥)</sup> عن موسى (يعني: ابن هـارون) عـن إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية (هو: محمد بن خازم الضرير) (١) عـن

<sup>(</sup>١) كما في: تمذيب الكمال(٥٢٦/٢٥)، وانظر أقوال أهل العلم فيسه في هسذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) التقريب(ص/۸٦٤) ت/۲۰۷۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضعفاء لابسن الجسوزي(٢/٥٤) ت/٢٦٧٢، والميسزان(٢٥١/٤) ت/٦٦٤٥.

<sup>(</sup>٤) في فضائلهم، ورقمه/٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) (٩/٩٥–٩٦)ورقمه/ ٨٢٠٢.

سلام بن صبيح عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا منصور، ولا عن منصور إلا سلام بن صبيح، تفرد به أبو معاوية) ه... وروى البزار (۲) منه ما ورد في بني تميم فحسب عن إبراهيم بن سعيد عن أبي معاوية به... وقال: (سلام هذا أحسبه: سلام (۲) المدائني، وهو لين الحديث) ه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه سلام بسن صبيح، وثقه ابن حبان (۹)، وبقية رجاله رجال الصحيح) اه... وسلام بن صبيح هذا ترجم له الخطيب في تأريخه (۱)، وساق حديثه هذا بسنده عن أبي الأحوص عن أبي معاوية عنه به، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، قال: (قال أبو الأحوص: قلت لأبي معاوية: من سلام؟ قال: كان يسكن المدائن). وترجم له الذهبي في الميزان (۲)، وقال: (شيخ مدائني، تفرد عنه أبو معاوية الضرير بإسناد قوي إليه عن منصور بن زاذان... ثم ذكسر حديثه هذا، وأنا أحسبه سلاماً الطويل، الواثقي) اه... يعني: سلام بن أبي سليم الطويل المدائني... وما حسبه قريب، فقد روى الحارث بن أبي

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص/٢٣٥-٢٣٦) ورقمــه/١١٤ بسنده عن أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار (٣١١/٣) ورقمه/ ٢٨٢٣.

<sup>(</sup>٣) هكذا، والصحيح: (سلاما).

<sup>(</sup>٤٣/١٠)(٤)

<sup>(</sup>٥) انظر: الثقات (٨/٩٥٩-٢٩٦)، وأشار إلى حديثه هذا.

<sup>(</sup>٢) (٩/٩٥) ت/ ٤٧٧٣.

<sup>(</sup>٧) (٣٧٠-٣٦٩/٢) ت/ ٣٣٤٩، وانظر: لسان الميزان (٨/٣) ت/ ٢٢١.

أسامة في مسنده (۱) – ومن طريقه: أبو نعيم الحديث في الحلية (۲) – الحديث عن أبي النضر (يعني: هاشم بن القاسم) عن سلام بن سليم عن زيد العمي عن منصور بن زاذان به، وزاد: وسألوه عن غطفان، فقال: (زهر ينبع ماؤه). وقال في بني تميم: (أبي الله لبني تميم إلا خيرا)، و: (أنصار الحق في آخو الزمان)... وقال: (غريب من حديث منصور تفرد به أبو النضر عن سلام) اهد، وسلام هذا تقدم أنه متروك الحديث، كذبه ابن خراش مرة – . يروي عن منصور بن زاذان، وعن زيد العمي (۱)، وهدو: أبو الخواري، البصري، ضعيف الحديث – وتقدم – ، وأكثر روايات سلام بسن سليم عنه.

وجاء الحديث من طريق أخرى... فقد رواه: العقيلي في الضعفاء<sup>(1)</sup> – ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية<sup>(0)</sup> – بسنده عن محمد بن شجاع النبهاني عن منصور بن زاذان به، بنحوه... وقال: (الرواية في هذا الباب فيها لين، وضعف، وليس فيها شيء يصح)، وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال ابن المبارك، والبخاري: محمد بن شجاع ليس بشيء)اه...

<sup>(</sup>١) كما في: البغية (٢/٢٩٩-٩٤٣) ورقمه/١٠٣٩.

<sup>.(7./</sup>٣)(٢)

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب الكمال (٢٨٧/١٢).

 $<sup>(\</sup>Lambda \circ - \Lambda \xi/\xi)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (۲۱,۹۹/۱) ت/ ٤٨١.

وعبارة ابن المبارك<sup>(۱)</sup>: (ليس بشيء، ولا يعرف الحديث)، قال نعيم ابن حماد<sup>(۲)</sup>: (ضعيف، أخذ ابن المبارك كتبه، وأراد أن يسمع منه، فرأى منكرات، فلم يسمع منه)، وقال البخاري<sup>(۳)</sup>: (سكتوا عنه)، ومثله قال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>، وقال محمد بن علي المروزي<sup>(۵)</sup>: (ضعيف الحديث، وقد تركوه)، وترجمه ابن عدي في الكامل<sup>(۲)</sup>، وقال: (و لم يرو من الحديث إلا الشيء اليسير)، وقال: الذهبي في الميزان<sup>(۷)</sup>: (وقال غير واحد: متروك). ومنه فالإسناد: ضعيف جداً.

♦ وتقــدم من حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً: (هم أشــد أمتى على الدجال) – يعني: بني تميم – (^).

♦ كما تقدم من حديث بريدة رفعه: (جد بني عامر جمل أحمر –أو: آدم –يأكل من اطراف الشجر –قال: وأحسبه قال: في روضة –)...
 رواه: الإمام أحمد، وهو حديث حسن (٩).

<sup>(</sup>١) كما في: الضعفاء للعقيلي (٨٤/٤).

<sup>(</sup>٢) كما في: قمذيب الكمال(٣٦١/٢٥).

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (١/٥/١)ت/٣٣١.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٢٨٦/٧)ت/ ١٥٤٩.

<sup>(</sup>٥) كما في: قذيب الكمال (٣٦١/٢٥) ت/ ٥٢٨٥.

<sup>(1)(1/1).</sup> 

<sup>(</sup>۷) (۱۳/۵) ت/ ۱۲۲۷.

<sup>(</sup>٨) تقدم في فضائل بني تميم، ورقمه/٤٨٦.

<sup>(</sup>٩) تقدم في فضائل بني عامر، ورقمه/٢٥.

٣١٥-[٣] عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: إن أمداد العرب كثروا على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حتى غموه (١)، وقام إليه المهاجرون يفرجون عنه، حتى قام على عتبة عائشة، فرهقوه، فأسلم رداءه في أيديهم، ووثب على العتبة، فدخل، وقال: (اللهم العنهم). فقالت عائشة: يا رسول الله هلك القوم، فقال: (كلا والله، يَا ابنَة أبي بكر، لقد أشترطت على ربِّي -عز وجل - شرطا، لا خُلفَ فيه، فقلت : إنَّمَا أنا بشر أضيق كما يضيق به البشر، فأي مؤمن بدرت إليه منه بدارة فاجعلها له كفارة).

هذا رواه: الإمام أحمد (٢) -واللفظ له- عن سريج عن ابن أبي الزناد، ورواه: أبو يعلى (٣) عن سويد بن سعيد عن مسلم بن حالد، كلاهما عن عبدالرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن اليزبير عنها به... ولأبي يعلى نحوه، مختصراً، وزاد: (واعجل بما يعجل به البشر).

وابن أبي الزناد-في إسناد الإمام أحمد-هو: عبد الرحمن، صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وهذا منه! رواه عنه: سريج، وهو: ابن يونس البغدادي -وتقدم-. وسويد بن سعيد-شيخ أبي يعلى- هو: الحدثاني ضعيف الحديث. حدث به عن مسلم بن خالد، وهو: الزنجسى، قسال

<sup>(</sup>۱) أي: غطوه. –انظر: معجم المقاييس(ص/۸۱۳)، والنهاية(باب: الغــين مــع الميم)۳۹۸/۳.

<sup>(</sup>۲) (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) (٨/٦-٧)ورقمه/ ٧٠٥٤.

البخاري<sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)، وضعفه: أبو حاتم<sup>(۱)</sup>، والنسسائي<sup>(۳)</sup>، وغيرهم<sup>(۱)</sup>، ووثقه ابن معين<sup>(۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۱)</sup>. وأورده الذهبي في ديوان الضعفاء<sup>(۱)</sup>، والمغني<sup>(۱)</sup>، وذكر عدداً ممن وثقه، أو جرحه، وزاد في المغني: (صدوق يهم)، وأورده في الميزان<sup>(۱)</sup>، وقال–وقد أورد عدداً من مناكيره—: (فهذه الأحاديث ترد بها قوة الرجل، ويسضعف)، وقال الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup>: (صدوق كثير الأوهام)اه. حدث به ابسن أبي الزناد، والزنجي عن عبدالرحمن بن الحارث وهو: ابن عبدالله المخزومي، قال الدارمي<sup>(۱۱)</sup> عن ابن معين: (ليس به بأس)، ووثقه: ابسن سيعد<sup>(۱۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۱۱)</sup>، وقال أبو حاتم<sup>(۱۱)</sup>: (شيخ). ووهاه الإمام والعجلي<sup>(۱۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۱۱)</sup>، وقال أبو حاتم<sup>(۱۱)</sup>: (شيخ). ووهاه الإمام

<sup>(</sup>١) الضعفاء الصغير (ص/١٩) ٣٤٢/٠.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (١٨٣/٨)ت/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (ص/٢٣٨)ت/٩٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الميزان (٥/٢٢-٢٢٨)ت/ ٨٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) التأريخ -رواية: الدوري-(٢/٢٥).

<sup>(1) (0/177).</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) (ص/۹۳۸) ت/۹۲۲۲.

<sup>(</sup>۱۱) تأریخه (ص/۱۹٤) ت/۸۹.

<sup>(</sup>١٢) الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة) ص/٢٦٩.

<sup>(</sup>١٣) كما في: التهذيب (١٥٦/٦).

<sup>(</sup>١٤) الثقات (١٩/٧).

<sup>(</sup>١٥) كما في: الجرح والتعديل (٢٢٤/٥) ت/ ١٠٥٧.

أحمد<sup>(۱)</sup>، وقال النسائي<sup>(۲)</sup>: (ليس بالقوي)، وذكره الذهبي في المغـــني<sup>(۳)</sup>، وقال ابن حجر<sup>(1)</sup>: (صدوق له أوهام) اهـــ.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٥)</sup>، وعزاه إلى الإمام أحمد وحده ثم قال: (وإسناده حسن، إلا أن محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك عائشة) اهـ... وعلى قوله نكتتان، الأولى: فاته عــزوه إلى أبي يعلسى. والأخرى: الحديث عند الإمام أحمد بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عائشة، وهذا إسناد متصل، فلعل نظر الهيثمي في عن عروة بن الزبير عن عائشة، وهذا إسناد متصل، فلعل نظر الهيثمي في الإسناد سبق، أو أن اسم عروة سقط من نسخته والله أعلم.

والخلاصة: أن الحديث منكر من هذا الوجه، وبهذا السياق. والمعروف فيه: ما رواه مسلم بسنده عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: دخل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجلان، فكلماه بشيء – لا أدري ما هو –، فأغضباه، فلعنهما، وسبهما. فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان. قال: (ما ذَاك) ؟ قلت: لعنتهما، وسببتهما، قال: (أو ما علمت ما شارطت عليه ربي ؟ قلت: اللهم أنا بَشَر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة، وأجرا)... وسيأتي المسلمين أعنته أو سببته فاجعله له زكاة،

<sup>(</sup>١) كمافي: الضعفاء لابن الجوزي (٩٢/٢) ت/١٨٦٢.

<sup>(</sup>٢) كما في: تهذيب الكمال (٣٨/١٧).

<sup>(</sup>٣) (٢/٧٧/٢) ت/٤٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/٤٧٥) ت/٥٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) (٨/٧٢٢).

<sup>(</sup>٦) ورقمه/٥٥٧١.

١٨٥-[٦] عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (إذا فاخرت ففاخر بقريش، وإذا كاثرت فكاثر ببني تميم، وإذا حاربت فحارب بقيس. ألا إن وجوهها كنائة، ولسائها أسد، وفرسائها قيس. يَا أبا الدَّرداء، إنَّ لله فُرسَاناً في سمائه يُحارب بهم أعداءه، وهم الملائكة، وله فرسان في أرضه يُحارب بهم أعداءه، وهم قيس. يَا أبا الدَّرداء، إن آخر من يُقاتل عن الإسلام حين لا يبقى إلا قيس. يَا أبا الدَّرداء، إن آخر من يُقاتل عن الإسلام حين لا يبقى إلا ذكره، وعن القرآن حين لا يبقى إلا رسمه لرَجُلٌ من قيس)، قال: قلت: يا رسول الله، أي قيس؟ قال: (قيس سُليم).

هذا الحديث رواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عيسى التميمي عن العباس ابن نجيح الدمشقي عن بكر بن عبد العزيز -ابن أخي إسماعيل بن عبيدالله ابن المهاجر - عن سليمان بن أبي كريمة عن حيان -مولى: أبي الـــدرداء - قال: سمعت أم الدرداء -أو حدثتني أم الدرداء -عن أبي الـــدرداء بــه... وقال: (هذا الحديث لا نعلمه يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. والعباس ليس به بأس. وبكر بن عبدالعزيز هذا ليس بالمعروف بالنقل -وإن كان معروفاً بالنسب -. وكذلك سليمان بن أبي كريمة. ولكن لأنا لم نحفظ هذا اللفظ عن رسول الله إلا من هذا الوجه، وتبيين علته) اهـــ. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وقال -وقد عزاه إليه -: (وفيه: سليمان بن أبي كريمة، وهــو الزوائد (۲)، وقال -وقد عزاه إليه -: (وفيه: سليمان بن أبي كريمة، وهــو

<sup>(</sup>١) [ق/٦٠٦ الكتاني].

<sup>(</sup>٢) (١٠/٢٤-٣٤).

ضعيف)اهب، وهو كما قال، قال أبو حاتم (١): (ضعيف الحديث)، وذكره: العقيلي (٢)، وابن عدي (٣)، وابن الجوزي في الصغفاء، قال العقيلي: (يحدث بمناكير، ولا يتابع على كثير من حديثه)، وأورد له حديثا –غير هذا – وقال: (لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به)، وقال ابن عدي: (عامة أحاديثه مناكير)اه. وحيان –مولى: أبي الدرداء –، والعباس بسن نجيح الدمشقي ومحمد بن عيسى التميمي، لم أقف على ترجمة لأي منهم. والعباس هو: ابن عبد الرحمن بن الوليد بن نجيح، له ذكر في ترجمة بكر ابن عبدالعزيز، في الجرح والتعديل (٥)، وبكر هذا لم يذكر فيه ابن أبي حاتم حرحاً ولا تعديلاً. والحديث: منكر؛ لما تقدم من حال سليمان بن أبي حدرد.

♦ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على تسعة أحاديث، كلها موصولة. منها ثلاثة أحاديث صحيحة منها حديث متفق عليه، وحديث انفرد به مسلم -. وحديث حسن. وحديثان حسنان لغيرهما - في بعضهما لفظ منكر، نبهت عليه -. وحديث ضعيف جداً. وحديثان منكران. وذكرت فيه ثلاثة أحاديث من خارج كتب نطاق البحث، عقب بعض الأحاديث نحوها - والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) كما في: الجرح والتعديل (١٣٨/٤) ت/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (١٣٨/٢) ت/٦٢٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٣/٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (٢٤/٢) ت/ ١٥٤٢.

<sup>(</sup>٥) (٢/٩٨٢) ت/١٥١٤.

# الفصل الثالث الواردة في فضائلهم حسب البلاد

### وفيه أربعة مباحث:

## المبحث الأول ما ورد في فضائل أهل الحبشة

٥٢٩-[١] عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (وإنَّ فيهمْ لخصلتينِ: إطعامُ الطَّعامِ، وبأساً عندَ البَأس)، يعني: الحبش.

هذا الحديث رواه: البزار (۱) -وهذا مختصر من لفظه - عن الفضل بن يعقوب الجزري (۲) ورزق الله بن موسى، ورواه -أيضاً -: الطبراني في الكبير (۳) عن عبدان بن أحمد عن محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عنه به... قال البزار: (رواه غير واحد عن عمرو عن عوسجة مرسلاً... ولا نعلم روى عن عوسجة إلا عمرو بن دينار)اه...

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣١٦/٣) ورقمه/٢٨٣٦.

<sup>(</sup>٢) والحديث رواه-أيضاً-: ابن عدي في الكامل(٣٨٤/٥) بسنده عن الفضل بن عقوب به.

<sup>(</sup>٣) (١١/٨٣٨)ورقمه/ ١٢٢١٣.

والمرسل رواه: الفاكهي في أخبار مكة (۱) عن سعيد بن عبد السرحمن (وهو: المخزومي)، ومحمد بن أبي عمر (وهو: العدني)، ورواه –أيضاً—: ابن عدي في الكامل (۲) عن أبي عروبة (وهو: الحسين بن محمد الحراني) عن عبد الجبار بن العلاء، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة به، لم يذكر فيه ابن عباس. وعوسجة هو: المكي –مولى: ابن عباس لم يرو عنه غير عمرو بن دينار (۱) –فيما أعلم –، وتقدم في قول البزار. ووثقه أبو زرعة (۱)، وابن حبان (۱)، وترجم له: البخاري (و لم يصح ابي حاتم (۱))، و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، قال البخاري: (و لم يصح حديثه)، وأورده العقيلي في الضعفاء (۱)، ونقل فيه قول البخاري. وقال أبو حاتم (۱)، والنسائي (۱۱): (ليش بمشهور). وأورده الله يميح عن رسول الله الضعفاء (۱۱)، وقال: (مجهول) (۱۱)... فالحديث لا يصح عن رسول الله الضعفاء (۱۱)، وقال: (مجهول)

<sup>(</sup>۱) (۳۲٤/۳)ورقمه/ ۲۱۵۰.

<sup>(</sup>٣٨٤/٥) (٢)

<sup>(</sup>٣) وانظر: قديب الكمال (٢٢/٤٣٤)ت/ ٤٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٢٤/٧) ت/١٢٩.

<sup>(</sup>٥) الثقات (٥/٢٨١).

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير(٧٦/٧)ت/٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) الموضع المتقدم نفسه، من الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٨) (٤١٤-٤١٣/٣) ت/١٤٥٤.

<sup>(</sup>٩) كما في: الموضع المتقدم نفسه، من الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١٠) كما في: قمذيب الكمال (٢٢/٤٣٤).

<sup>(</sup>۱۱) (ص/۲۱۰)ت/۳۲۰۸.

<sup>(</sup>١٢) وانظر: مجمع الزوائد (٢٣٥/٤).

صلى الله عليه وسلم -، ولا أعلم ما يشهد له بلفظه (١)، فهو: منكر - والله تعالى أعلم-.

♦ ومما تقدم في فضائلهم: ما رواه الإمام أحمد، والطبراني في الكبير، من حديث عتبة بن عبد، يرفعه: (... والدعوة في الحبشة)، وهو حديث حسن (٢).

﴿ وروى الإمام أحمد الحديث من طريق أبي هريرة رفعه: (... والأذان في الحبشة)، والصحيح وقفه (٣).

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على ثلاثة أحاديث، كلها موصولة.
 منها حدیث حسن. وحدیث ضعیف. وحدیث منكر – والله أعلم –.

<sup>(</sup>۱) وروى الطبراني في الأوسط (٥/٤) ورقمه/ ٤٠٧٣، وُ(٣٤١/٨) ورقمه / ٢٦٩ بسنده عن عائشة، وقد ذكر السودان: (وإن فيهم خلتي صدق: السماحة، والنجدة) اهد، وهذا عام.

<sup>(</sup>٢) تقدم في فضائل: قريش، والأنصار، وغيرهم، برقم/٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم عقب الأول، برقم/٢٢٧.

## المبحث الثاني ما ورد في فضائل أهل الحجاز، وأهل اليمن

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

#### ما ورد في فضلمه جميعا

٥٣٠-[١] عن حابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (الإيمانُ يمانُ أن والسسّكينةُ في أهللِ الحجاز).

الحديث رواه ثلاثة عن جابر... أولهم: أبو السزبير، روى حديثه: مسلم (۲) وهذا لفظه عن إسحاق بن إبراهيم (۱) ورواه: الإمام أحمد (٤) كلاهما عن عبدالله بن الحارث المخزومي عن ابسن جسريج (٥) ورواه الضاً الإمام أحمد (١) عن موسى بن داود، ورواه الطبراني في الأوسط (١)

<sup>(</sup>١) وانظر: معرفة السنن(١/٨٧).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان فيه) ٧٣/١ ورقمه/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث من طريق إسحاق بسن إبسراهيم رواه -أيسضاً-: ابسن منسده في الإيمان(١/١) ورقمه/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) (٤٤٨/٢٢) ورقمه/ ١٤٥٩٥. ورواه في فضائل الصحابة (٨٦٣/٢) ورقمه/ ١٦١١ عن روح عن ابن جريج وعبدالله بن الحارث عن ابن جريج... هكذا، ولعل به تحريفاً، وما في المسند هو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) ورواه: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ٢٨٥/١٦ ورقمه/ ٧٢٩٦) بسنده عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٦) (۲۳/ ۲۰ - ۲۱) ورقمه/ ۱٤٧١٥.

بسنده عن عبدالله بن يوسف، كلاهما (موسى، وعبدالله) عن ابن لهيعة، ورواه-أيضاً: البزار (٢) عن محمد بن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي أويسس عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة، ثلاثتهم عنه به... وللإمام أحمد عن موسى بن داود عن ابن لهيعة: (الإيمان، والسكينة في أهل الحجاز)، وابن لهيعة ضعيف، ومدلس لم يصرح بالتحديث، وخالف ابن حسريج، وموسى بن عقبة في لفظ الحديث، ولكنه لم ينفرد بهذا اللفظ بل توبسع كما سيأتي-. وصرح ابن جريج، وأبو الزبير بالتحديث عند الإمام أحمد. وفي إسناد البزار: ابن أبي الزناد، واسمه: عبد الرحمن، تغير حفظه لما قدم بغداد، والراوي عنه: إسماعيل بن أبي أويس مدني، والغالب أنه سمع منه بالمدينة، لكن ابن أبي أويس ضعيف لا يحتج به، وانتقى البخاري من أصوله بإذنه، وهو الراوي عنه هنا... وهما متابعان –كما هو ظاهر-.

والثاني: سليمان بن قيس اليشكري، روى حديثه: الإمام أحمد المحمد عن يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عنه به، بلفظ: (الإيمان في أهل الحجاز)—مطولا—... وأبو بشر هو: جعفر بن إياس الواسطي، لم يسمع من سليمان بن قيس (أ)، فالإسناد منقطع، ورجاله كلهم ثقات، أبو عوانة هو: الوضاح اليشكري.

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۸)ورقمه/ ۹۰۶۷ عن المقدام (هو: ابن داود الرعيني) عن عبدالله بسن يوسف به... والمقدام ليس بثقة، قاله النسائي –وتقدم–، والحديث وارد من غير طريقه. (۲) كما في: كشف الأستار (۳/۵/۳)ورقمه/ ۲۸۳٤.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/٢١) ٤٢٢-١٤) ورقمه/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع الترمذي (٣/٤/٣) إثر الحديث ذي السرقم/١٣١٢، وتحسذيب الكمال(١٠١٢) ت/٢٥٥٦.

والثالث: أبو سفيان، روى حديثه: أبو يعلى (١) عن أبي خيثمة عسن جرير، وعن (٢) أبي بكر عن يحيى بن آدم عن أبي الأحوص، وعن (٣) ابسن غير، ورواه – أيضاً –: الطبراني في الأوسط (٤) عن أحمد بن يونس عسن وأحمد) عن أحمد بن عبدالله – وقال: الطبراني عن أحمد بن يونس عسن أبي بكر بن عياش، ثلاثتهم (جرير، وأبو الأحوص، وابن عياش) عسن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به، بلفظ: (الإيمان في أهل الحجاز)، الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به، بلفظ: (الإيمان في أهل الحجاز)، مطولا... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر إلا أحمد) اهس. والأعمش هو: سليمان بن مهران، وأبو سفيان هو: طلحة بسن نافع، مدلسان لم يصرحا بالتحديث... وحديثهما: حسن لغيره؛ بالطريقين المتقدمتين.

وأبو خيثمة -في الإسناد- هو: زهير بن حرب، وجرير هـو: ابـن عبدالحميد، وأبو بكر هو: ابن أبي شيبة (٥)، واسم أبي الأحوص: سلام بن سليم، وابن نمير هو: محمد بن عبدالله، وأحمد-شيخ الطبراني-هو: ابـن يحيى الحلواني، يروي الحديث عن أحمد بن عبدالله، وهو: أحمد بن عبدالله ابن يونس اليربوعي، نسبه الطبراني إلى جده.

 $\diamond$ وانظر: حديث ابن مسعود الآتي $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) (۲/۹/۳ ع - ۲۰۱۰)ورقمه/ ۱۸۹۳.

<sup>(</sup>٢) (٤٤٢-٤٤١/٣) ورقمه/ ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) (٢٠١/٤) (٣) ورقمه/ ٢٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧) ورقمه / ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) والحديث في مصنفه (٧/٧٥٥) ورقمه / ٣.

<sup>(</sup>٦) برقم/١٥٣٥.

#### المطلب الثانيي:

## ما ورد فيي فضائل أمل اليمن وقبائلمه خصوصا

٥٣١-٥٣١ - (٣-٢] عن عقبة بن عمرو أبي مسعود - قال: الإينمان أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده نحو اليمن، فقال: (الإينمان يَمَان، هَا هُنَا).

رُواه: البخاري<sup>(۱)</sup> – واللفظ له – ومسلم<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، ورواه: الإمام

(۱) في (كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم...) ٢ /٣٠٤ ورقمه / ٣٣٠٠ عن مسدد (يعني: ابن مسرهد) وفي (باب: اللعان، من كتاب: الطلاق) ٣٤٨/٩ ورقمه / ٣٠٠٣ عن عمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى بن سمعيد (هو: القطان)، ورواه: في (كتاب: المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن) ٧٠١/٧ ورقمه / ٤٣٨٧ عسن عبدالله بن محمد الجعفي عن وهب بن جرير عن شعبة، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به، واللفظ ليحيى.

(٢) في (كتاب: الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان فيه) ٧١/١ ورقمه/ ٥١ عن أبي كريب (يعني: محمد بن العلاء) عن ابن إدريس (وهو: عبدالله)، ورواه: عن ابن نحير (هو: محمد بن عبدالله) عن أبيه، ورواه -أيضاً -عن يجيى بن حبيب الحسارثي عن معتمر (وهو: ابن سليمان)، ورواه -أيضاً - عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة (وهو: حماد)، أربعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد به، يمثله. والحديث من طريق عبدالله بن نمير، ومن طريق معتمر بن سليمان، ومن طريق أبي أسامة رواه -أيضاً -: ابن منده في الإيميان (٢٤/١) ورقمه / ٢٧٤. والحسديث لأبي بكر بسن أبي شيبة في المصنف (٧/٧٥) ورقمه / ٢.

(٣) (٢٧٣/٥) عن يجيى بن سعيد عن إسماعيل به، بمثلـــه... وهـــو في الفـــضائل
 له(٨٦٢/٢) ورقمه/ ١٦٠٨ سنداً، ومتنا.

(٤) (٢٠٩/١٧)ورقمه/ ٥٦٧ عن عبدان بن أحمد عن علي بن نصر عن وهب بن

أحمد (١)-أيضاً - عن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد، ومحمد بن عبيد، كلاهما عن قيس بن أبي حازم عنه به، بزيادة فيه... وللبخاري عن ابن المثنى: وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده نحو السيمن: (الإيمان المثنى: وأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده نحو السيمن: (الإيمان ههنا) -مرتين -. ويزيد شيخ الإمام أحمد، في بعض طرقه -هو: ابن هارون، ومحمد بن عبيد هو: الطنافسي.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن عبدان بن أحمد عن عمر بن إسماعيل ابن محالد عن أبيه عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم به، بلفظ: (الإيمان يمان)... وعمر بن إسماعيل بن مجالد متروك الحديث، رحل سوء وكذب، لا يشتغل بحديثه<sup>(۳)</sup>.

جرير عن شعبة، و ورواه -أيضاً - (٢٠٩/١٧) ورقمه/ ٥٦٥ عن عبيد بن غنام عسن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، ورواه -أيضاً - (٢٠٩/١٧) ورقمه/ ٢٦٥ عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن يجيى بن سعيد، ورواه -أيضاً - (٢٠٩/١٧) ورقمه / ٢٦٥ عن الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة عسن عبدالله بسن إدريسس و جرير (يعني: ابن عبدالحميد)، ورواه -أيضاً - (٢١٠/١٧) ورقمه / ٢٥٥ عن أحمد بسن زهير التستري عن معمر بن سهل عن عامر بن مدرك عن خلاد الصفار، ستتهم عسن إسماعيل بن أبي خالد به. والحديث من طريق وهب بن جرير رواه -أيضاً -: ابن منده في الإيمان (٢٣/١) ورقمه / ٢٢٤. كما رواه -أيضاً - (٢١٤١) ورقمه / ٢٢٤ مسن طريق ابن إدريس، وجرير بن عبدالحميد به. ورواه -أيضاً - (٢٢٤١) ورقمه / ٢٢٥ من طريق يمي بن سعيد القطان به.

- (۱) (۲۹۸/۲۸)ورقمه/۲۸،۱۷۰
  - (۲) (۲۱۲/۱۷)ورقمه/ ۷۷ه.
- (۳) انظر: الجرح والتعديل (۹۹/٦)ت/٥١٤، الكامل (٦٧/٥)، وتأريخ بغـــداد (٣) ١٤٠١) ت/٦٢٨)ت/ ٢٦٦، والمستطعفاء والمتروكـــون للنـــسائي (ص/٢٢٢)ت/ ٢٦٦، والمجروحين(٩٢/٢)، و تحذيب الكمال (٢٧٤/٢١) ت/٢٠٣.

وأبوه مختلف فيه، فوثقه يجيى بن معين (١)، وعثمان بن أبي شيبة (٢)، وذكره ابن حبان في الثقات (٣)، وقال: (يخطئ)، وقال يحيى (٤) – مرة –: (ليس به بأس)، وقال الإمام أحمد (٥)، والبخاري (٢): (صدوق)، وقال أبو زرعة (٧): (هو وسط)، وقال ابن شاهين (٨): (صالح)، وضعفه النسائي (٩)، والعقيلي (١٠)، والدارقطني (١١)، وقال الذهبي (٢١٪: (صدوق)، وقال الحافظ في التقريب (٢١٪: (صدوق يخطئ)... فالرجل لا بأس به إلا أنه يخطئ، والجمهور على أنه حسن الحديث.

<sup>(</sup>١) التأريخ-رواية: الدوري- (٣٧/٢).

 <sup>(</sup>٢) كما في: الثقات لابن شاهين (ص/٢٥)ت/١٠.

<sup>(2) (1/13).</sup> 

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٢٠٠/٢)ت/ ٦٧٦.

<sup>(</sup>٥) العلل ومعرفة الرجال(٩/٣)رقم النص/ ٣٩٠٥.

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٢٠٠/٢٠١٢.

<sup>(</sup>۸) الثقات (ص/۲٥) ت/١٥٠.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء والمتروكين (ص/١٥١)ت/٣٥.

<sup>(</sup>١٠) الضعفاء (١/٩).

<sup>(</sup>١١) كما في: سؤالات الحاكم له(ص/١٨٢)ت/٢٧٦.

<sup>(</sup>۱۲) الكاشف(١/٩٤١)ت/٢٠٥.

<sup>(</sup>۱۳) (ص/۱٤٣)ت/٤٨٠.

<sup>(</sup>۱٤) (۱۷/۸/۱۷–۳۰۹)ورقمه/ ۵۸۱

<sup>(</sup>١٥) بضم العين المهملة، وفتح الشين المعجمة المخففة، وقيل الها مشددة، وبعــــد

بدلاً من: عقبة بن عمرو أبي مسعود، به، بمثل لفظ حديث بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم... وهذا إسناد رجاله ثقات عدا ابن لهيعة ضعيف، ومدلس لم يصرح بالتحديث -فيما أعلم- تساهل الهيثمي إذ حسسن إسناده في مجمع الزوائد (١).

وخالف الإمامُ أحمد الطبراني فيما رواه عن الفريابي... فرواه عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث عن أبي هريرة - رحمه الحول منه، وهذا أشبه -وسيأتي - (٢).

٥٣٣-[٤] عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (أتاكُمْ أهلُ اليمَنِ، همْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، وَٱلمِنُ قَلُوبَا. الإِيْمَانُ يَمَان، والحَكْمَةُ يَمَانيَّة).

هذا الحديث جاء عن أبي هريرة- رضي الله عنه -من عدة طـــرق. الأولى: رواها البخاري (٣) -وهذا مختصر من لفظه-، ومسلم (٤)، والإمام

الألف نون مفتوحة.

-انظــر: الإكمـــال(۲۱۰/۲)، وتعليـــق المعلمـــي عليـــه(۲۱۰/۲)، وتبـــصير المنتبه(۲۱۰/۳)، والتقريب (ص/۲۸۲)ت/ ۱۶۱۳.

- (۱) (۱۰/۲۰).
- (٢) هو طريق من طرق الحديث الآتي، ورقمه/٥٠٨.
- (٣) في (كتاب: المغازي،باب: قدوم الأشعريين وأهل الـــيمن)٧٠١/٧ ورقمـــه/ ٤٣٨٨ عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش به، بزيادة فيه.
- (٤) في (كتاب:الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان فيه)٧٣/١ ورقمه/٧٢ عن محمد ابن المثنى عن ابن أبي عدي، ورواه –أيضاً– عن بشر بن خالد عن محمد بسن جعفر، كلاهما عن شعبة، ورواه–أيضاً–عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، كلاهما عن جرير

أحمد (١), ثلاثتهم من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عنه به... قال البخاري: (وقال غندر عن شعبة عن سليمان: سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -)اه، يريد: بيان تصريح الأعمش بالسماع. وذكوان هو: أبو صالح السمان، رواية الأعمش عنه محمولة على الاتصال حتى ولو عنعن (٢).

(وهو: ابن عبد الحميد)، ورواه-أيضاً- عن أبي بكر بن أبي شيبة وَأبي كريب (هو: محمد ابن العلاء)، كلاهما عن أبي معاوية (يعني: محمد بن خازم الضرير)، ثلاثتهم (شسعبة، وجرير، وأبو معاوية) عن الأعمش به، بمثله، وبنحوه.

والحديث من طريق محمد بن بشر رواه-أيضاً-: ابن منده في الإيمان(١/ ٥٢٨) ورقمه/ ٤٣٨. ورواه من طريق أخرى عن شعبة: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ٢٨٦/١٦ ورقمه/ ٧٢٩٧). ورواه: ابن منده في الإيمان(١/ ٥٢٨) ورقمه/ ٤٣٩ بسنده عن جرير بن عبدالحميد به، بنحوه.

(۱) (7/17) ورقمه/ 787 عن أبي معاوية ويعلى (وهو: ابن عبيدالطنافسي)، ورواه (7/17) ورقمه/ 777 عن محمد بن جعفر عن شعبة، ثلاثتهم عن الأعمش به، بنحوه. والحديث عن أبي معاوية وحده في فضائل الصحابة (7/17) ورقمه/ (7/17) ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف (7/10) ورقمه/ (7/17) وابن حبان في صحيحه (الإحسان (7/17) ورقمه/ (7/17) وابن منده في الإيمان (7/17) ورقمه/ (7/17) وابن منده في الإيمان (7/17) ورقمه/ (7/17) عن يعلى بن عبيد ورواه: الإمام أحمد في الإيمان (7/17) ورقمه/ (7/17) ورقمه/ (7/17) بسنده عن عبد ورواه: البيهقي في شعب الإيمان (7/17) ورقمه/ (7/17) ورقمه/ (7/17) ورقمه/ (7/17) ورقمه/ (7/17) بسنده عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

(٢) انظر: الميزان (٤١٤/٢) ت/١٥١٧.

والثانية: رواها البخاري<sup>(۱)</sup>، والإمام مالك<sup>(۲)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۳)</sup>، وأبو يعلى<sup>(٤)</sup>، والطبراني في الأوسط<sup>(٥)</sup>، خمستهم من طرق عن أبي الزندد، ورواها مسلم<sup>(١)</sup> بسنده عن صالح، كلاهما عن الأعرج عنه به، بنحوه...

(۱) في (كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع هما شغف الجبال ۲/۳۰ ورقمه/ ۳۳۰ عن عبدالله بن يوسف عن مالك به. ورواه -أيضاً - في الموضع المتقدم من (كتاب: المغازي) ورقمه/ ۴۳۹ عن أبي اليمان (وهو: الحكم بن نافع) عن شعيب (يعني: ابن أبي حمزة) عن أبي الزناد به، بنحوه. ورواه في الأدب المفرد (ص/۹۹) ورقمه/ ۷۲۶ عن إسماعيل عن مالك به. وإسماعيل هو: ابن أبي أويسس. ورواه: البغوي في شرح السنة (٤/١٤) ورقمه/ ۲۰۶۲) ورقمه الم ۲۰۰۲ بسنده عن أبي مصعب (وهو: الزهري) عن مالك به.

(٢) في (كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في أمر الغنم) ٩٧٠/٢ ورقمه/ ١٥ عــن أبي الزناد به.

(٣) (٩٤١-٢٤٠/١٥)ورقمه/ ٩٤١١ عن قتيبة عن المغيرة بــن عبـــد الـــرحمن القرشي عن ابن أبي الزناد، ثلاثتهم عن أبي الزناد به.

(٤) (٢٢٦/ ٢٦/ ٢٦/ ٢١) ورقمه/ ٦٣٤ عن داود بن عمرو الضبي عن ابن أبي الزناد(يعني: عبدالرحمن) عن أبيه به، بنحوه. والحديث رواه أيسضا -: الحميدي في مسنده (٢/٢٥) ورقمه/ ٤٩١ عن سفيان (وهو: ابن عيينة)، وابن منده في الإيمان(٢/١٥ - ٥٢٥) ورقمه/ ٤٣٤ بسنده عن مالك بن أنس، كلاهما عن أبي الزندد به.

(٥) (٤٤٠-٤٣٩/٢)ورقمه/ ١٧٥٩ عن أحمد بن محمد بن صعصعة عن منصور ابن أبي مزاحم عن يزيد بن يوسف عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري به.

(٦) في الموضع المتقدم نفسه(٧٢/١) عن عمرو الناقد و حسن الحلواني، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح به، بنحوه. والحديث من طريق يعقوب رواه- كذلك-: ابن منده في الإيمان(٢٧/١)ورقمه/ ٤٣٥.

والحديث رواه –أيضاً–: الشافعي في مسنده (ص/٢٨٠) عن سفيان (يعني: ابـــن

وأبو الزناد هو: عبدالله بن ذكوان، وصالح هو: ابسن كيسسان المسدني، والأعرج اسمه: عبدالرحمن بن هرمز.

والثالثة: رواها البخاري<sup>(۱)</sup> عن إسماعيل عن أخيه سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عنه به، بقوله: (الإيمان يمان)، فحسب.

وإسماعيل هو: ابن أبي أويس، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، لكن هذا الحديث رواه عنه البخاري -كما تقدم- وقد أذن له إسماعيل أن ينتقي من أصوله، وانتقى من أحاديثه ما وافق فيه الثقات -وهذا منها-. واسم أبي الغيث: سالم -مولى: ابن مطيع-.

والرابعة: رواها مسلم بن الحجاج (٢)، والإمام أحمد أبو عبدالله (٣)،

عيينة)، ورواه: الإمام أحمد في الفضائل (٨٧٩/٢)ورقمه/ ١٦٥٦ عن على بن حفص عن ورقاء (وهو: ابن عمر)، كلاهما عن أبي الزناد به.

(١) في الموضع المتقدم نفسه(٧٠١/٧) ورقمه/ ٤٣٨٩.

والحديث من طريق إسماعيل رواه-كذلك-: ابن منده في الإيمان(١/٥٢٥)ورقمه/ ٢٥٨ ببعضه، وزاد فيه.

(٢) في الموضع المتقدم (٧٢/١)عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عـــدي، ورواهـــا- أيضاً عن عمرو الناقد عن إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن ابن عــون(وهــو: عبدالله) به، بنحوه. والحديث من طريق الأزرق رواه-أيضاً-: البيهقي في السنن الكبرى (٣٨٦/١).

(٣) (١٣٣/١٢)ورقمه/ ٧٢٠٢ عن ابن أبي عــدي، ورواه(١٢٧/١)ورقمــه/ ١٠١٨ عن يحيى بن سعيد، كلاهمــا عــن ابــن عــون بــه. وهــو في الفــضائل (٨٦٢/٢)ورقمه/ ١٦٠٩ عن يحيى بن سعيد به، إسناداً، ومتنا.

والحديث من طريق ابن عون رواه-أيضاً-: ابن منده في الإيمـــان(١/٥٢٨-٥٢٩) ورقمه/ ٤٤١، ٤٤١. وأبو بكر البزار<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup>، وفي الصغير<sup>(۳)</sup>، أربعتهم من طريق ابن عون، ورواه<sup>(٤)</sup> الأولان–أيضاً–من طريق أيوب، ورواه<sup>(١)</sup> الإمام أحمد<sup>(٥)</sup> –وحده– من طريق هشام بن حسان، ورواه<sup>(١)</sup> –أيضاً– بـسنده

(١) [٢٩٤/أ-ب الأزهرية] عن عمرو بن على عن معاذ عن ابن عون به.

(٢) (٤٧٣/٤)ورقمه/ ٣٨٠١ عن علي بن الحسن بن صالح الصائغ البغدادي عن إبراهيم بن محمد التيمي القاضي عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عون به.

(٣) (٢١٢/١) ورقمه/ ٥٢٥ بسنده في الأوسط نفسه.

(٤) رواه مسلم في الموضع المتقدم(٧١/١) عن أبي الربيع الزهراني (واسمه: سليمان ابن داود)عن حماد (يعني: ابن زيد) عن أيوب (وهو: السختياني) به، بنحوه.

ورواه الإمام أحمد (٦٦/١٣)ورقمه/ ٧٦٢٧ عن عبدالرزاق عن معمر عن أيسوب به، بمثله. وهو في الفضائل (٦٦/٢) ورقمه/١٦١٨ سنداً، ومتنا. والحديث في المصنف لعبدالرزاق (٢/١٦)ورقمه/ ١٩٨٨، ورواه من طريقه-أيسضاً-: ابسن منسده في الإيمان(١/١٠٥) ورقمه/ ٤٤٣. والحديث من طريق أيوب رواه-أيضاً-: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ٢٨٩/١) ورقمه/ ٧٣٠، وابسن منسده في الإيمسان ٢٨٩/١).

(٥) (١٥٦/١٣)ورقمه/ ٧٧٢٣ عسن عبدالرزاق، ورواه-أيسضاً-(٢١٩/١٦) ورقمه/ ١٠٣٢٧ عن إسماعيل (وهو: ابن إبراهيم)، كلاهما عن هشام بن حسان به. والحديث رواه عبدالرزاق في تفسيره(٤/٢).

والحديث من طريق هشام بن حسسان رواه-أيسضاً-: ابسن منده في الإيمان (٣٠/١) ورقمه / ٤٤٤ بسنده عنه به، وقرن (٣١/١) ورقمه / ٤٤٤ بسنده عنه به، وقرن به: أيوبا. والحديث رواه-أيضاً-: أبو نعيم في الحلية (٣٠/٣) بسنده عن منصور عسن محمد بن سيرين به، بنحوه.

(٦) (١٦/ ٥٧٩/ ٥٨٠)ورقمه/١٠٩ عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد(قال: يعني ابن سلمة) عن هشام وحبيب به، بنحوه.

عن هشام، وحبيب ابن الشهيد، ورواه (١) -أيضاً-، والبزار (٢) من طريق جرير بن حازم، ورواه: البزار (٣) من طريق قتادة، ستتهم عن محمد بن سيرين عنه به، بنحوه... وللإمام أحمد عن عبدالرزاق عن هنام: لما نزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نُصُرُ اللّه وَالْفَتُ ﴾ قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا) ثم ذكر نحوه، مختصرا. وزاد في حديثه عن ابن أبي عدي عن ابن عون، ومن طريق عبدالرزاق عن معمر: (والفقه يمان).

والخامسة: رواها أبو عبدالله البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم بن الحجاج<sup>( $^{\circ}$ )، والإمام أحمد<sup>( $^{\circ}$ )</sup>، والبزار<sup>( $^{\circ}$ )</sup>، أربعتهم من طريق الزهري، ورواها الترمذي<sup>( $^{\circ}$ )</sup>، والإمام أحمد<sup>( $^{\circ}$ )</sup>، كلاهما</sup>

<sup>(</sup>۱) (۲۱۹/۱٦)ورقمه/ ۱۰۳۲۸ عن حسین بن محمد عن جریر بن حازم به... قال: (فذکر مثله)، یعنی: مثل حدیث هشام بن حسان عن ابن سیرین.

<sup>(</sup>٢) [٣٠٠/أ الأزهرية] عن زهير بن محمد عن حسين بن محمد عن جرير به.

<sup>(</sup>٣) [٢٩٨] الأزهرية] عن الحسين بن جعفر الأحمر عن علي بن ثابت الدهان عن الحكم بن عبدالملك عن قتادة به.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب:المناقب،باب: قـــول الله -تعـــالى-: ﴿ يَا أَيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْتَاكُمُ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْشَى ﴾) ٢٠٨/٦ ورقمه/ ٣٤٩٩ عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في الموضع المتقدم نفسه (٧٣/١) عن عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي عـن أبي اليمان (وهو: الحكم) عن شعيب (وهو: ابن أبي حمزة) عن الزهري به، مختصراً.

والحديث من طريق أبي اليمان -من هذا الوجه- رواه -أيــضاً-: ابــن منـــده في الإيمان(١/٥٢٥-٥٢٦) ورقمه/ ٤٣٣ بسنده عنه به، أطول منه.

<sup>(</sup>٦) (٩٠/١٣)ورقمه/ ٧٦٥٢ عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري به، ببعـــضه،

(الزهري، ومحمد) عن أبي سلمة عنه به، بنحوه... وليس لمسلم فيه إلا قوله: (الإيمان يمان، والحكمة يمانية)، بزيادة فيه.

قال الترمذي -عقب إخراجه له-: (وهذا حديث حسن صحيح)اه. وصححه الألباني (٤).

وقال الإمام أحمد في إسناده من طريق الزهري: (عن ابن المسيب، وأبي سلمة -أو أحدهما-)، مختصراً، ببعضه. وأبيو سلمة هو: ابن عوف.

والسادسة: رواها مسلم بن الحجاج (٥)، وأبو عيسي الترمذي (٢)،

مختصراً. وهو في المصنف لعبدالرزاق (٢/١١) ورقمه/ ١٩٨٨٥.

(١) [٢٤/أ كوبريللّي] عن عبدالله بن شبيب عن أحمد بن محمد بن عبدالعزيز قال: وحدت في كتاب أبي عن الزهري، فذكره.

(٢) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل اليمن) ٥/٦٨٣ ورقمه/ ٣٩٣٥ عن قتيبة (وهو: ابن سعيد) عن عبدالعزيز بن محمد (هو: الدراوردي) عن محمد بن عمرو (وهو: ابن علقمة) به، بنحوه.

(۳) (۳۱۲/۱۳-۳۱۲/۱۹)ورقمه/ ۱۰۵۲۷ عن يزيد (يعني: ابن هارون) عن محمـــد ابن عمرو به، بنحوه. وهو في الفضائل(۸۶۲/۲)ورقمه/ ۱۳۲۰ سنداً، ومتنا.

والحديث من طريق محمد بن عمرو رواه-أيــضاً-: البغــوي في شــرح الــسنة (٢٠١/١٤) ورقمه/ ٢٠٠١.

- (٤) صحيح سنن الترمذي (٢٥١/٣) رقم/٣٠٨٧.
- (٥) في الموضع المتقدم نفسه(٧٢/١) عن يجيى بن أيوب، وقتيبة، وابـــن حجـــر، ثلاثتهم عن إسماعيل (يعني: ابن جعفر) به، ببعضه، أطول منه.
- (٦) في (كتاب:الفتن، باب: ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة)٤٤٦/٤ ورقمه/ ٢٢٤٣ عن قتيبة عن عبدالعزيز بن محمد عن العلاء به، بنحوه، مطولا.

والإمام أحمد (١)، والبزار (٢)، وأبو يعلى (٣)، كلهم من طرق عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عنه به... وليس لمسلم فيه إلا قوله: (الإيمان يمان). وقال الترمذي -عقبه-: (هذا حديث حسن صحيح).

والسابعة: رواها مسلم<sup>(1)</sup> عن عبدالله بن عبدالرحمن عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه به، بنحوه... وعبدالله ابن عبد الرحمن هو: الدارمي، واسم أبي اليمان: الحكم بن نافع، وشعيب هو: ابن أبي حمزة.

والثامنة: رواها الإمام أحمد (٥) عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عسن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث عنه به، بنحوه... وابن لهيعة هو:

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۰۵-۰۵۰)ورقمه/ ۹۸۹۰ عن محمد بسن جعفر عسن شعبة، ورواه(۱/۱۶)ورقمه/ ۸۸۶٦ عن سليمان (يعني: ابن داود) عن إسماعيل بن جعفر، ورواه(۲۱/۱۹)ورقمه/ ۱۰۲۸۳ عن عبد الرحمن (وهو: ابن مهدي) عن زهير (هو: ابن مهدي)، ورواه(۱۹۳/۱۰) ورقمه/ ۹۲۸۲ عن عفان (وهو: ابن مسلم الصفار) عن عبدالرحمن بن إبراهيم، أربعتهم عن العلاء بن عبد الرحمن به. والحديث رواه-أيسضاً-: ابن منده في الإيمان(۱/۱۲)ورقمه/ ۲۸۲ من طرق عدة عن إسماعيل بن جعفر به، ببعضه، بزيادة فيه.

<sup>(</sup>٢) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمد الله عن محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء به.

<sup>(</sup>٤) في الموضع المتقدم نفسه (٧٣/١)، بزيادة فيه.

والحديث من هذا الوجه من حديث أبي اليمان رواه -أيسضاً-: ابسن منسده في الإيمان(٢٦/١) ورقمه/ ٤٣٣ بسنده عنه به.

<sup>(</sup>٥) (١٤/ ٦٠٥)ورقمه/ ١٩٤٢.

عبدالله، ضعيف، ومدلس، ولم يصرح بالتحديث -فيما أعلم-. وتقدم (١) من طريق الطبراني عن جعفر بن محمد الفريابي عن قتيبة عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر-رضي الله عنه- به، مختصراً... وحديث الإمام أحمد أشبه.

والتاسعة: رواها الإمام أحمد (٢) –أيضاً – عن إسماعيل عن الجريري عن أبي مصعب عنه به، بنحوه... والجريري اسمه: سعيد بن إياس، الحستلط، لكن سماع إسماعيل –وهو: ابن إبراهيم، المعروف بابن علية – منه قبل الاختلاط (٣).

وأبو مصعب هو: هلال بن يزيد المازي، ترجم له البخاري<sup>(1)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(0)</sup>، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابــن حبـان في الثقات<sup>(1)</sup>. وطريقه: حسنة لغيرها بمتابعاتها.

والعاشرة: رواها الإمام أحمد (٧) -أيضاً - عن عبدالرزاق عن عقيل بن معقل هـو:

<sup>(</sup>١) - آنفاً - في بعض طرق الحديث ذي الرقم/٥٣١.

<sup>(</sup>۲) (۳۰۳/۱۰)ورقمه/ ۹٤۹۹، وهو في الفسطائل(۲/۲۲۸–۸۶۳) ورقمــه/ ۱۶۱۰ سندًا، ومتنا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكواكب النيرات (ص/١٨٣).

<sup>(</sup>٤) (۲۱۱/۸) ت/ ۲۷٤٩.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٧٣/٩)ت/٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل(٥/٤/٥).

<sup>(</sup>٧) (١٢/ ٤٧٤ - ٤٧٤)ورقمه/ ٥٠٥٠.

ابن منبه -ابن أخي وهب-، وهو ثقــة (١). وطريقه طريــق صــحيحة الإسناد.

والحادية عشرة: رواها الإمام أحمد (٢) عن عصام بن خالد عن جرير عن شبيب أبي روح عنه به، بقوله: (الا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن).

قال الإمام: (وقال أبو المغيرة<sup>(٦)</sup>: "من قبل المغرب") بزيادة فيه... وشبيب أبو روح هو: ابن نعيم الشامي، قال أبو داود<sup>(١)</sup>: (شيوخ حرير ابن عثمان كلهم ثقات) اهد، وحريز هو الراوي عنه هنا. وذكره ابن حيان في الثقات<sup>(٥)</sup>، وقال ابن القطان<sup>(١)</sup>: (رجل لا تعرف له حال)، وقال ابن حجر في تقريبه<sup>(٧)</sup>: (ثقة) اهد، وهو كذلك، ولا يضره عدم معرفة ابن القطان لحاله.

وعصام بن خالد هو: أبو إسحاق الحضرمي الحمصي، ليس به بأس، ولم أر من جرحه.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجرح والتعديل (۲۱۹/۲)ت/۱۲۱۲، و قذيب الكمال (۲۳۹/۲۰) ت/۹۹۹.

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۲۷۵–۷۷۰) ورقمه/ ۱۰۹۷۸.

<sup>(</sup>٣) قال محققو المسند: (وأبو المغيرة هو: عبدالقدوس بن الحجماج الخولاني الحمصي، فيكون للمصنف في هذا الحديث عن حريز شيخان: عصام بن حالد، وأبو المغيرة).

<sup>(</sup>٤) كما في: قمذيب الكمال (٣٧٢/١٢) ت/٢٦٩٥.

<sup>.(5/109).</sup> 

<sup>(</sup>٦) بيان الوهم(٣١/٥)، وقال مرة (٢٢٣/١): (لا تعرف حاله).

<sup>(</sup>٧) (ص/٤٣١) ت/٥٩٩.

وتابعه علي بن عياش الحمصي، روى حديثه: الطـــبراني في مـــسند الشاميين (١) من طرق عنه به، بنحوه.

فهي لفظه تفرد بها حريز بن عثمان عن شبيب؛ فقولهما في الحديث: (وأجد نفس ربكم..) إلخ، لم أر من تابعهما عليه لا من حديث أبي هريرة، ولا من حديث غيره، والحديث قد جاء من طرق كثيرة حداً عن أبي هريرة-رضي الله عنه-، ولم تأت-في ما أعلم- هذه الجملة فيه إلا من هذا الوجه، فهي: شاذة.

والثانية عشرة: رواها البزار<sup>(۲)</sup> عن محمد بن معمر عن أبي عامر عـــن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عنه به، بنحوه.

وكثير بن زيد هو: أبو محمد الأسلمي، ضعفه جماعة من النقاد، وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ)-وتقدم-، وطريقه حسنة لغيرها بمتابعاتها. وأبو عامر اسمه: عبدالملك العقدي.

ورواه: أبو داود الطيالسي في مسنده (۳) عن موسى بن مطير عن أبيه عنه به، مختصرا... فهذه الطريق الثالثة عشرة عنه. وفيها: موسى بن مُطير

<sup>(</sup>۱) (۱۲۹/۲) - ۱۰۸۳ ورقمه/ ۱۰۸۳.

 <sup>(</sup>٢) [٨٤/ب-٥٨/أ] كوبريللي.

<sup>(</sup>٣) (١٠/ ٣٢٧) ورقمه/ ٢٥٠٣.

كذبه يجيى بن معين (١)، وقال عبدالرحمن بن الحكم (٢): (تسرك النساس حديثه)، وقال أبو حاتم (٣): (متروك الحديث، ذاهب الحمديث)، وقال النسائى (٤): (منكر الحديث). فحديثه: واه، لا شيء.

ورواه: ابن منده في الإيمان<sup>(٥)</sup>بسنده عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عنه به،بنحوه... فهذه الطريق الرابعة عـــشرة عنـــه. واســـم أبي يونس:سليم بن جبير -مولى: أبي هريرة رضي الله عنه-.

٥٣٤-[٥] عن أنس بن مالك- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: (الإِيْمَانُ يَمَانٍ، هَكَــذَا إلى لخـم، وجُذَام).

رواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن علي بن عياش عن محمد بن مهـــاجر عـــن عروة بن رويم<sup>(۷)</sup> عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۸)</sup>، وقـــال –

<sup>(</sup>١) التأريخ -رواية: الدوري-(٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (١٦٢/٨)ت/٧١٧.

<sup>(</sup>٣) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (ص/٢٣٦)ت/٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) (١/٥٢٥)ورقمه/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) (٧/٢١)ورقمه/١٣٣٤، ورواه من طريقه: الضياء في المختارة (٣٠٤/٦) ورقمه/ ٢٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) ورواه: الضياء في المختارة (٣٠٣/٦)ورقمه/ ٢٣٢٣ بسنده عن الحسن بن سفيان بن عامر عن محمد بن المتوكل (وهو: ابن أبي السري) عن صدقة بن المنتصر عن عروة بن رويم به، يمثله، مطولا.

<sup>(</sup>۸) (۱۰/٥٥).

وقد عزاه إليه-: (ورجاله رجال الصحيح خلا عــروة بــن رويم وهــو ثقة)اهــ، وهو كما قــال إلا أن عروة بن رويم لا بــأس بــه -علـــى المختار-(١).

وخالف أبو الربيع توبة بن نافع عليّ بن عياش-وهو: الألهاني-، فرواه عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن أبي خالد الحراشي الحرشي- عن أنس به، رواه: الدولابي في الكني<sup>(١)</sup> عن موسى بن سهل أبي عمران عن أبي توبة به... فأدخل أبا خالد بين عروة وأنسس، وأبسو خالد هذا لم أعرفه.

وخالف أحمدُ بن خليد موسى بن سهل أبا عمران، فــرواه عــن أبي توبة من حــديث أبي كبشة الأنماري- الله الله عــديث موســـى ابن سهل أشبه؛ لأنه أوثق من أحمد بن خليد.

وللحديث شاهد صحيح من حديث عمرو بن عبسة ولله والله من: حديث أبي كبشة الأنماري إن كان محفوظاً وحديث عبدالله بن عوف رضي الله عنهما (٣)، هو بها: حسس لغييره، إلا أن حديث عبدالله بن عوف: (خندف)، بدل قوله: (خم) وسيأتي.

<sup>(</sup>١) انظر: الثقات لابن حبان(١٩٨/٥)، وسؤالات البرقاني للــــدارقطني (ص/٥٧) ت/٤١٣، والتقريب (ص/٦٧٤) ت/٤٥٩٢.

<sup>(1)(1/771).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر: الأحاديث ذوات الأرقام/.

وقوله: (الإيمان يمان) ثابت من طرق عنه على منها ما هو عند البخاري، ومسلم في صحيحيهما، هو كا: حسن لغيره والله سيبحانه أعلم -.

٥٣٥-[٦] عن أبي كبشة الأنماري- رضي الله عنه - قسال: قسال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (الإِيْمَانُ يَمَانُ، والحِكَمَةُ هَهُنَا، إلى لخمَ، وجُذَام).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن خليد الحلبي عــن أبي توبــة الربيع بن نافع عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عنه به... وخالف موسى بن سهل أحمد بن خليد، فرواه عن أبي توبة عن ابن مهاجر عــن عروة عن أبي خالد الحرشي عن أنس بن مالك به. وأحمد بن خليد ترجم له الذهبي في تأريخ الإسلام، وقال: (ما علمت به بأسا)اهـــوتقــدم-، وموسى بن سهل أوثق منه، فحديثه أصح. وهكذا رواه: علي بن عيـاش عن ابن مهاجر، ومحمد بن أبي السري عن صدقة بن المنتصر، كلاهما عن عروة عن أنس-لم يذكرا أبا خالد-(۲).

<sup>(</sup>۱) (۳٤٢/۲۲) ورقمه/ ۸۵۷، وهو في مسند الشاميين له (۲۹۹۱) ورقمــه/ ۵۲۰ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٢) حديث أنس تقدم قبل هذا الحديث، فانظره.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطـــبراني، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح غير عروة ابن رويم وهو ثقة)اهـــ، وعلمت ما فيه<sup>(۲)</sup>.

٥٣٦-[٧] عن عبدالله بن عوف- رضي الله عنه -أن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: (الإيْمَانُ يَمَان في خنْدف، وجُذَام).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح، غير جبلة بن عطية، وقد وثقه غير واحد إلا أني لم أحد له سماعاً من أحد من الصحابة) اهـــ، وعــد الحافظ جبلة بن عطية في التقريب (٤) في المرتبة السادسة، ولا يثبت لأحد من أصحابها لقاء أحد من الصحابة، فالإسناد منقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف. وأحاديث عبدالله بن عوف - ﴿ الحديث رواه: أبو نعيم في المعرفة (٥) في عداد المفقود في حد علمي، لكن الحديث رواه: أبو نعيم في المعرفة (٥) عن الطبراني عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة (٢) عن يزيد بسن هارون عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبدالله بن عوف، فذكر

<sup>(1) (</sup>١٠/٢٥).

<sup>(</sup>٢) عد إلى حديث أنس، ورقمه/٣، وانظر تخريجه والتعليق على قول الهيثمي.

<sup>(</sup>۳) (۱۰/۲۰).

<sup>(</sup>٤) (ص/١٩٤) ت/ ٩٠٦.

<sup>(</sup>٥) (١٧٤٠/٣) ورقمه/ ٤٤١١.

الحديث. وهكذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١) عن عفان (يعني: ابن مسلم الصفار) عن حماد بن سلمة به.

وتقدم الحديث بلفظ: (الإيمان يمان، في خم، وجدام) من حديث عمرو بن عبسة، ومن حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هو بحسا: حسن لغيره. وقوله: (الإيمان يمان) حسن لغيره بشواهده المتعددة المذكورة هنا، كحديثي عقبة بن عمرو، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.

 $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$ 

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن إسماعيل عن أحمد عن ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد <sup>(1)</sup>، وعزاه إليه، إلا أنه قال: عن ابن عمر-وأظنه تحريفاً-،: (وإسناده حسن)اه... وشيخ الطبراني: إسماعيل-وهو: ابن الحسن الحسن المناف الخفاف- لم أقف على ترجمة له. وحيي هو: ابن عبدالله المعافري، المصري، تقدم أنه مختلف فيه، والمختار في حاله أنه ضعيف الحديث، وقد وهاه البخاري. و لم أر لفظ حديثه بتمامه إلا من طريقه.

<sup>(</sup>۱) (۸۲۲/۲) ورقمه/ ۱۶۲۱.

<sup>(</sup>٢) الموضع. وهو في الأصل: الموضع الذي يترل فيه أيام الربيع.

<sup>-</sup>انظر: النهاية (باب: الراء مع الباء) ١٨٨/٢، والكليات (فصل: الميم) ص/٨٢٨.

<sup>(</sup>٣) (١/١٣)ورقمه/٩٦.

<sup>.(00/1.)(1)</sup> 

ولقوله: (الإيمان يمان) شواهد، منها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ومن حديث عقبة بن عمرو -رضي الله عنهما- فهو بهما: حسن لغيره. ولقوله: (هم مني) شاهدان بمثله، من حديثي: عتبة بن عبد (أب وأبي ثور الفهمي (٢)، هو بهما: حسن لغيره. وورد من حديث آخر من طريت عبدالله بن عمرو (٣) -رضي الله عنهما-. ولقوله: (ويوشك أن ياتوكم أنصارا) شاهد من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، بلفظ: (يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفا ينصرون الله ورسوله)، رواه: الإمام أحمد بإسناد صحيح-وسيأتي-(٤). ولا أعلم لبقية الحديث ما يشهد له.

٥٣٨-[٩] عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: بينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالمدينة إذ قال: (الله أكبر، ﴿إِذَا جَاءَنَصُرُ الله وَاللهُ مُحبِر، ﴿إِذَا جَاءَنَصُرُ الله وَاللهُمُ وَاللهُ مُحبِد، وجاء أهل اليمن، قومٌ نقيةٌ قلوبهم، حسسةٌ طاعتُهم أو كلمة نحوها-، الإِيْمَانُ يَمَانِ، والفقه يمانِ، والحكمة يمانيَّة).

<sup>(</sup>١) سيأتي، ورقمه/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سيأتي، ورقمه/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) سيأتي، ورقمه/٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) برقم/۱۸،

<sup>(</sup>٥) الاية الأولى، من سورة: النصر.

رواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن عبدالله بن سعيد عن الحسين بن عيـسى<sup>(۲)</sup> عـن معمر عن الزهري عن أبي حازم عنه به... وقال: (لا نعلم أسند الزهري عن أبي حازم غير هذا). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، غ قال: (وفيه: الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي، وثقه ابن حبـان<sup>(1)</sup>، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح)اهـ.. والحسين بن عيسى الحنفي، ضعيف، منكر الحديث، قال البخاري<sup>(6)</sup>: (مجهـول، وحديث منكر)، وقال أبو زرعة<sup>(1)</sup>: (منكر الحـديث)، وأورده ابـن عـدي في الكامل<sup>(۷)</sup>، وقال: (له من الحديث شيء قليل، وعامة حديثه غرائب، وفي بعض حديثه مناكير)، وقال ابن حجر<sup>(۸)</sup>: (ضعيف).

ولبعض الحديث طريق أخرى عن ابن عباس الله -... رواها: الطبراني في الكبير (٩) عن زكريا بن يجيى الساجي عن أبي كامل الجحدري، وعن (١٠) أحمد بن يجيى الحلواني عن سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام،

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣١٦/٣-٣١٧) ورقمه/ ٢٨٣٧.

 <sup>(</sup>۲) الحديث من طريق الحسين بن عيسى رواه-أيضاً-: ابن حبان في صحيحه
 (الإحسان ٢٨٧/١٦ ورقمه/ ٧٢٩٨)، وابن عدي في الكامل (٣٥٥/٢).

<sup>.(00/1.)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر: الثقات (١٨٥/٨).

<sup>(</sup>٥) كما في: هذيب الكمال (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٦٠/٣)ت/٢٦٩.

<sup>(</sup>Y) (Y/007-F07).

<sup>(</sup>A) التقريب (ص/٢٤٩)ت/١٣٥٠.

<sup>(</sup>۹) (۲۲۰/۱۱) ورقمه/ ۱۱۹۰۳.

<sup>(</sup>١٠) الموضع المتقدم، ورقمه/١١٩٠٤.

ورواه في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن عمرو عن عبدالواحد بن غياث، ثلاثتهم عن أبي عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عنه به... ولفظ حديثه عن زكريا الساجي: (جاء الفتح، ونصر الله، وجاء أهل اليمن)، فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: (قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان، والفقه يمان).

وله عن الحلواني مثله، وزاد: (والحكمة يمانية). ورجال الإسهاد كلهم ثقات محتج بهم عدا: هلال بن خباب، وهو: أبو العلاء العبدي، وثقه جماعة، إلا أنه تغير بأخرة، ولا يدرى متى سمع منه أبو عوانة، وهو: الوضاح بن عبدالله. وأبو كامل هو: فضيل بن حسين، وسعيد بن سليمان هو: سعدويه.

وطريقا الحديث صالحة كل منهما لجر الأخرى، فالحديث بمجموعهما دون قوله: (نقية قلوهم، حسنة طاعتهم): حسس لغيره. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إلى الطبراني في الكبير وفي الأوسط<sup>(۳)</sup>، ثم قال: (بأسانيد، وأحد أسانيده رحال رحال الصحيح)اه، وفاته عزوه إلى البزار.

أتساكم riangleوتقدم (1) –عند الشيخين – من حديث أبي هريرة يرفعه: (أتساكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة، وألين قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية).

<sup>(</sup>۱) (۱/۵۱)ورقمه/ ۲۰۱۷.

<sup>(77-77/9)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الحديث لم أره بعد في الأوسط.

<sup>(</sup>٤) برقم/٥٠٨، وانظر الحديث رقم/٥١٩.

وللإمام أحمد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم (١): (... والفقه عان)، وسنده صحيح.

♦ وسيأتي (٢) – عند الإمام أحمد –من حديث عقبة بن عامر، يرفعه: (أهل اليمن أرق قلوبا، وألين أفئدة، وأنجع طاعة)، بإسناد ضعيف... فقوله هنا: (حسنة طاعتهم) حسن لغيره به.

٥٣٩-[١٠] عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه - قـــال: قـــال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (الإيْمَانُ يَمَانُ).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(٣)</sup> عن جعفر بن محمد الفريابي عن يحيى بسن موسى البلخي عن يحيى بن إبراهيم السلمي عن عيسى بن قرطاس عن إبراهيم عن علقمة عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(١)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: عيسى بن قرطاس، وهو متروك)اه، وهو كما قال؛ تركه: النسائي<sup>(٥)</sup>، وذكره: الدارقطني<sup>(١)</sup>، وابن الجوزي<sup>(٧)</sup>، والنهيو<sup>(٨)</sup>،

<sup>(</sup>۱) برقم/۸۰۵.

<sup>(</sup>۲) برقم/٥١٥.

<sup>(</sup>٣) (٩٢/١٠)ورقمه/ ٥٥٠١٠.

<sup>.(07/1.)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) كما ف: الكامل لابن عدي (١/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الضعفاء والمتروكون(ص/٣١٧)ت/١٥٠.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء والمتروكين(١/٢٤)ت/٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: الديوان (ص/٢١٣) ت/٣٢٩٣.

وابن حجر (۱) في المتروكين. وقال ابن معين (۲): (ليس بشيء، ضعيف، لا يحل لأحد أن يروي عنه)، وأورده ابن حبان في الجحروحين (۳)، وقال: (كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل الاحتجاج به)، وقال الساجي (٤): (كذاب). والراوي عنه: يجيى بن إبراهيم السلمي فيله ضعف (٥).

ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٢) عن أبي عبدالله محمد بن أحمد بن علي عن محمد بن يوسف الطباع عن عفان عن أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم به، بلفظ: (أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة. الإيمان يمان، والحكمة يمانية).

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن فيه شيخ أبي نعيم، وهو المعروف بابن مُحْرم (٧)، قال الدارقطني (٨): (لا بأس به)، وكذا قال تلميذه البرقاني (٩)،

التقريب (ص/۷۷)ت/٥٥٥٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر: التأريخ -روايـة: الــدوري-(۲/٤٦٤)، وســؤالات ابــن الجنيــد
 له(ص/٣٣٢)ت/٢٣٧.

<sup>.(</sup>١١٨/٢) (٣)

<sup>(</sup>٤) كما في: التهذيب(٢٢٨/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الثقات لابن حبان(٢٥٨/٩)، وتحــذيب الكمــــال (١٨٦/٣١)ت/ ٢٧٧٦، والديوان (ص/٤٣٠) ت/٤٥٩، والتقريب (ص/١٠٤٧) ت/٧٥٤٤.

<sup>(</sup>٦) (١٧٧٥/٤) ورقمه/٣٠٠٥.

<sup>(</sup>٧) بضم الميم، وسكون المهملة. انظر: مشتبه النسبة للأزدي(٢/٩٧٥).

<sup>(</sup>٨) كما في: السير (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٩) كما في: تأريخ بغداد(١/١٣)ت/٢١٧.

وضعفه الدارقطني – مرة – (۱)، وابن أبي الفوارس (۲)، وقال الخطيب (۳): (وكان يقال: في كتبه أحاديث مناكير، ولم يكن عندهم بذاك) اهد ومحمد بن يوسف الطباع لا بأس به (۱). وعفان هو: الصفار، وأبو عوانة اسمه: الوضاح. واسم الأعمش: سليمان، وحديثه هذا عن إبراهيم النخعي، والأعمش مشهور بالتدليس، وقد عنعن، ولكن عنعنته هنا غير مؤثرة، لأن روايته عن إبراهيم محمولة على الاتصال، حتى ولو عنعن (۰).

وجاء الحديث موقوفاً على عبدالله وهو أشبه... فقد رواه: ابسن أبي شيبة في المصنف<sup>(۱)</sup> عن عبيدالله عن إسرائيل، ورواه: الإمام أحمد في الفضائل<sup>(۷)</sup> عن أبي كامل (واسمه: مظفر)، كلاهما عن أبي إسحاق عن قيس بن أبي حازم عنه به، بمثله... وأبو إسحاق هو: السبيعي، مدلس، ولم يصرح بالتحديث؛ ومختلط، والراوي عنه إسرائيل وهو: ابن يونسسمع منه بأخرة؛ فهو أيضاً لا يصح وقفه عن ابن مستعود عليه والمشهور أن الحديث من طريق قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عمرو البدري حاله كما تقدم.

<sup>(</sup>١) كما في: اللسان(٥٢/٥)ت/١٧٦.

<sup>(</sup>٢) كما في الموضع المتقدم، من تأريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، الموضع المتقدم.

<sup>(</sup>٤) انظر: تأريخ بغداد (٣٩٤/٣)ت/١٥١٨، وطبقات الحنابلة (٢٢٦/١)ت/٢٦١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الميزان (٢/٤) ت/٢٥١٧.

<sup>(</sup>٦) (٧/٧٥٥) ورقمه/٨.

<sup>(</sup>۷) (۲/۲۲۸)ورقمه/ ۱۹۲۳.

وقوله على الإيمان يمان) ثابت من طرق فيها غنية عن هذه، كطريق أبي هريرة، وعقبة البدري-رضي الله عنهما-عند البحاري، ومسلم، وغيرهما، في طرق أخرى يُجزم لها بتواتره عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، قد نص على تواتره جماعة من أهل العلم(١).

معــت الله عنه حقبة بن عامر - رضي الله عنه - قــال: سمعــت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (أهلُ اليمنِ أرقُ قلوباً، وألينُ أفئدةً، وأنجعُ طَاعَة).

رواه: الإمام أحمد (٢) واللفظ له ورواه -أيضاً -: الطبراني في الكبير (٢) عن هارون بن ملول، كلاهما عن أبي عبدالرحمن المقرئ عن حيوية بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عنه به ... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وقال وقد عزاه إليهما -: (وإسناده حسن)اه، وهذا محل نظر؛ فإن مشرح بن هاعان مختلف فيه، روى عنه جماعة (٥)، وقال حرب بن إسماعيل عن الإمام أحمد (٢): (معروف)، ووثقه

<sup>(</sup>۱) انظر: الأزهار المتناثرة(ص/۸)ورقمه/۹، وفيض القدير(۲٤۲/۳)رقم/۳۰۹، ولقط اللآلئ(ص/٤١)، ونظم المتناثر(ص/٤٥)رقم/١٤.

<sup>(</sup>٢) (٤/٤))، وهو في فضائل الصحابة له(٢/٤/٨)ورقمه/ ١٦١٤ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٣) (٢٩٨/١٧)ورقمه/ ٣٢٨، بنحوه.

<sup>.(00/1.)(8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذیب الکمال(۸/۲۸)

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٤٣١/٨)ت/ ١٩٧٣.

ابن معین (۱)، والعجلی (۲) وأورده ابن حبان في الثقات (۳)، وقال: (يخطئ، ويخالف). ثم وجدته قد أورده في المجروحين (۱) وقال: (يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات). وقال الحافظ في التقريسب (۵): (مقبول) –أي عند المتابعة، وإلا فلين، كما هو اصطلاحه – والذي أميل إليه أن الرجل لا يترل عن مرتبة الصدوق، عده فيها: الدارمي (۱)، وابسن عدي (۷)، والذهبي (۸)، والسيوطي (۹). وتقدم أن ابن حبان أفاد أن مشرحاً يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، وهذا من أحاديثه عن عقبة، و لم أر من تابعه عليه، بل الحديث تفرد به أبو عبسد السرحمن المقرئ، و لم يتابع أحد ممن فوقه عليه –فيما أعلم – . وبقية رجال الإسسناد كلهم ثقات إلا بكر بن عمرو، وهو: المعافري المصري، صدوق (۱۰). وأبو عبد الرحمن هو: عبدالله بن يزيد، وحيوية بن شريح هو: ابسن صسفوان

<sup>(</sup>۱) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/۲۰٤)ت/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) تأريخ الثقات (ص/٤٢٩) ت٠١٥٧٦.

<sup>(201/0)(7)</sup> 

<sup>.(</sup>٢٨/٣) (٤)

<sup>(</sup>٥) (ص/٤٤٩ – ٥٤٥) ت/٢٧٢٤.

<sup>(</sup>٦) التأريخ (ص/٢٠٤)ت/٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) الكامل (٦/٠٧٤).

<sup>(</sup>٨) الميزان (٥/٢٤٢)ت/ ٨٥٤٩.

<sup>(</sup>٩) اللآلي المصنوعة (٣٠٢/١).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: تهذیب الکمال (۲۲۱/۶) ت/۷۰۰، والمیزان (۷۲۷۱) ت/۱۲۹۱، والمیزان (۷۱/۱۳) ت/۱۲۹۱، والتقریب (ص/۶۶۹–۹۶۰)ت/۲۷۲۶.

المصري، وبكر بن عمرو هو: المعافري المصري، وهارون بن ملول هـو: التجيبي، المصري.

وتقدم للحديث من هذا الوجه شاهد بنحوه من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما-، يرتقي به إلى درجة: الحسن لغيره-والله تعالى أعلم-.

وللجملتين الأوليين منه شواهد عدة -ذكرتما هنا- منها: ما هو عند البخاري، ومسلم، فهي: حسنة لغيرها-أيضاً-.

ا ٤٤ه – أن رسول الله – من معاذ بن حبل – رضي الله عنه –أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال له –لما بعثه إلى اليمن –: (قد بعثتُكَ إلى قومٍ رقيقة قلوبُهم، يقاتلونَ علَى الحَقّ) –مرتين –.

رُواه: الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه-، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي، كلاهما عن أبي المغيرة (٣) عن صفوان بن عمرو عن أبي زياد يحيى بن عبيد الغساني عن يزيد بن قطيب عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وقال -وقد عزاه إليهما-: (ورجالهما ثقات، إلا أن يزيد بن قطيب لم يسمع من معاذ)اهد، وابن قطيب لم سمع من معاذ)اهد، وعشرة (٥)،

<sup>.(170/0)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۸۹/۲۰)ورقمه/ ۱۷۱، وهــو في مــسند الــشاميين(۲/۹۳-۹۸) ورقمه/۹۸۳ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٣) ومن طريقه رواه-أيضاً-: البيهقي قي السنن الكبرى (٩/ ٢٠).

<sup>.(00/1.)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: تأريخ خليفة(ص/١٣٨)، وتأريخ ابن زبر (١٠٣/١).

وترجم الذهبي (۱) لابن قطيب فيمن مات بين سنة: واحد ومئة، وسنة: عشرين ومئة. وعده ابن حجر (۲) في الطبقة السادسة، ولا يثبت لأصحابا لقاء أحد من الصحابة. وترجم له البخاري (۲)، وابسن أبي حاتم (۱)، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (۰)، وقال ابن حجر (۲): (مقبول) – يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه –، ولم أر من تابع أبا المغيرة – ولا من فوقه – في روايته، مسن حديث معاذ.

ويرويه عن يزيد بن قطيب: أبو زياد الغساني، ترجم له البخاري<sup>(۷)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۸)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، وقال الذهبي في الميزان<sup>(۱)</sup>: (ما به بأس... مقل)، وقال ابسن حجر في التقريب<sup>(۱۱)</sup>: (مقبول)... فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) تأريخ الإسلام (حوادث: ١٠١-١٢٠هـ) ص/٥٠٤

<sup>(</sup>۲) التقريب (ص/۱۰۸۱)ت/۲۱ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (٣٥٣/٨)ت/٥٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٩/ ٢٨٥)ت/١٢٠٨.

<sup>.(0 { \$ { }/0 ) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/١٠٨١)ت/٧٨١٦، وانظر: قمذيب الكمسال (٢٢٧/٣٢)ت/ ٧٠٣٨.

<sup>(</sup>٧) التأريخ الكبير(٨/٤٩٤)ت/٤٥٠٣.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل (٩/ ١٧٢) ت/٧٠٧.

<sup>·(09</sup>V/V)(9)

<sup>(</sup>۱۰) (۲۰۰۱) ت/۱۰۲۰۸

<sup>(</sup>۱۱) (ص/۱۱۶) ت/۸۱۶۷.

ولقوله فيه: (رقيقة قلوهم) شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم-، ومنها: حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-عند الشيخين. فهذا القدر من الحديث -دون باقيه-: حسن لغيره، ولا أعلم لبقيته ما يشهد له-والله تعالى أعلم-.

عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: دخلت على الله عنهما- قال: دخلت على النبي- صلى الله عليه وسلم - وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، فقال: (اقبَلُوا البُشرَى يَا بني تميم)، قالوا(١): قد باشرتنا، فأعطنا-مرتين-.

ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: (اقبلُوا البُشرَى يَا أهلَ السَّلَمِ النَّهِ. اليمن إنْ لَمْ يقبلُهَا بنُو تميْم)، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.

هذا الحديث رواه: أبو عبدالله البخاري<sup>(۲)</sup>، وأبو عيسى الترمذي<sup>(۳)</sup>، والإمام أحمد<sup>(٤)</sup>،

<sup>(</sup>١) القائل هو: الأقرع بن حابس، كما في: الفتح(٣٣٢/٦).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في قول الله-تعالى-: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُدأُ الْخُلُقَ ثُمُ عَلَيْهِ ﴾ ١٩٠/ ٣٣٠ ورقمه/ ٣١٩٠ عن محمد بـــن كـــثير، وفي (كتـــاب: المُغَازي، باب: وفد بني تميم) ٦٨٤/٧ ورقمه/ ٤٣٦٥ عن أبي نعيم (وهو: الفضل بــن دكين)، وفي (باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن) ٧٠١/٧ ورقمه/ ٤٣٨٦ عن عمرو بن على عن أبي عاصم (يعني: الضحاك النبيل)، ثلاثتهم عن سفيان الثوري به.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب في ثقيف وبــــني حنيفـــة)٥/٦٨٩-٩٨٩ ورقمه/ ٣٩٥١ عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.

<sup>(</sup>٤) (٥٦/٣٣)ورقمه/ ١٩٨٢٢ عن وكيع وعبدالرحمن، و(١١٦/٣٣)ورقمــه/ ١٩٨٨٦ عن عبدالرزاق، ثلاثتهم عن ســفيان. ورواه -مــرة- (١٤١/٣٣)ورقمــه/

وأبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير (١)، كلهم من طرق عن سفيان (٢)، ورواه: البخاري (٣) – أيضاً – من طريق حفص بن غياث، ومن طريق أبي حمزة، ورواه: الطبراني في الكبير – مرة أخرى – (٥) من طريق معاوية بن عمرو بن إسحاق الفزاري، ورواه – أيضاً – (١) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد، أربعتهم عن الأعمش – وهذا لفظه كلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازي عنه به... قال أبو عيسى الترمذي – عقبه –: (هذا حديث حسس صحيح) اهد...

، ۱۹۹۱ عن وكيع عن سفيان به. وهو في الفضائل لـــه (۸۱۰/۲–۸۱۱) ورقمـــه/ ۱۶۲۲ عن وكيع وعبدالرحمن به.

(١) (٢٠٣/١٨)ورقمه/ ٤٩٦ عن علي بن عبدالعزيز عن أبي نعيم عن سفيان.

(٢) ورواه عن سفيان-أيضاً-: وكيع، رواه عنه: ابـــن أبي شـــيبة في المـــصنف (٢)ورقمه/١.

ومؤمل بن إسماعيل، رواه من طريقه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان١٦١/١٦- ٢٨١/١ ورقمه/ ٢١٤٢.

(٣) في الموضع المتقدم نفسه من كتاب: بدء الخلق، ورقمه/ ٣١٩١ عن عمر بـــن حفص بن غياث عن أبيه به.

(٤) في (باب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ ، ﴿ وَهُورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظَيمِ ﴾ ، مــن كتــاب: التوحيد) ١٤/١٣ ورقمه/ ٧٤١٨ عن عبدان (هو: عَبدالله بن عثمان) عــن أبي حمزة به.

(°) (۲۰۵/۱۸) ورقمه/ ۵۰۰ عن محمد بن النضر الأزدي عن معاوية بن عمرو به.

(٦) (٢٠٤/١٨) ورقمه/٩٨٤.

وسفيان هو: ابن سعيد الثوري. والأعمش هو: سليمان بن مهــران، وهو مدلس، ولكن قد صرح بالتحديث. واسم أبي حمزة: محمــد بــن ميمون السكري.

الله تعالى عنهما-قال: قال عنهما-قال: قال الله عنهما-قال: قال الله على الله عليه وسلم -: (يخرجُ منْ عدنَ أبينَ اثنَا عشرَ ألفًا يُنصُرونَ الله، ورسولَهُ، همْ خيرُ مَنْ بَيْني، وَبَيْنَهُم).

وهذا حديث رواه: أبو عبدالله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (1) واللفظ له-، ورواه: أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير (٢) عن إسحاق الدبري، كلاهما (٣) عن عبدالرزاق، ورواه: أبو يعلى الموصلي (٤) عن عبدالأعلى بن حماد النرسي عن معتمر بن سليمان، كلاهما (عبدالرزاق، ومعمر) (٥) عن منذر عن وهب بن منبه عنه به... وإسناد الإمام أحمد

<sup>(</sup>۱) (۰/ ۰ / ۲۰)ورقمه/۳۰۷۹.

<sup>(</sup>٢) (١١/٤٧) ورقمه/ ١١٠٢٩، عثله.

 <sup>(</sup>٣) ورواه-أيضاً-: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٤٢/٨) عن أحمـــد بـــن
 منصور الرمادي عن عبدالرزاق به، بمثله.

<sup>(</sup>٤) (٤/٥٠٠)ورقمه/ ٢٤١٥، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) ورواه-أيضاً-: ابن عدي في الكامل(١٧٦/٦) بسنده عن محمد بن الحسن بن آتش عن منذر بن النعمان به، بنحوه.

إسناد صحيح. ومنذر هو: ابن النعمان اليماني الأفطس(١).

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وعـزاه إلى أبي يعلى، والطبراني وفاته عزوه إلى الإمام أحمد-، ثم قال: (ورجالهما رحال الصحيح غير منذر الأفطس، وهو ثقة) اهـ، وفي إسناد الطبراني: إسحاق الدبري، روى عن عبدالرزاق بأخرة، وما كان صاحب حديث-وتقدم-. حوتقدم من حديث عبدالله بن عمـرو -يرفعـه: (يوشـك أن

حوتقدم<sup>(۳)</sup> من حدیث عبدالله بن عمرو -یرفعه: (یوشک ان یاتو کم انصارا، وأعوانا)، وهو حدیث حسن لغیره.

١٤٥-[١٥] عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -قال: كنا عند النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال: (أتاكم أهملُ السيمنِ، كمائهم السيحاب، هم خيرُ مَنْ في الأرْض)، فقال رجل من الأنصار: إلا نحن. فقال: (إلا أنتُم) -كلمة خفيفة-.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: الجرح والتعــديل (۲٤۲/۸)ت/۱۰۹۷، والثقـــات لابـــن حبان(۱۷٦/۹).

<sup>.(00/1.)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) برقم/۱۱٥.

<sup>(</sup>٤) (۲۷/٥٣٦-٣٣٦)ورقمه/١٦٧٧.

<sup>(</sup>٥) (١/٨) ٣٤٢٩) ورقمه/٣٤٢٩.

<sup>(</sup>۲) (۳۹۸/۱۳)ورقمه/ ۷٤۰۱.

الكبير (۱) عن إدريس بن جعفر العطار، أربعتهم عن يزيد بن هارون (۲) عن شعبة، ورواه – أيضاً –: البزار (۲) عن عمرو بن علي عن أبي داود (٤) عن شعبة، كلاهما (يزيد، وشعبة) عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير عن أبيه به... وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات عدا: الحارث ابن عبدالرحمن، وهو خال ابن أبي ذئب، لا بأس به، قاله: الإمام أحمد، والنسائي، وقال ابن حجر: (صدوق)اه، ولا يعرف روى عنه أحد غير ابن أخته، على الصحيح – فيما ذكره بعض أهل العلم وتقدم.

والحارث بن عبد الرحمن هو: أبو عبد الرحمن المدني، خال ابن أبي ذئب، لم يرو عنه إلا هو<sup>(٥)</sup>، وقال ابن معين<sup>(٢)</sup>: (يسروى عنسه، وهسو

<sup>(</sup>۱) (۱۲۹/۲)ورقمه/۹۹٥١.

<sup>(</sup>٢) ورواه عن يزيد-أيضاً-: ابن أبي شيبة في مصنفه(٢/٥٥)ورقمه/٥، وعنه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثلى (٢/٥٦)ورقمه/ ٢٥٨٨. ورواه: أبسو نعميم في المعرفة(٢٠/٢)ورقمه/ ١٤٥٥ بسنده عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٣) (٣٥ ١/٨)ورقمه/ ٣٤٢٨، وسقط اسم: (شعبة) من إسناده، وهو مثبت في مسند الطيالسي عن شعبة من حديثه- وستأتي الحوالة عليه-.

<sup>(</sup>٤) وهو: الطيالسي، والحديث في مسنده (٤/١٢٧) ورقمه / ٩٤٥.

<sup>(</sup>٥) قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعي أهل المدينــة ص/ ٢٧٠)، وابن معين (كما في سؤالات ابن الجنيد له ص/ ٤١٣ ت/ ٥٨٢)، وأبو أحمد الحاكم (كما في لهذيب الكمال ٢٥٦/٥)، والذهبي في الميزان (٢٣٧/١) ت/١٦٣٠، وقال: (لكن حكى عنه – أيضاً –: الفضيل بن عياض).

<sup>(</sup>٦) كما في تأريخ الدارمي عنه (ص/ ٨٨ - ٨٩) ت٢٢٤/.

مشهور)، وسئل الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عنه فقال: (لا أرى بــه بأســاً)، وقــال النسائي<sup>(۲)</sup>: (ليس به بــأس)، وقــال الــذهبي<sup>(۳)</sup>، وابــن حجــر<sup>(1)</sup>: (صدوق)اهــ. فالإسناد: حسن<sup>(۱)</sup>، على رأيهم في الحارث. وفي إســناد الطبراني شيخه: إدريس بن جعفر، وهو متروك، والحديث ثابت من غــير طريقه.

والحديث رواه: الإمام أحمد (١) عن يحيى بن إسحاق (يعني: السيلحيني) عن ابن لهيعة عن الحارث بن أبي عن الحارث بن أبي ذباب -إن شاء الله - عن محمد بن جبير به، بنحوه إلا أنه قال: (كقطع السحاب)، وقال فيه: (هم خير أهل الأرض)، فقال له رجل: ومنا يا رسول الله ؟ قال:.. فذكر نحوه.

ورواه: الطبراني في الكبير في بشر بن موسى ها عن أبي عبد الرحمن المقرئ (وهو: عبدالله بن يزيد) عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عسن الحارث بن أبي ذئب عن محمد بن حبير به، بنحوه... فهكذا قال أبو عبد

<sup>(</sup>١) كما في إكمال مغلطاي (١٠٤/٢).

<sup>(</sup>٢) كما في: تمذيب الكمال (٢٥٦/٥).

<sup>(</sup>٣) الكاشف (٣٠٣/١) ت/ ٨٦١، والميزان (٨٦١/١) ت/ ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٢١١) ت/ ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٥) وانظر: مجمع الزوائد (١٠/٤٥-٥٥).

<sup>(</sup>٦) (۲۲/۲۷)ورقمه/ ١٦٧٥٨.

<sup>(</sup>٧) (۲/۲۹/۱ - ۱۳۰)ورقمه/ ۱۵۵۰.

<sup>(</sup>٨) ومن طريق بشر رواه-كذلك-: أبو نعــيم في المعرفــة(٢٠/٢) ورقمــه/ ١٤٥٦.

الرحمن المقرئ في حديثه: (عن الحارث بن أبي ذئب)، وتقدم في حديث يحيى بن إسحاق: (عن الحارث بن أبي ذباب-إن شاء الله-)، وفي إسناديهما عبدالله بن لهيعة، ضعيف، ومدلس لم يصرح بالتحديث من الطريقين عنه -فيما أعلم-، واختلف عليه في اسم شيخ الحارث بن يزيد الحضرمي. والحارث بن أبي ذباب، والحارث بن أبي ذئب، لم أقف على ترجمة لأي منهما، ولم أر الحارث بن أبي ذباب في الكتب التي اهتمت بترجمة رواة مسند الإمام أحمد، ومنها: تعجيل المنفعة لابن حجر، فإنه لم يشر إليه إلا إذا كان يرى أنه متحرف عن: (الحارث خال ابن أبي ذئب)، فلم يترجمه باعتبار أنه من رجال قمذيب الكمال(۱)، ومن منهجه في مشل فلم يترجمه باعتبار أنه من رجال قمذيب الكمال(۱)، ومن منهجه في مشل هذا التنبيه والتوضيح، ولم أر مثل هذا له في هذا الراوي -والله أعلم-، وفي الطريق الأولى للحديث ما يغسي

٥٤٥-[١٦] عن عمرو بن عبسة السلمي- رضي الله عنه - قـال: (صلَّى رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسـلم - علَـى الـسُكونِ(٢)،

<sup>(</sup>۱) وفي هذا إشكال -أيضاً - من حيث أن جماعة من أهل العلم ذكروا أنه لم يرو عن الحارث بن عبدالرحمن إلا ابن أخته ابن أبي ذئب، والراوي عنه هنا: الحارث بن يزيد الحضرمي... فيبدو أن كلاً من إسناد الإمام أحمد، وإسناد الطبراني فيهما إشكال لا يخفى، ولكن لا يُدرى ما سببه إلا إذا كان ابن لهيعة خلّط فيهما لسوء حفظهه، ولم يظهر لي فيهما شيء أحزم به إلى وقت كتابته، وفيهما بحث!

<sup>(</sup>٢) -بفتح السين المهملة، وضم الكاف، وفي آخرها النون- بطن من كندة. - انظر: الإنباه(ص/١٥)، والأنسساب(٢٧٠/٣)، وحاشية السندي على

والسَّكَاسِكِ<sup>(۱)</sup>، وعلَى خَوْلانَ<sup>(۲)</sup>-خولانَ العاليَة-، وعلَى الأُملــوكِ-أُملوك رَذَمَان<sup>(۳)</sup>-).

هذا حديث غريب، رواه: الإمام أحمد<sup>(1)</sup> عن أبي المغيرة عـن ابـن عياش<sup>(0)</sup> عن شرحبيل بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بـن موهـب الأملوكي عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup>، وعزاه إلى الإمام أحمد، وإلى الطبراني، ثم قال: (وفيه: عبد الرحمن بن يزيد بن موهب، ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات)اهـ. وعبد الرحمن بن يزيد ترجمه الحسيني في التذكرة<sup>(۷)</sup>، وفي الإكمال<sup>(۸)</sup>، وقال: (ليس بمشهور)، وقال الحافظ ابـن

المسند (۲۲/۹۸۱).

-انظر: الإنباه (ص/١٥)، والأنساب (٢٦٧/٣).

(٢) -بفتح الحاء المعجمة، وسكون الواو، وفي آخرها النون- قبيل من كهلان بن

-انظر: الإنباه(ص/١١٥)، والأنساب(١٩/٢)، ومعجم البلدان(١٩/٥).

(٣) --بفتح أوله، وسكون ثانيه- بطن من رُعين. وهو: ردمان بن وائل بن رعين.

-انظر: الأنساب(٥٥/٣)، ومعجم البلدان(٥/٣)، والإكمال(٩٣/٤).

(٤) (۱۸۸/۳۲ - ۱۸۹)ورقمه/ ۱۹٤٤٣.

(٥) ورواه: الطبراني في مسند الشاميين(٣١٤/١) ٣١٥-٣١٥) ورقمه/ ٥٥٢ بسنده عن عبدالوهاب بن نجدة، وابن عساكر في تأريخه(٥٦٢/١٣) بسنده عن داود بن رشيد، كلاهما عن إسماعيل بن عياش.

.(٤٥-٤٤/١٠)(٦)

(٧) (۲/۳۳/۲)ت/۱۲۰٠٤.

(۸) (ص/۲۲۹) ت/۳۲۹.

<sup>(</sup>١) —بالكاف الساكنة بين السينين المفتوحتين المهملـــتين، وفي آخرهـــا كـــاف أخرى-، بطن من الأزد.

حجر(۱): (أخرج الطبراني حديثه من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل، فقال: عن عبد الرحمن بن عبدالله بن موهب ومن هذا الوجه أخرجه أحمد لكن قال: عبد الرحمن بن يزيد، فهو واحد اختلف في اسم أبيه) اهد. والراوي عنه: شرحبيل بن مسلم هو: الشامي، الخولاني، ثقة ولي المختار -. وابن عياش الراوي عنه - هو: إسماعيل بن عياش، وصرح بالتحديث... والخلاصة: أن إسناد الحديث ضعيف لجهالة عبد السرحمن الأملوكي -والله أعلم -.

٥٤٦ - [١٧] عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنَّ مِنْ خيارِ النَّــاسِ: الأُملــوكَ- أُملوكَ حمْير -، وسفيانَ، والسُّكونَ، والأَشعريَّين).

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن بشر بن موسى عن أبي عبد السرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي الغازي العنسي (٣) عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه من أعرفه) اهه، ولعله يعني: أبا الغازي، ذكره ابن أبي حاتم (٥)، ولم يعرف من حاله بأكثر مما أخذه عن أبيه من روايته عن أبي أمامة عن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) تعجيل المنفعة (ص/١٧٢) ٣-٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) (۸/٤٤٨) ورقمه/ ٧٦٣٩.

<sup>(</sup>٣) بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفي آخرها سين مهملة. هذه النسسبة إلى عنس، وهو: عنس بن مالك، من مذجح، في اليمن. -انظر: الأنساب(٢٥٢/٤).

<sup>.(</sup>٤0/١٠)(٤)

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٩/ ٢٢)ورقمه/ ٢٠٧٧.

عليه وسلم -حديثه هذا، ورواية عبدالرحمن بن زياد عنه (۱). وعبدالرحمن ابن زياد هو: الأفريقي، مختلف فيه، والأرجح أنه ضعيف؛ لكثرة روايت المنكرات-كما تقدم-؛ فالإسناد: ضعيف. وسيأتي (۲) بإسناد ضعيف- أيضاً عند الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن حبل، يرفعه: (خيار الرجال رجال ذي يمن)، هو به: حسن لغيره.

٧٤٥ – [١٨] عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: قال السنبي – صلى الله عليه وسلم –: (خيارُ الرِّجالِ رجالُ ذي يمن. الإِيْمَانُ يَمَانُ ، وأكثرُ قَبيلة في الجنَّة: مذحَج. ومأكولُ خيرٌ مِنْ آكِلهاً. حضرموتُ خيرٌ منْ كنْدَهُ (٣).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن عبدالله بن محمد بن العباس الأصبهاني عن سلمة بن شبيب عن عبدالرزاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه به... وهذا إسناد منقطع؛ خالد بن معدان لم يسمع معاذ بن جبل<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) وانظر: المقتنى للذهبي(٣/٢)ت/٤٨٨٧.

<sup>(</sup>۲) برقم/۱۸.

<sup>(</sup>٣) من كهلان بن سبأ. والمشهور أن اسمه: ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشحب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. وفي كندة بطون، وأفخاذ كثيرة.

<sup>-</sup>انظر: الإنباه(ص/١١٣-١١٤)، والجمهرة(ص/٢٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) (۲۰/۸۲-۹۹)ورقمه/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>٥) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم(ص/٥٢)ت/٧١، وجامع التحصيل (ص/١٧١)ت/١٦، و مجمع الزوائد (٤٤/١٠).

وعبدالرزاق هو: ابن الهمام الصنعاني، اختلط بأخرة، ورواية سلمة بن شبيب وهو: النيسابوري عنه في صحيح مسلم، مقرونا وشيخ الطبراني: عبدالله بن محمد الأصبهاني، تقدم أنه ترجم له أبو يعلى في ذكر أخبار أصبهان، والذهبي في تأريخ الإسلام، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً؛ فالإسناد: ضعيف. وقوله في المتن: (الإيمان يمان) صح في أحاديث، منها: حديث عقبة بن عمرو في المتناد البخاري ومسلم، هو أحاديث، منها: حديث عقبة بن عمرو في المتناد البخاري ومسلم، هو المان حسن لغيره.

 $\diamondsuit$ وتقدم (۲) من حدیث عمرو بن عبسة، یرفعه: (خیر الرجال رجال أهل الیمن)، رواه: الإمام أحمد، بسند صحیح.

حديث حديث الكبير من حديث الكبير من حديث أبي أمامة يرفعه: (إن من خيار الناس الأملوك أملوك حمير -، وسفيان، والأشعريين)، وهؤلاء كلهم من أهل اليمن.

♦ وتقدم (١٠) -أيضاً - من حديث جبير بن مطعم، يرفعه: (هم خسير من في الأرض) -يعني: أهل اليمن-، فقال رجل من الأنصار: إلا نحن، فقال: (إلا أنتم)... فقوله في هذا الحديث: (خير الرجسال رجسال ذي يمن): حسن لغيره بها -والله أعلم-.

<sup>(</sup>۱) (كتاب: الفتن، باب: ذكر ابن صياد) ٢٢٤٦/٤ إثر الحديث/٢٩٣١، وانظر: الكواكب النيرات (ص/٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) في فضائل: عدد من القبائل، ورقمه/٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) برقم/٢١٥.

<sup>(</sup>٤) برقم/١٩٥.

٥٤٨ - [١٩] عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر قبل اليمن، فقال: (اللهم أقبل بقلوبهم).

رواه: الترمذي(۱)-وهذا لفظه-عن عبدالله بن أبي زياد القطواني - قال الترمذي: وغير واحد-، ورواه: الإمام أحمد(۱)، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، ورواه -أيضاً-: الطبراني في الكبير(۱)، وفي الأوسط(۱) بـسنده عن عمرو بن مرزوق، وفي الكبير(۱) -وحده- بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن عمران القطان عن قتادة عن أنس عنه بـه... قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث عمران القطان)، وقال الطبراني في الأوسط -وقد ساق أحاديث أخر بالإسناد نفسه-: (لم يرو هذه الأحاديث عن قتادة إلا عمران)اهـ. وعمران القطان هو: أبو العوام البصري، ضعيف؛ لكثرة وهمه، ومخالفته، ولا يحتمل تفرده بالحديث عن قتادة، وهو: ابن دعامة، مدلس، و لم يصرح بالتحديث -في حد علمي-؛ فالإسناد: ضعيف.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: المناقب، باب: في فضل اليمن) ٥/٦٨٢ - ٦٨٣ ورقمه/٣٩٣٤.

<sup>(</sup>٢) (٤٨٥/٣٥) ورقمــه/ ٢١٦١٠، مطــولا... وهــو في الفــضائل له(٨٦١/٢) ورقمه/ ١٦٠٧ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٣) (١٦/٥)ورقمه/٤٧٨٩ عن علي بن عبدالعزيز، وأبي مسلم الكشي(يعـــي: إبراهيم بن عبدالله)، ويوسف القاضي، ثلاثتهم عن عمرو بن مرزوق به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (٢٥٣/٣)ورقمه/ ٢٥٤٨ عن أبي مسلم الكشي عن عمرو بن مرزوق به.

<sup>(</sup>٥) (١١٦/٥)ورقمه/ ٤٧٩ عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه عن ابن مهدي به، بنحوه، أطول منه.

وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي (۱)، وقال: (حسن صحيح) اهد، يعني: أن إسناده حسن لذاته، صحيح لغيره، نص عليه في مقدمة صحيح سنن ابن ماجه (۲)، وأحال إليه في مقدمة صحيح سنن الترمذي (۳)... وعلمت أن في الإسناد علتين. وللحديث شاهد نحوه في الضعف من حديث أنس بن مالك -30 يرتقي به إلى درجة: الحسن لغيره.

9 4 9 - [ ٢٠] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر قبل العراق، والشأم، واليمن، فقال: (اللهمَّ أقبسلُ بقُلُوبهمْ علَى طَاعتك، وحُطْ مَنْ ورَاءَهُم).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٥)</sup>، وفي الصغير<sup>(٢)</sup> عن إسحاق بن خالويه الواسطي عن علي بن بحر بن بري عن هشام بن يوسف الصنعاني عسن معمر عن ثابت البناني وسليمان التيمي، كلاهما عنه به... قال في الصغير: ( b ) يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم – إلا معمر، ولا عنه إلا هشام ابن يوسف القاضي، تفرد به عنه علي بن بحر، وروى هذا الحديث أحمد ابن حنبل عن علي بن بحر) اهه، وله في الأوسط، نحوه، مختصرا.

<sup>(</sup>۱) (۱/۳ ۲۰)رقم/۳۰۸٦.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ل).

<sup>(</sup>۲) (۱/ د).

<sup>(</sup>٤) سيأتي عقب هذا.

<sup>(</sup>٥) (٤/٢٦–٣٣)ورقمه/٣٠٣٩.

<sup>(</sup>٦) (١١٩/١)ورقمه/ ٢٦٥.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه في معجميه، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح، غير علي بن بحر بن بري، وهو ثقة)اه... وشيخ الطبراني ترجم له الذهبي في تأريخ الإسلام<sup>(۲)</sup>، ولم يلذكر فيله جرحاً، ولا تعديلاً؛ فالإسناد: ضعيف. ومتابعة الإمام أحمد لله السي ذكرها الطبراني لم أقف عليها.

ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم – لأهل اليمن شاهد من حديث زيد بن ثابت – رضي الله عنه  $-^{(7)}$ ، وسنده جيد في الشواهد، فهذا القدر من طريقيه: حسن لغيره -وبالله التوفيق -.

٥٥٠-[٢١] عن عتبة بن عبد- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا مرُّوا بِكِمْ يسسوقونَ نسساءَهم، ويحملونَ أبناءَهم على عَواتِقِهمْ فإنَّهمْ مِنَّي، وأنا مِنْهُم)، يعنى: أهل اليمن.

رواه: الإمام أحمد (٤) - واللفظ له-، ورواه: الطبراني في الكبير (٥) عن المحد بن عبدالوهاب بن نجدة عن أبيه، كلاهما عن بقية (٢) عن بحير بن

<sup>.(0 \( \</sup>lambda \) (1)

<sup>(</sup>۲) حوادث(۲۹۱-۳۰۰هـ) ص/۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) تقدم، قبل هذا.

<sup>(</sup>٤) (١٩٤/٢٩)ورقمه/١٧٦٤٧، وهو في الفضائل له(٨٦٧/٢)ورقمـــه/ ١٦٢٤ إسناداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٥) (١٢٣/١٧)ورقمه/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) والحديث رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(١٦٥/٤) ورقمــه/

سعد عن خالد بن معدان عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وعزاه إليهما، ثم قال: (وإسنادهما حسن، فقد صرح بقية بالسماع) اهد، وبقية إنما صرح بالسماع من شيخه، ولم يصرح به في سائر طبقات الإسناد مما فوقه، وهو مشهور بتدليس التسوية؛ فالحديث: ضعيف إسناداً، لا كما قال الهيثمي - رحمه الله-.

والحديث رواه-أيضاً-: الطبراني في مسند الشاميين (٢) بمثل سنده، ومتنه في المعجم الكبير، إلا أنه جعل مكان بقية: إسماعيل بن عياش... قال محققو مسند الإمام أحمد (٣): (ويغلب على ظننا أنه خطأ من النساخ) اهب، وهذا بعيد، ولا يمنع شيء من كون الإسسنادين محفوظان؛ لأن بقية، وإسماعيل قرينان، ومن بلد واحد (١). وإسناد إسماعيل بسن عياش هذا ضعيف؛ لأن إسماعيل مدلس، وقد عنعن.

وتقدم<sup>(٥)</sup> للحديث شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، وسيأتي<sup>(١)</sup> له شاهد-كذلك- من حديث أبي ثور الفهمي، هو بجما: حــسن لغــيره.

<sup>.</sup> ٢٢٨ عن الحوطي (يعني: عبدالوهاب) وهشام بن عمار، كلاهما عن بقية به.

<sup>.(07/1.)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱۷٦/۲) ورقمه/ ۱۱۳۹.

<sup>.(19</sup> ٤/٢٩) (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات خليفة(ص/٦١٣، ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) ورقمه/١٢٥.

<sup>(</sup>٦) برقم/٢٦٥.

وسيأتي نحوه -أيضاً من حديث آخر من طريق عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-(۱).

١٥٥١ [٢٢] عن أبي ثور الفهمي- رضي الله عنه -قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (إنَّهُمْ مِنِّي، وأنَا مِنْهُم)،-يعني: المعافر من أهل اليمن، ولهى عن لعنهم.

رواه: الإمام أحمد (٢) -واللفظ له - عن إسحاق بن عيسى وأبي زكريا يحيى بن إسحاق، ورواه -أيضاً -: الطبراني في الكبير (٣) عن أحمد بن أرشدين عن أبي صالح الحراني، وعن محمد بن عمرو بن خالد الحراني عن أبيه، وعن يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه، خمستهم عن ابن لهيعة (٤) عن يزيد بن عمرو المعافري عنه به، في قصة... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥)، وعزاه إليهما، ثم قال: (وإسنادهما حسن)اه، وهذا تساهل منه -يرحمه الله -؛ ففي الإسناد: ابن لهيعة، وهو:عبدالله، ضعيف، ومدلس لم يصرح بالتحديث -فيما أعلم - وتقدم. وفي الإسناد الأول للطبراني: أحمد بن رشدين، وهو: المصري، متهم. وفي الثاني: محمد بن عمرو بسن أحمد بن رشدين، وهو: المصري، متهم. وفي الثاني: محمد بن عمرو بسن

<sup>(</sup>۱) برقم/۲۷ه.

<sup>(</sup>٣) (٣١٠/٢٢)ورقمه/٧٨٧.

<sup>(</sup>٤) رواه من طرق عن ابن لهيعة: الدولابي في الكني(٢١/١).

<sup>(07/1.)(0)</sup> 

خالد، ولا أعرف حاله. وفي الثالث: يحيى بن عثمان، وهو لين الحديث، وتقدموا جميعاً... لكنهم متابعون-وحديث ابن رشدين لا شيء-.

وتقدم (۱) في حديث عببة بن عبد حقيه وله صلى الله عليه وسلم -: (هم مني وأنا منهم) - يعني: أهل اليمن -، ونحوه من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - (۲) ... فقوله في الحديث: (إلهم مني، وأنا منهم) حسن لغيره، ولا أعلم لبقية الحديث ما يشهد له، وانظر الحديث الآتي.

٢٥٥-[٢٣] عن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنه -قال: خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ونحن حلوس، فأوسعنا له، فحلس، ثم قال: (أينَ أصحَابي الَّذِينَ هُمْ منِّي، وأنَا مِنْهُمْ، فأدخُلُ الجنَّة، ويَدخلونُهَا مَعي) -قالها ثلاثا-، فقلنا: أغيرنا، يا رسول الله؟ قال: (نعَم. أهلُ اليمنِ، المطرحين في أطراف الأرضِ، المسدفوعين عن أبواب السُّلطان، يموتُ أحدُهمْ، وحاجتُهُ في صَدره لمْ يَقْضها).

هذا حديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(٣)</sup> عن هارون عن المقرئ عن عبدالرحمن بن زياد عن عمارة بن غراب اليحصي عن أبي غطيف الحضرمي عن ابن عمرو به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٤)</sup>، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، ثم قال: (وفيه جماعة فيهم خلاف)اهص. وأبو

<sup>(</sup>۱) برقم/۱۹.

<sup>(</sup>٢) سيأتي عقب هذا.

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ٥٠)ورقمه/ ١٢٣.

<sup>.(04-07/1.)(1)</sup> 

غطيف الحضرمي، لم أقف على ترجمة أحد بهذا الاسم. وفي طبقته: أبو غطيف الهذلي، يروي عنه: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وها الحديث من رواية الإفريقي عن عمارة بن غراب عن أبي غطيف، فلعلمه هذا، يحدث تارة عنه، وتارة بواسطة عنه. والهذلي مجهول (٢)، لا يعرف اسمه (٣)، عنه الأفريقي فقط (٤). وعبدالرحمن الإفريقي ضعيف وتقدم وشيخه عمارة بن غراب، قال الإمام أحمد (٥): (ليس بشيء)، وذكره ابن حبان في الثقات (٢)، وقال: (يعتبر حديثه من غير رواية الإفريقي عنه)، وقال ابن حجر (٧): (تابعي، مجهول)... فالإسناد: ضعيف.

♦ وتقدم (^) عند الطبراني في الكبير من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - يرفعه: (الإيمان يمان، وهم مسني، وإليّ ...) الحديث. وتقدم نحو قوله: (أنا منهم، وهم مني) من طريقين حسنين لغيرهما باحتماعهما. ولا أعلم لبقية الحديث - حسب اطلاعي - طرقاً أخرى، أو شواهد.

<sup>(</sup>١) انظر: تمذيب الكمال (١٧٨/٣٤) - ٧٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/١١٨٩)ت/٨٣٦٧، وانظر: الميزان(٢٣٥/٦)ت/١٠٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٤٢٢/٩)ت/٢٠٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الميزان، الموضع المتقدم أعلاه.

<sup>(</sup>٥) كما في: الضعفاء لابن الجوزي (٢٠٤/٢) ت/٢٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) (٢٦٢/٧) وفي المطبوع أن اسم والد عامرة بالعين المهملة، والسزاي، وهمو تحريف.

 <sup>(</sup>۷) التقریب (ص/۱۳)ت/۱۹۸۱.

<sup>(</sup>٨) برقم/١١٥.

٣٥٥ - [٢٤] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول
 الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (زينُ الحَاجِّ: أهلُ اليَمَن).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن علي بن سعيد الرازي عن محمد بن عقبة السدوسي عن معاذ بن محمد ابن حيَّان<sup>(۲)</sup> الهذلي<sup>(۳)</sup> عن أبيه عن جده عنه به... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسسناد، تفرد به معاذ بن محمد الهذلي<sup>(3)</sup>). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(6)</sup>، وفي الأوسط، ثم قال: (وإسناده حسس، وفيه ضعفاء وثقوا)اهد. وعلى بن سعيد-شيخ الطبراني- ضعيف الحسديث-

<sup>(</sup>۱) (۱۹/٤) ه)ورقمه/ ۳۸۸۵.

<sup>(</sup>۲) بفتح أوله، وتشديد التحتانية، قالسه ابسن حجسر في التقريسب (ص/۲۸۱) ت/۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع من المعجم: (الجدلي)، والصحيح ما أثبته؛ لأنه المذكور في مصادر ترجمة حدّ معاذ بن محمد المذكور، ومنها: التأريخ الكبير(٥٤/٣) ت/٢٠٦، والجسرح والتعديل(٢٤٤/٣) ت/٢٠٨، وتمذيب الكمال(٤٧١/٧) ت/١٥٧٤.

والحديث من طريق معاذ بن محمد رواه-أيضاً -: الفاكهي في أخبار مكة (١٩/١) ورقمه / ٨٠٩ عن عبدالله بن عمرو بن أبي سعد (هو: البغدادي) عن خليفة بن فلان وهو: شباب عن معاذ به، بلفظ: (أهل اليمن زين الحاج)... وخليفة هدو: ابن خيداد العصفري، وشباب لقبه.

<sup>(</sup>٤) كان فيه: (الجدلي)-أيضاً-.

<sup>.(00/1.)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) أحاديث ابن عمر-رضي الله عنهما- من المعجم الكبير لا تزال مفقودة -فيما أعلم-.

وتقدم-. ومحمد بن عقبة السدوسي ضعفه جماعة (۱)، وقال الحافظ (۲): (صدوق يخطئ كثيرا). ومعاذ بن محمد، هو ابن أخي سليم بن حيان، ذكره ابن حبان في الثقات (۱) متفرداً بذلك-فيما أعلم-، ولا يكفي هذا لعرفة حاله. وأبوه لم أقف على ترجمة له. وحدّه ترجم له البخاري (۱)، وابن أبي حاتم (۱)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وانفرد-فيما أعلمابن حبان بذكره في الثقات (۱). وقال الذهبي-وقد ذكره في الميزان (۱)-: (تفرد عنه ابنه) اهد، يعني: سكيماً. وهذا الحديث من رواية ابنه محمد عنه؛ فهو راو روى عنه اثنان، ولم يُوثق من معتبر فهو: مستور... فالحديث ضعيف -إن لم يك ضعيفاً حداً-، لم أر له طرقاً أحرى، ولا شواهد.

﴿ وَمُمَا تَقَدَمُ مِنْ فَضَائِلُهُمْ: مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحَمَدُ، وَالْتَرَمَــَذِي، مَــَنَ حَدَيثُ أَبِي هُرِيرةً أَبِي هُرِيرةً فِي السيمن)... والسحيح في سند الحديث: وقفه على أبي هريرة — ﴿ الله على أبي هُرِيرة الله على أبي هُرِيرة الله على أبي هُرِيرة صَافِي أبي هُمُ على أبي على أبي على أبي هُمُ على أبي هُمُ على أبي هُمُ على أبي عل

<sup>(</sup>۱) انظر: الجرح والتعديل (٣٦/٨)ت/ ١٦٦، والضعفاء لأبي زرعة (ص/٧٠١)، وقمذيب الكمال(١٢٤/٢) ت/ ٥٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) التقريب (ص/۸۷۸)ت/ ۲۱۸٤.

<sup>(</sup>٣) (١٧٧/٩)، وفي المطبوع منه: (حبان)-بالباء الموحدة-، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٥٤/٣) ت/٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل(٢٤٤/٣)ت/١٠٨٦.

<sup>(</sup>٦) كما في: تهذيب الكمال(٤٧١/٧)، والترجمة ليست في نسختي من الثقات.

<sup>(</sup>٧) (١٤٥/٢) ت/١٨٣٢.

<sup>(</sup>٨) تقدم في فضائل: عدد من القبائل، برقم/٢٢٧.

♦وما رواه: الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر مرفوعاً-في حديث-: (أول من أشفع له من أمتي: أهل بيتي...)، ثم ذكر غيرهم، وقال: (ثم من آمن بي، واتبعني من اليمن...)، وهو حديث موضوع (١٠). خلاصة: اشتمل هذا المبحث على ستة وعشرين حديثاً، كلها موصولة. منها شمسة أحاديث صحيحة-اتفق الشيخان على اثنين منها، وانفرد كل من البخاري، ومسلم بحديث واحد-، وحديث حسن. وثلاثة عشر حديثاً حسنة لغيرها وفي بعض ألفاظ بعضها ألفاظ ضعيفة، نبهت عليها وستة أحاديث ضعيفة -ثبت بعضها من طرق أخرى-. وحديث موضوع - والله الموفق، وعلى الله قصد السبيل -.

<sup>(</sup>١) تقدم، ورقمه/٢٢٩.

#### المبحث الثالث

## فضائل أهل عُمَان (ومنهم: ازدشنوءة، وأسلم)

١٥٥٥-[١] عن أبي برزة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رجلاً إلى حي من أحياء العرب، فيسبوه، وضربوه، فجاء إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: (لو أنَّ أهلَ عُمَانَ أتيتَ مَا سَبُّوكَ، وَلاَ ضَرَبُوكَ).

رواه: مسلم<sup>(۱)</sup> -واللفظ له- عن سعيد بن منصور، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> عن عبد الصمد بن عبدالوارث، وعفان (يعين: الصفار)<sup>(۳)</sup>، ورواه: الإمام أحمد<sup>(3)</sup>، ورواه: أبو يعلى<sup>(°)</sup> عن أبي بكر (هو: ابسن أبي شيبة)، كلاهما عن يونس بن محمد<sup>(۱)</sup>، ورواه: البزار<sup>(۷)</sup> عن عبدالواحد بن

<sup>(</sup>١) في (كتاب:فضائل الصحابة، باب:فضل أهـــل عمـــان)١٩٧١/٤ ورقمــه/

<sup>(</sup>۲) (۱۷/۳۳)ورقمه/ ۱۹۷۱، و(۳۳/۸۳–۳۹)ورقمه/ ۱۹۷۹۸.

<sup>(</sup>٣) ورواه: الإمام أحمد-أيضاً- في فضائل الصحابة(٨٣١/٢)ورقمه/١٥١ عـن عفان(وهو: الصفار)-وحده-به.

<sup>(</sup>٤) (٣٩/٣٣)ورقمه/١٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) (٤٢٧/١٣)ورقمه/٧٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) ورواه من طریق یونس بن محمد-أیضاً-:الرویانی فی مسنده(٣٤٢/٢) ورقمه/ ١٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) (٩/٩٩)ورقمه/ ٣٨٤٥.

غياث، ورواه: أبو يعلى (١) عن هدبة (وهو: ابن خالد) (٢)، خمستهم عسن مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي عنه به... ولأبي يعلى: (أما إنك لو أهل عمان أتيت...)، ثم بمثله. وأبو الوازع، فيه كلام لا يضره (٣).

معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إِنِّي لأعْلَمَ أرضًا سُعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إِنِّي لأعْلَمُ أرضًا يَنضحُ بنَاحِيتَهَا البحرُ، بِهَا حيٌّ مِنَ العَرَبِ، لَو أَتَاهُمْ رسُولِي لمْ يَرمُ وهُ بسَهْم، وَلاَّ حَجَر).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (٤) عن يزيد (٥) عن جرير عن السزبير بسن الخريت (٦) عن أبي لبيد عنه به... وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم عدا أبا لبيد،

<sup>(</sup>۱) (۲۹/۱۳)ورقمه/ ۷٤۳٥.

<sup>(</sup>٢) ورواه: ابن حبان في صحيحه(الإحسان ٢١/ ٣٠٠ ورقمه/ ٧٣١) بسنده عن هدبة بن خالد القيسى به.

<sup>(</sup>٣) انظر: قديب الكمال (٤/٦٥٤) ت/٨٧٣، والميزان (١٤١٩) ت/٩١٤١.

<sup>(</sup>٤) (۱/۸۹۸)ورقمه/۳۰۸.

<sup>(</sup>٥) رواه: أبو نعيم في المعرفة(١٧٤/٣)ورقمه/ ١٢٤٤ عن أبي بكر بن خلاد عن الحارث بن أبي أسامة عن يزيد به.

 <sup>(</sup>٦) بكسر الخاء المعجمة، والراء المشددة، وآخره تاء معجمة باثنتين من فوقها. الإكمال (٤٣٢/٢).

والحديث عن الزبير ذكره ابن الأثير في أسد الغابة(٢٤٩/١).

واسمه: لمازة (١) بن زبار (٢)؛ فإنه صدوق، ولكنه لم يسمع من عمـــر بــن الخطاب – رضى الله عنه –(٣)؛ فالإسناد: منقطع.

وجرير بن حازم هو: أبو النضر الأزدي ثقة، ولكن لــه أوهامــاً إذا حدث من حفظه (ئ)، واختلف عنه، فهكذا رواه يزيد، وهو: ابن هارون. ورواه: أبو يعلى (٥) عن أبي خيثمة (يعني: زهير بن حرب) عن يونس بن محمد (هو: المؤدب) عنه عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن أبي بكر -30 من أبي بكر أيضاً -30 فالإسناد: ضعيف من هذا الوجه، والله -10 عنه بالصواب.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(^)</sup>، وقال: (رواه: أحمـــد، ورجالـــه رحال الصحيح غير لمازة بن زبـــار، وهـــو ثقـــة. ورواه أبـــو يعلـــى كذلك)اهــــ. ولمازة بن زبار في الأشبه أنه صدوق (٩).

<sup>(</sup>١) بضم اللام، وميم خفيفة، وزاي بعد الألف. -انظر: الإكمال(١٩٢/٧) والمغني لابن طاهر (ص/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) بباء مشددة معجمة بواحدة. -الإكمال(١٧٣/٤) ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الكبير للسيوطي (ص/٣١٠-٣١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تهذيب الكمال (٢٤/٤)ت/ ٩١٣.

<sup>(</sup>٥) (١/١١ - ١٠٢)ورقمه/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) ورواه: المروزي في مسند أبي بكر (ص/١٤٩–١٥٠)ورقمه/ ١١٤ بسنده عن يونس بن محمد به.

<sup>(</sup>٧) انظر: الموضع المتقدم نفسه من الجامع الكبير للسيوطي.

<sup>.(</sup>oY/1.) (A)

<sup>(</sup>۹) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۱۳/۷)، والجرح والتعـــديل (۱۸۲/۷) ت/ ۱۰۳۳، والتقريب (ص/۸۱۷) ت/ ۷۱۷.

والحديث من أحد الإسنادين-إن لم يثبت من طرق أحرى ألهما معفوظان جميعاً - تقدم له شاهد بمعناه من حديث أبي برزة - مسلم في صحيحه، فهو به: حسن لغيره - والله أعلم --.

٧٥٥-[٤] عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى حي من العرب يدعوهم إلى الإسلام، فلم يقبلوا الكتاب، ورجعوا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فأخبروه، فقال: (أمَا إنِّي لَو بعثتُ به إلى قوم بشطٌ عُمَانَ مِنْ أزدشنوءة، وأسلمَ لقَبِلُوه)، ثم بعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى الجلند(١) يدعوه إلى الإسلام، فأسلم.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> عن محمد بن هارون عن سليمان بن عبد الرحمن عن عمر بن صالح الأزدي عن أبي جمرة نصر بن عمران عنه به... وقال وقد ذكر غيره: (لم يرو هذين الحديثين عن أبي جمرة إلا عمر بن صالح) اهد، وعمر بن صالح هو: أبو حفص البصري، منكر الحديث، تركه غير واحد، وأورد الذهبي في الميزان<sup>(۲)</sup> حديثه هذا فيما أنكره عليه. ويرويه عنه: سليمان بن عبد الرحمن، وهو: ابن عيسى الدمشقي، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ)... والحديث ضعيف جداً؛ لحال شيخه.

<sup>(</sup>١) هكذا، وفي الإصابة(٢٦٢/١) ت/ ١٣٩٥: (الحلندي-بضم أوله، وفتح اللام، وسكون النون، وفتح الدال- ملك عمان...).

<sup>(</sup>۲) (۲/٤/٤) ورقمه / ۲۸۰۰.

<sup>(</sup>٣) الحوالة المتقدمة عليه نفسها.

١٥٥ - [٥] عن طلحة بن داود - رضي الله عنه - قال: قال رسول
 الله - صلى الله عليه وسلم -: (نعمَ المرْضعُونَ: أهلُ عُمَان).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق<sup>(۲)</sup> عن ابن جريج أخبري عنبسة – مولى: طلحة بن داود – عنب به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وعزاه إليه ثم قال: (وفيه عنبسة – مولى: طلحة بن داود – ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) اهد، ولم أعرفه أنا – أيضاً – .

والحديث رواه: أبو نعيم (١) عن الطبراني بإسـناده، ومتنـه، وزاد في آخره: (يعني: الأزد). ولا أعلم للحديث -حسب بحثي- طرقاً أخــرى، ولا شواهد -والله أعلم-.

❖ خلاصة: اشتمل هذا المبحث على خمسسة أحاديث، كلها موصولة. منها حديث رواه مسلم. وحديثان ضعيفان. وحديث ضعيف جداً. وحديث توقفت في الحكم عليه-والله سبحانه أعلم-.

<sup>(</sup>۱) (۲/۲/۸) ورقمه/ ۲۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) وهو: ابن همام، والحديث في مصنفه(٤٨٥/٧) ورقمه/ ١٣٩٨٧.

<sup>.(0./1.)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) المعرفة (١٥٥٤/٣) ورقمه/ ٣٩٣٥ الوطن.

### المبحث الرابع ما ورد في فضائل وفد جنّ نَصِيبين<sup>(۱)</sup>

الله عليه عليه الله عن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال في حديث: (إنَّهُ أَتَانِي وَفَدُ جِنِّ نَصِيبِينَ -وَنِعْمَ الجَنِّ-، فَسَأَلُونِي الزَّادَ. فَدعَوتُ الله لهمْ أَنْ لا يَمُرُّوا بِعَظَمٍ، وَلا بِروثَهِ إلاَّ وَجَدُوا عَلَيهَا طَعَامًا).

هذا مختصر من حدیث رواه: البخاری<sup>(۲)</sup> عن موسی بن إسماعیل عن عمرو بن یجیی بن سعید<sup>(۳)</sup> عن جدّه عن أبی هریرة به... و جدّ عمرو بن یجیی هو: سعید بن عمرو بن سعید بن العاص القرشي.

(۱) -بفتح النون، وكسر الصاد المهملة، والباء الموحدة-: بلدة تقع أقصى شمال الجزيرة الفراتية، داخل الحدود التركية، قرب مدينة القامشلي السورية، ليس بينهما غير الحدود. ويمر فيهما أحد فروع نهر الخابور. - انظر: معجم ما استعجم (٤/ ١٣١٠)، ومعجم البلدان (٥/ ٢٨٨)، وتهذيب الأسماء (٤/ ١٧٦)، والمعالم الأثيرة (ص/ ٢٨٨).

وقدم وفد جن نصيبين على النبي-صلى الله عليه وسلم- قبل الهجرة. وقيل: كانوا سبعة أنفس، أو تسعة، وقيل غير ذلك. وسماهم بعض أهل العلم: أحقب، والأرقب، وحاصر، وحسان، وخاضر، ولحقم، وماشي، ومنسأة. على خلاف لبعض أهل العلم في تسميتهم بما لم أر ما يصلح أن يُستدل به عليه-والله أعلم هم-.

- أنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٢١٢)، وتفسير ابن أبي حساتم (١٠/ ٢٩٣)، والثقات لابن حبان (١/ ٧٩)، والاستيعاب (١/ ٢٨)، والإصابة (١/ ٢٩) ت/٧٧-وترجمة كل واحد من المُسمِّين أعلاه فيه-، والدر المنشور (٧/ ٢٥٢-٤٥٣)، و(٨/ ٢٩٧).
  - (٢) في (كتاب: المناقب، باب: ذكر الجن) ٧/ ٢٠٨ رقم الحديث/ ٣٨٦٠.
- (٣) وكذا رواه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢٤/١) عن ربيع الجيزي عن أحمد بن محمد الأزرقي عن عمرو بن يجيى به، بنحوه.. . وفيه: (ونعم الجن هم).

# فهرس الموضوعات

| الصحيفة    | الموضوع                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul> <li>المبحث السابع: ما ورد في فضائل الأنصار، و لم يشركهم</li> </ul>   |
| •          | فيه أحد                                                                   |
| ٥          | <ul> <li>المطلب الأول: ما ورد في فضائلهم على وجه العموم</li> </ul>        |
| 7.7.1      | 🕻 المطلب الثاني: ما ورد في أي دورهم خير                                   |
| 199        | <ul> <li>◄ المطلب الثالث: ما ورد في فضائل أهل بيعتي العقبة</li> </ul>     |
| ۲1.        | <ul> <li>المبحث الثامن: ما ورد في فضائل أهل الصفة</li> </ul>              |
|            | <ul> <li>المبحث التاسع: ما ورد في فضائل غفار، وأسلم، وجهينة،</li> </ul>   |
| 719        | ومزينة، وغيرهم –سوى ما تقدم–                                              |
| 709        | <ul> <li>المبحث العاشر: ما ورد في فضائل الأزد</li> </ul>                  |
|            | <ul> <li>المبحث الحادي عشر: ما ورد في فضائل أسلم - سوى ما</li> </ul>      |
| <b>AF7</b> | تقدم –                                                                    |
| ***        | <ul> <li>♦ المبحث الثاني عشر: ما ورد في فضائل الأشعريين</li> </ul>        |
| ***        | <ul> <li>المبحث الثالث عشر: ما ورد في فضائل البجليين</li> </ul>           |
| ***        | <ul> <li>♦ المطلب الأول: ما ورد في فضائلهم على وجه العموم</li> </ul>      |
|            | ♦ المطلب الثاني: ما ورد في فضائل الأحمسيين منهم علــــى                   |
| 791        | وجه الخصوص                                                                |
| ٣.١        | <ul> <li>♦ المبحث الرابع عشر: ما ورد في فضائل بني تميم</li> </ul>         |
| ٣٠١        | ♦ المطلب الأول: ما ورد في فضائلهم على وجه العموم                          |
|            | <ul> <li>المطلب الثاني: ما ورد في فضائل بلعنبر منهم على وحـــه</li> </ul> |
| ٣.٧        | الخصوص                                                                    |

|             | <ul> <li>المطلب الثالث: ما ورد في فضائل بني سعد منهم على</li> </ul>       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 717         | وجه الخصوص                                                                |
| 717         | <ul> <li>المبحث الخامس عشر: ما ورد في فضائل ثقيف</li> </ul>               |
|             | <ul> <li>♦ المبحث السادس عشر: ما ورد في فضائل جهينة –سوى ما</li> </ul>    |
| 711         | تقدم –                                                                    |
| ٣٢.         | <ul> <li>المبحث السابع عشر: ما ورد في فضائل حمير</li> </ul>               |
| ٣٢٣         | ♦ المبحث الثامن عشر: ما ورد في فضائل دوس                                  |
| ٣٢٨         | <ul> <li>♦ المبحث التاسع عشر: ما ورد في فضائل بني الديلم</li> </ul>       |
| ٣٣٢         | <ul> <li>♦ المبحث العشرون: ما ورد في فضائل طيء</li> </ul>                 |
| ٣٣٢         | <ul> <li>♦ المبحث الواحد والعشرون: ما ورد في فضائل بني عامر</li> </ul>    |
|             | <ul> <li>♦ المبحث الثاني والعشرون: ما ورد في فضائل عبدالقيس-من</li> </ul> |
| ٣٣٨         | ربيعة-، وفيه فضائل بني ضبيعة بن ربيعة                                     |
| 807         | <ul> <li>♦ المبحث الثالث والعشرون: ما ورد في فضائل عنــزة</li> </ul>      |
| 777         | <ul> <li>♦ المبحث الرابع والعشرون: ما ورد في فضائل لخم، وجُذام</li> </ul> |
| 777         | <ul> <li>♦ المبحث الخامس والعشرون: ما ورد في فضائل عرب مضر</li> </ul>     |
| 21          | <ul> <li>♦ المبحث السادس والعشرون: ما ورد في فضائل بني المنتفق</li> </ul> |
| 277         | <ul> <li>♦ المبحث السابع والعشرون: ما ورد في فضائل بني ناجية</li> </ul>   |
| ٣٨.         | <ul> <li>♦ المبحث الثامن والعشرون: ما ورد في فضائل بني النخع</li> </ul>   |
|             | <ul> <li>♦ المبحث التاسع والعشرون: ما ورد في فضائل جمــع مــن</li> </ul>  |
| <b>۳</b> ۸۲ | القبائل والطوائف                                                          |
|             | <ul> <li>الفصل الثالث: الأحاديث الواردة في فــضائلهم حــسب</li> </ul>     |
| <b>~</b> 99 | البلاد                                                                    |
|             |                                                                           |

| 177   | فهرس الموضوعات                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 499   | ♦ المبحث الأول: ما ورد في فضائل أهل الحبشة                |
| ۲ ٠ ٤ | ♦ المبحث الثاني: ما ورد في فضائل أهل الحجاز، وأهل اليمن   |
| ٤٠٢   | ♦ المطلب الأول: ما ورد في فضلهم جميعا                     |
|       | ♦ المطلب الثاني: ما ورد في فضائل أهل الـــيمن وقبائلـــهم |
| ٤.0   | خصوصا                                                     |
|       | ♦ المبحث الثالث: ما ورد في فضائل أهل عمان (ومنهم أزد      |
| ٤٥٥   | شنوءة، وأسلم)                                             |
| ٤٦.   | ♦ المبحث الرابع: ما ورد في فضائل وفد حن نصيبين            |
| 173   | ﴿ فهرس الموضوعات                                          |

#### بحمد الله وتوفيقه تم المجلد الثالث من الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة

ويليه المجلد الرابع ، وأوله:

الباب الثالث

الأحاديث الواردة في تفصيل فضائل الصحابة

- رضي الله عنهم على الأعيان